

لِأُبِي الْعَبِّائِسِ مُسْلِلدِّن اَجَدِين عَدَّبْن اَبِي بَكِيْن خَلِكَان ( ٦٠٨ - ١٨٨ )

حققه

الدكتوراجي اعجابن

المجسّلدالثاني

دار صادر بیروت

وفيات الأعيان

۲

#### لقت ترمته

اعتمدناً في تحقيق هذا الجزء على المخطوطات الآتية :

١ – النسخ التي أشار إليها وستنفيله في مطبوعته ، وقد تقدم الحديث عنها في مقدمة الجزء الأول .

٢ - نحطوطة المتحف البريطاني (رقم: ١٥٠٥ ، التكلة: ٢٠٧) وقد
 تقدم وصفها أيضاً في مقدمة الجزء الأول.

٣ – مسودة المؤلف ( المتحف البريطاني رقم : Add. ۲٥٧٣٥ ) ، وتقع في ٢٩٣ ورقة ، وقد كتب على الورقة الثانية فيها بخط غير خط الأصل: مسودة المرحوم ان خلكان علمه رحمة الملك المنتان بخطه . وعلى هذه الورقة ما يفيد ان النسخة كانت ملكاً لمسعود بن إبراهيم سنة ١٠٧٤ ، وعلى الورقة التي تليها : « كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، عني بجمعه لنفسه ولمن شــاء الله تعالى من بعده الفقير إلى رحمة الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » . وعلى هذه الورقة نفسها ان النسخة كانت من كتب أبي بكر ابن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني ، كما تملكها محمد بن سالم بن معز الله بن سالم ابن واصل ، وعلمها تعلم بخط هذا الأخبر في تبيان مزايا الكتاب وتفضيله على سائر الكتب المؤلفة في التراجم لما اشتمل عليه من المذاكرات الأدبية والفوائد الفقهية والنكت الغريبة اللطيفة . وهي نسخة جيدة دقيقة الضبط ، وعلى هوامشها عنوان لكل ترجمة ، كما امتلأت تلك الهوامش بالتحشيات التي أضافها المؤلف بعد أن كتب الصورة الأولى من كتابه . وقد امحى بعض هذه الحواشي في الخـُمس الأول من ورقات هذه النسخة ، كما ان هناك تحويلات أو إشارات إلى تحويلات لم تثبت فيها ، ويبدو أن المؤلف قد أثبتها في كراسات منفصلة . كذلك فإن المؤلف قد ضرب على أشياء كان قد أثبتها ثم بدا له فيها فأسقطها أو أثبت ما رآه أصلح منها. وقد جاء على الورقة الأخيرة من هذه النسخة : نجز الجزء الأول ويتلوه في أول الجزء الثاني حرف الفاء إن شاء الله تعالى ، الحد لله وحده وصلى الله على خير خلقه محد وآله وصحبه وسلم ؛ وكان الفراغ منه يوم الجمعة بعد الصلاة رابع عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستائة بالقاهرة المحروسة . فهذه النسخة إذن تمثل المنصف الأول من الكتاب (قبل أن يكل المؤلف حرف الياء بتراجم طويلة ) وتنتهي عند آخر ترجمة غيلان بن عقبة المشهور بذي الرمة ، ولكن الإضافات في حواشيها تدل على أن المؤلف تعهدها بالزيادة والتبديل بعد تاريخ نسخها ، فهناك حاشية تشير إلى أنه قد أضاف ما أضافه سنة ٢٧٥ ، وذلك بعد عودة المؤلف من الشام إلى القاهرة بسنوات . وإذا صح هذا التقدير فإن هذه النسخة تمثل – مع ما يضاف إليها من التحويلات – الشكل الذي ارتضاه المؤلف لكتابه .

٤ - نسخة أحمد الثالث (رقم: ٢٩١٩) ورمزها س: وتتكون هذه النسخة
 من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول في ٢٦٧ ورقة (١٨ سطراً × ١٢ كلمة) ، وينتهي بترجمة أبي الحسن الأشعري ، وفي آخره : بلغ مقابلة وتصحيحاً بالنسخة الكبرى ولله الحمد .

الجزء الثاني في ٢٥٩ ورقة ، وينتهي بترجمة المعتمد بن عباد .

الجزء الرابع في ٢٠٧ ورقات ، ويبدأ بترجمة يحيى بن زياد المعروف بالفراء وينتهي بخاتمة المؤلف ؛ وقد كتب في آخره أيضاً : بلغ مقابلة وتصحيحاً بالنسخة الكبرى فصح صحتها والحمد له .

فهذه النسخة تنقص الجزء الثالث الذي يبدأ بترجمة المعتصم بن صمادح وينتهي بترجمة يحيى بن يعمر . وهي نسخة حسنة الضبط في الجملة وتاريخ نسخها في شهر عرم الحرام سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة ، وقد قوبلت على نسخة حازت تقدير أحد الائمة وهو الشيخ العلامة مفتي المسلمين أبو محمد عبد الرحيم جمال الدين بن الحسن بن على الأسنوي ، فقد كتب على تلك النسخة ما نصه : « اعلم أن نسخ هذا الكتاب سقيمة غالباً وهذه النسخة من أصحها متنا وضبطاً ومقابلة على خط مؤلفها » .

والحقيقة أن المقابلة بين هذه النسخة ومسودة المؤلف تبرز حقيقة هامة وهي ان النسخة التي أثنى عليها الأسنوي قوبلت على نسخة بخط المؤلف قبل أن يضع عليها الزيادات والحواشي اللاحقة. ولهذا فإن نسخة س تكاد تكون صورة أمينة لما قيده المؤلف في المرحلة الاولى من تأليفه لهذا الكتاب.

و سخة آيا صوفيا (رقم: ٣٥٣١) ورمزها ص: تقع في ٢٤٤ ورقة (٢٥ سطراً × ١٥ كلة) وهي مكتوبة بخط نسخ دقيق واضح، وتنتهي بترجة عبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي صاحب « الروض الأنف » ، وقد جاء في آخرها : « نجز الجزء الاول من وفيات الاعيان بحمد الله ومنته وإعانته وحسن توفيقه يوم الخيس سادس عشرين رجب الفرد سنة خمس وثلاثين وسبعائة ، علقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى عز وجل محمد بن الحسين بن محمود البالسي عفا الله عنه وساعه بمنته ولطفه و كرمه ، يتلوه في الجزء الثاني ترجمة أبي جعفر المنصور ... إلخ» . فهي نسخة قديمة نسبياً من حيث تاريخها ، وتتفق كثيراً مع مسودة المؤلف ، ولكنها احتوت ترجمات زائدة لم يشر إليها المؤلف في مسودته ، كا حفلت بزيادات كثيرة في كثير من التراجم المشتركة . وما يلفت النظر أن أكثر الترجمات المزيدة فيها يخرج على الخطة التي صرح بها المؤلف في مقدمته حين قال : « ولم أذكر في هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم ، وكذلك الخلفاء لم أذكر أحداً منهم ». فمن أمثلة التراجم المزيدة ترجمات أبي بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وأبي جعفر المنصور .

7 — نسخة الظاهرية (رقم: ١٦٨) ورمزها ر: وهي نسخة كاملة من وفيات الأعيان تقع في ٤٨٨ ورقة (٣٧ سطراً × ١٦ كامة) وقد جاء في آخرها: «وقد وقع إتمام كتابة هذا الكتاب مجمد الله وعونه في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب الفرد سنة خمس وخمسين ومائة وألف على يد الحقير السيد إبراهيم بن الحكيم غفر الله له بمنته و كرمه آمين». فهي تمثل نسخة حديثة قليلة الاحتفال بالضبط والدقة ، ولكنا اعتمدناها لأن فيها زيادات يتفق بعضها مع زيادات ص ومسودة المؤلف . وتنفرد ر بزيادات تتفق فيها أحياناً مع النسخة التي رمزنا لها بالحرف د من نسخ وستنفيلد .

وبعد حصولنا على هذه المخطوطات الجديدة ، أصبح من الضروري أن نعد لل في خطتنا التي جرينا عليها في الجزء الأول ؛ فقد أصبحت مسودة المؤلف تمثل أصلا معتمداً للنص الأصلي الذي أثبتناه في المتن، وقد كانت هذه النسخة ذات عون كبير

لنا في ترجيح القراءة المعتمدة لدى اختلاف النسخ . ثم إنسا بدلاً من أن نضيف زيادات النسخ في آخر الجزء كا فعلنا في الجزء الأول ، أثبتنا الزيادات المستمدة من النسخ : ص ، ر ، د ، في المتن نفسه ، وميزنا هذه الزيادات بوضعها بين معقفين مع الإشارة إلى ذلك في الحواشي . وفي هذا الجزء أيضاً أثبتنا العناوين التي وضعها المؤلف نفسه في مسودته بعد أن كنا نلتزم بعناوين مطبوعة وستنفيلد . وسيجد من يتتبع تراجم هذا الجزء والأجزاء التي تليه ترجمات إضافية لم ترد في أصل المؤلف أو في معظم مطبوعات الكتاب ، وقد أشرنا في الحواشي إلى كل إضافة من هذا النوع .

وقد كان حصولنا على المخطوطة ص سابقاً لحصولنا على سائر النسخ ، ولهذا استخرجنا ما فيها من زيادات وألحقناها في آخر الجزء الأول تالية الزيادات المستخرجة من نسخة د . وهنالك وجدنا أن هذه النسخة – أي ص – قسد انفردت بترجمة لم ترد في غيرها من النسخ وهي ترجمة : إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك التي لم نستطع أن نعطيها رقماً منفرداً .

أما الترجمات العارضة التي تصدى لها ابن خلكان في أثناء كتابه ، فقد جرينا في هذا الجزء أيضاً على تمييزها بالرقم العربي، وجعلنا الترقيم فيه تالياً للترقيم في الجزء الاول. وسوف يكون اعتادنا في تحقيق الاجزاء التالية على عدد آخر من المخطوطات

وسوف يحلون اعهاده في تحليل المجار المنشير إليها في المواضع الملاغة لذلك .

ويطيب لي في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بأوفر الشكر وأتمه إلى جميع الاصدقاء الذين قدموا لي العون المسعف على إنجاز هذا العمل ، وأخص بالذكر منهم : الصديق الدكتور عزت حسن أمين المكتبة الظاهرية بدمشق الذي تفضل فأمد أني بميكروفيلم من نسخة الظاهرية ؛ والصديق محمد بن تاويت الطنجي الاستاذ بالمعهد الإسلامي الاعلى في اسكدار لما قدمه لي من مساعدة كبيرة أثناء مراجعتي المخطوطات في مكتبات استانبول ؛ والاخ الدكتور وليد عرفات الذي ذلل كل صعوبة عملية في سبيل الحصول على صورة من مسودة المؤلف ؛ كما أشكر القائمين على القسم الشرقي في المتحف البريطاني على ما لقيته لديهم من معونة صادقة . والله أسأل أن يعينني على إنجاز سائر هذا العمل بحوله وقوته .

بيروت في تشرين الأول ( اكتوبر ) ١٩٦٩

حَفْلَجُنّاء

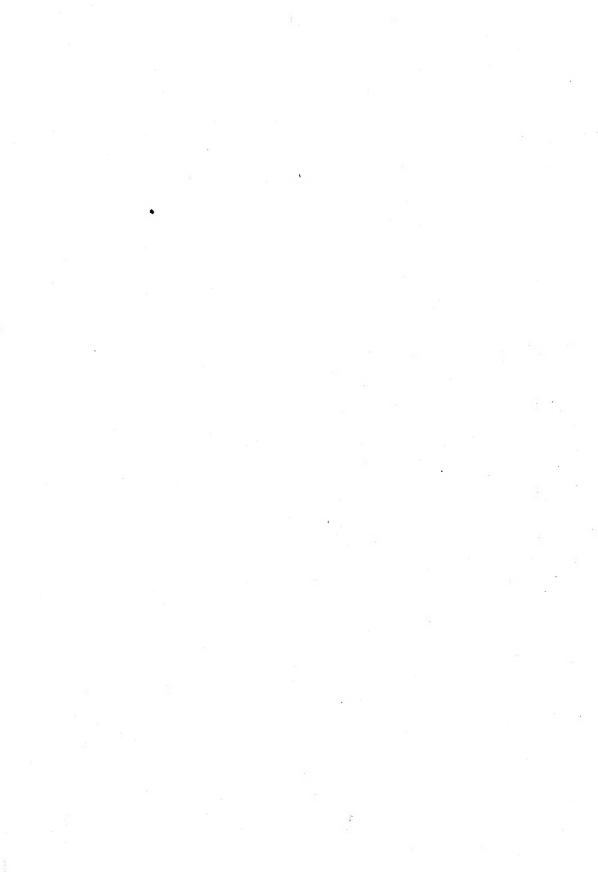

#### 184

# أبو تمام

أبر تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن مر بن سعد بن كاهل بن عرو بن عدي بن عرو بن الغوث بن طيىء – واسمه جُلهُمة – بن أدَدَ بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يشجب ابن يعرب بن قيد بن كهلان بن يشجب ابن يعرب بن قدحطان الشاعر المشهور ؛ [وذكر ابو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي في كتاب و الموازنة بين الطائبين ، ما صورته : والذي عند أكثر الناس في نسب أبي تمام : أن أباه كان نصرانيا من أهل جاسم ، قرية من قرى دمشق ، يقال له : تكوس المعطار ، فجعلوه أوسا ، وقد لنُفتَّقَت له نسبة إلى طيىء ، وليسفيمن ذكر فيها من الآباء من اسمه مسعود ، وهذا باطل بمن عمله ، ولو كان نسبه صحيحاً لما جاز أن يلحق طيئاً بعشرة آباء ،

۱٤٧ – ترجمة أبي تمام في طبقات ابن المعتز : ٢٨٧ والأغاني ١٦ : ٣٠٣ وتاريخ بغداد ٨ : ٢٤٨ وتهذيب ابن عساكر ؛ : ١٨ ، وفيه كتب الصولي كتابه ﴿ أخبار أبي تمام ﴾ ( ط. القاهرة : ١٩٣٧ ) وكتب الآمدي كتاب ﴿ الموازنة ﴾ بينه وبين البحتري .

١ ص س : كامل .

٢ أج: غوث ؛ س: الحرث .
 ٣ ما بين معقفين لم يرد إلا في م ر ، مع ايجاز في م .

٤ أ: ندوس ؛ م: فدرس

ه لم أجد هذا في « الموازنة » ، ولكني وجدت عند ذكر البيت « إن كان مسعود ... » قول الآمدي ( ١ : ٤٣٥ ) : « إن كان مسعود » يعني مسعوداً اخا ذي الرمة ، ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الديار ، وهذا من معاني أبي قام الفامضة التي يسأل عنها ، وما زلت أرى الناس قديماً مخبطون فيه ، وإنما ذكر مسعوداً لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار، وذلك كقول القائل : إن كان حاتم قد شح فلست منه ، أي انه إن كان بعد كرمه وجوده قد رأى ان البخل حسن فلست مقدرياً به .

قلت : وذكر الآمدي هذا في قول أبي تمام :

إِنْ كَانْ مُسعود سَقَى أَطَلَالُهُمْ سَبَلَ الشُّؤُونِ فَلَسْتُ مَنْ مُسعودِ

. وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة ا ستة آباء .

وقول أبي تمام : « فلست من مسعود » لا يدل على أن مسعوداً من آبائه بل هذا كما يقال : « ما أنا من فلان ولا فلان مني » يريدون به البعد منه والأنكفة ، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولد الزنا ليس منا » و « علي مني وأنا منه » .

وقد ساق الخطيب أبو بكر في « تاريخ بغداد » نسَبه ، وفيه تغيير يسير . وقال الصولي<sup>7</sup> : قال قوم : إن أبا تهام هو حبيب بن تدوس النصراني ، فغير ، فصار أوساً ] .

كان أوحد عصره في ديباجة لفظه ونصاعة عمره وحسن أساوبه ، وله كتاب و الحياسة ، التي دلت على غزارة فضله وإتقان معرفته بحسن اختياره ، وله مجموع آخر سهاه و فحول الشعراء ، جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين ، وله كتاب والاختيارات من شعر الشعراء » وكان له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره ، قيل إنه كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع ، ومدح الخلفاء وأخذ

٨ هـ: رذفافة .

٢ قال الصولي في أخبار أبي تمام : « وهو حبيب بن أوس الطائي صليبة » .

٣ ر : واحد .

<sup>۽</sup> د : وفصاحة .

ه تصدى له شراح كثيرون ؛ ومن شروحه المشهورة شرح التبريزي وشرح المرزوقي ؛ وحاكاه في الاختيار عدد كبير في المغرب والمشرق سموا كتبهم باسم الحماسة؛ ولأبي تمام « الحماسة الصغرى » وهو كتاب الوحشيات ، نشر بتحقيق الاستاذ عبد العزيز الميمني الراجكوتي وزاد في حواشيه الاستاذ محمود محمد شاكر (دار المعارف : ٩٩٦٣) .

٣ كذا في المسودة .

جوائزهم ، وجاب البلاد ، وقصد البصرة وبها عبد الصمد بن المعذّل الشاعر ، فلما سمع بوصوله – وكان في جماعة من غلمانه وأتباعه – فخاف من قدومه أن يميل الناس إليه ويُعرضوا عنه ، فكتب إليه قبل دخوله البلد ،

أنت بين اثنتين تبررُ للنا س وكلتاهم بوجه مذال للست تنفك راجيا لوصال من حبيب أو طالباً لينوال أي ماء يبقى لوجهك هذا بين ذال الهوى وذال السؤال

فلما وقف على الأبيات أضرب عن مقصده ورجع ، وقال : قد شغل هذا ما يليه فلا حاجة لنا فيه . وقد ذكرت نظير هذه الأبيات في ترجمة المتنبي في حرف الهمزة .

[ علا قال المعنال هذه الأبيات في أبي تمام ، كتبها ودفعها إلى ور"اق كان هو وأبو تمام يجلسان إليه ولا يعرف أحدُهما الأفخر ، وأمر أن تُدفع إلى أبي تمام ، فلما وافى أبو تمام وقرأها قلبها وكتب :

أَفِيَّ تَنظَم قَمُولَ الزور والفَنَسِدِ وأَنتَ أَنقَصُ مِن لا شيء في العَدَدِ أَشَرَ جَتَ قَلْمُ الرُّوح في الجسد أَشرَ جَتَ الرُّوح في الجسد أَشرَ جَتَ وَيلكَ مِن خَوف على الأُسَد أَقدَمُتَ وَيلكَ مِن خَوف على الأُسَد

وحضر عبد' الصمد ، فلما قرأ البيت الأول قال : ما أحسن علمه بالجدل ، أوجب زيادة ونقصاناً على معدوم ، ولما نظر إلى البيت الثاني قال : الإشراج

١ أجده: المدل.

٢ انظر الصولي : ٢٤١ ـ ٢٤٢ والشريشي ٢ : ١٨٩ والأغاني ٢ : ٢ ٥٤ .

٣ ب ج : لحر وجهك يبقى .

٤ ما بين معقفين انفردت به م ر .

هذا الحبر نحالف للذي قبله بعض المخالفة ومن حق المؤلف أن يصدّره بمثل قوله « ويقال ان...
 النج » وانظر الأغاني ١٣ : ٥٥٥ وديرانه ٤ : ٣٥١ .

٦ أشرج الشيء : شده بالشرج وهي العرى .

من عمل الفراشين ولا مدخل له ههنا ، فلما قرأ البيت الثالث عض على شفته وقال : قتل .

وقال الصولي\! قد ذكر ذلك أبو الفتح محمود بن الحسين المعروف بكشاجم في كتاب « المصايد والمطارد » عند قوله فيه : وأغفل الجاحظ في باب ذكر انقياد بعض المأكولات لبعض الآكلات ذكر الحمار الذي يرمي بنفسه على الأسد إذا شم ريحه ] .

ولمَّا أَنَشُدْ أَبُو مَامَ أَبَا دُلُـكُ العجلي قصيدته البائية المشهورة التي أولها؟ :

على مِثْلُهِ مِنْ أُربُع ومُلاعِبِ أَذْيلَت مصونات الدُّموع السُّواكِبِ

استحسنها وأعطاه خمسين ألف درهم وقال له : والله إنها لدون شعرك ، ثم قال له : والله ما مثل هذا القول في الحسن إلاما رثيت به محمد بن حميد الطوسي، فقال أبو تهام : وأي ذلك أراد الأمير ؟ قال : قصيدتك الرائية التي أولها :

كذا فليَنجل الخطيب وليَفدَح ِ الأمر ٣٠ فليسَ لِمَينٍ لم يَفيض ماؤ ُها عُذْرُ

وددت والله أنها لك في ، فقال : بل أفدي الأمير بنفسي وأهلي وأكون المقدم قبله ، فقال : إنه لم يمت من رُثي بهذا الشعر .

وقال العلماء: خرج من قبيلة طيىء ثلاثة ، كل واحد مجيد في بابه : حاتم الطائي في جوده ، وداود بن نصير الطائي في زهده ، وأبو تهام حبيب بن أوس في شعره .

وأخباره كثيرة ورأيت الناس مطبقين على أنه مدح الخليفة بقصيدته

١ يبدر أن المؤلف هذا ينقل عن شرح الصولي لشعر أبي تمام ، فهذا التعليق لم يرد في كتابه « أخبار أبي تمام » ؛ وانظر : المصايد والمطارد : ٢ ؟ ففيه النص والحبر عن التهاجي بين أبي تمام وعبد الصمد بن المعذل وتعليق عبد الصمد على أبيات أبي تمام ؛ ولم يرد في م ر قوله « وقال الصولى » .

٧ ديوانه ١ : ه ٢٠٠ والخبر في الصولي : ١٢١ – ١٢٠ .

٣ ر: الدهر.

٤ وأخباره كثيرة : سقطت من ص .

السينية ١ ، فلما انتهى فيها إلى قوله :

إقدامُ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنَفَ في ذكاءِ إياس قال له الوزير : أتشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب ؟ فأطرق ساعة ، ثم رفع رأسه وأنشد :

فقال الوزير للخليفة : أيّ شيء طلبه فأعطب ، فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماً ، لأنه قد ظهر في عينيه الدم من شدة الفكرة ، وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدر ، فقال له الخليفة : ما تشتهي ؟ قال : أريد الموصل ، فأعطاه إياها ، فتوجه إليها ، وبقي هذه المدة ومات ؛ وهذه القصة لا صحة لها أصلا .

وقد ذكر أبو بكر الصولي في كتاب و أخبار أبي تمام ، آنه لما أنشد هذه القصيدة لأحمد بن المعتصم وانتهى إلى قوله و إقدام عمرو – البيت المذكور ، قال له [أبو يوسف يعقوب بن الصباح] الكندي الفيلسوف ، وكان حاضراً : الأمير فوق من وصفت ، فأطرق قليلاً ثم زاد البيتين الآخرين ، ولما أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين ، فعجبوا من سرعته وفطنته .

ولما خرج قال أبو يوسف ، وكان فيلسوف العرب : هذا الفتى يموت قريباً . ثم قال بعد ذلك : وقد روي هذا على خلاف ما ذكرته ، وليس بشيء ، والصحيح هو هذا .

وقد تتبعتها وحققت صورة ولايت، للموصل ، فلم أجد سوى أن الحسن

١ مطلع هذه القصيدة (ديوانه ٢ : ٢٤٢) :

ما في وقوفك ساعة من باس نقضي فمام الأربع الادراس

۲ أخبار أبي تمام : ۲۳۷ ـ ۲۳۲ .

٣ لم يرد في المسودة .

ابن وهنب ولاه بريد الموصل ، فأقام بها أقل من سنتين ثم مات بها . والذي يدل على أن القضية ليست صحيحة أن هذه القصيدة ما هي في أحد من الخلفاء ، بل مدح بها أحمد بن المعتصم ، وقيل أحمد بن المأمون ، ولم يل واحد منها الخلافة ، والحيص بيص ذكر في رقاعه السبع اللاتي كتبها إلى الإمام المسترشد يطلب منه بايعقوبا أن الموصل كانت إجازة لشاعر طائي ، فإما أنه بنى الأمر على ما قاله الناس من غير تحقيق ، أو قصد أن يجعل هذا ذريعة "لحصول بأيعقوبا له ، والله أعلم [ وتابعه في الغلط ابن دحية في كتاب « النبراس » ] .

[ وذكر الصولي ٢ أن أبا تمام لما مدح محمد بن عبد الملك الزيات الوزير بقصيدته التي منها قوله :

ديمة "سَمْحَة القيادِ سَكوب مستغيث بها الثرى المكروب لو سعَت بُقعة الإعظام أخرى السعى نحوها المكان الجديب

قال له ابن الزيات: يا أبا تهام ، إنك لتحلي شعر ك من جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسناً على بهي الجواهر في أجياد الكواعب ، وما يُد خر لك شيء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك في الموازاة . وكان بحضرت فيلسوف ، فقال له : إن هذا الفتي يموت شاباً ، فقيل له : ومن أين حكمت عليه بذلك ؟ فقال : رأيت فيه من الحيدة والذكاء والفطنة مع لطافة الحس وجودة الخاطر ما علمت به أن النفس الروحانية تأكل جسمه كما يأكل السيف للهند غند من ، وكذا كان ، لأنه مات وقد نيف على ثلاثين سنة .

قلت : وهذا يخالف ما سيأتي في تاريخ مولده ووفاته بعد هــذا إن شاء الله تعالى ٣٢ .

١ ما بين معقفين سقط من س ص والمسودة .

لم يرد هذا الخبر في كتاب أخبار أبي تمام ؛ وفي الديوان ( ٢ : ٢٩٦ ) ان القصيدة في مدح
 محمد بن الهيثم بن شبانة .

٣ هذا النص لم يرد في ص والمسودة .

ولم يزل شعره عني مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي ، ورتبه على الحروف، ثم جمعه علي بن حمزة الأصبهاني ، ولم يرتبه على الحروف ، بل على الأنواع .

وكانت ولادة أبي تهام سنة تسمين ومائة ، وقيل : سنة ثمان وثمانين ومائة ، وقيل : سنة اثنتين وسبعين ومائة بجاسم ، وهي قرية من بلد الجيدور من أعمال دمشق بين دمشق وطبرية ، ونشأ بمصر ، قيل إنه كان يسقي الناس ماء بالجرة في جامع مصر ، وقيل كان يخدم حائكا ويعمل عنده [ بدمشق وكان أبوه خماراً بها ، وكان أبو تهام أسمر طويلاً فصيحاً حُلُو الكلام فيه تمتمة يسيرة ] ثم اشتفل وتنقل إلى أن صار منه ما صار .

وترفي بالموصل – على ما تقدم – في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وقيل إنه توفي في ذي القعدة ، وقيل في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين ، وقيل تسع وعشرين ومائتين ، وقيل في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، رحمه الله تعالى . .

[قال؛ البحتري: وبنى عليه أبو نهشل ابن حميد الطوسي قبـــة ، قلت: ورأيت قبره بالموصل خارج باب الميدان ، على حافة الخندق ، والعامة تقول: هذا قبر تهام الشاعر.

وحكى لي الشيخ عفيف' الدين أبو الحسن علي بن عدلان الموصلي النحوي المترجم '' و قال : سألت شرف الدين أبا المحاسن محمد بن عنين الشاعر – الآتي ذكره في هذا الكتاب في حرف الميم إن شاء الله تعالى – عن معنى قوله :

سَقى الله دوحَ الغُوطَــَـنين ولا ارتوت من الموصل الحد باء إلا قُــبُورهــــا

لم حرمها وخص قبورها ؟ فقال : لأجل أبي تمام .

١ هذا عن الفهرست : ١٦٥ .

٧ كذا في المسودة وص ، وفي سائر النسخ : وتسعين .

۳ أ : الجولان ؛ د : حاوان .

ع ما بين معقفين سقط من ص س والمسودة .

ولد سنة ٨٣ ه وكان ماهراً بحل المترجم والألفاز ولذلك لقب المترجم ، وتوفي بالقاهرة سنة
 ٦٦٦ (انظر الفوات ٢ : ١٢١ وبغية الوعاة : ٣٤٣ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٢٦) .

وهذا البيت من قصيدة لابن عنين المذكور يمدح بهـا السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل بن أيوب ـ وسيأتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى ـ أولها ١ :

أشاقبَكُ من عليا دِمشقَ قُـُصورُها وو ِلدانُ أرض النيربين وحُورُها وهي من أحسن قصائده ] . ورثاه الحسن بن وهب بقوله؟ :

فُجعَ القريضُ بخاتم الشُّعَراءِ وغدير روضتها حبيب الطائي ما المعالمة فتجاورا في حُفرَة وكذاك كانا قبلُ في الأحساء

وقيل : إن هذين البيتين لديك الجن رثى بهما أبا تمام ، والله أعلم . [ ورثاه الحسن أيضاً بقوله من قصيدة :

سقى بالمَوصلِ القبرَ الغريب سحائِبُ يَنتحبْنَ له نحيب إذا أظللن أظللن فيه شعيب المزن يتبعها شعيبا ولطئمن البروق به خدوداً وشقتهن الرعدود به جيوبا فإن تراب ذاك القبر يحوي حبيباً كان يُدعى لي حبيباً "

ورثاه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله وهو يومئذ وزير، وقيل إنها لأبي الزبرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى بني أمية :

نبأ أتى من أعظم الأنباء لمّا ألمّ مُقلَقِ لَ الأحشاء قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم ناشدتكم لا تجعلوه الطائي

١ انظر ديوان ان عنين : ١٥.

٣ وردت هذه المراثي في أخبار الصولي : ٣٧٦ ، ٢٧٥ ، ٣٧٧ .

٣ ما بين معقفين سقط من ص والمسودة .

### [ ا ولأبي تمام المذكور :

لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لظل يلثم منه موطىء القدم وللبحتري أيضاً في هذا المعنى:

ولو أن مشتاقاً تكلف فوق مـا في وسعـــه لسعى إليك المنبر

ولما سار المأمون إلى بلاد الشام يريد غزو الروم مدحه أبو تمام بقصيدتين فلم يجد من يوصلها إليه وذلك قبل قدوم أبي تمام العراق ، ثم صار إلى العراق في خلافة المعتصم ، فمن ذلك قوله في المأمون قصيدة قال فيها :

ثم انسبرت أيام مجر أردفت نحوي أستى فكأنها أعوام مثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحسلام فأخذها حتى بلغ فيها:

اتضعضعت عبرات عينك أن دعت ورقاء حين تضعضع الإظلام لا تشجيز ً لها فإن بكاءها ضحك وإن بكاءك استغرام هُن ً الحام فإن كسرت عيافة من حائبن فإنهُن حسام

حكي عن يموت بن المزرع قال ؟ : كان أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر ولم يرض شعره أمر غلمانه أن يمضوا به إلى المسجد فلا يفارقوه أو يصلي مائة ركعة ، فكان هذا دأبه ؟ قال : فتحاماه الشعراء إلا الأفراد الجيدون فأتاه أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فاستأذنه في النشيد فقال له : عرفت الشرط ؟ قال : نعم ، فأنشده :

أردنا في أبي حسن مديحاً كما بالمدح تنتجع الولاة أ

انفردت نسختا ر د بهذا النص الطويل الذي أثبتناه بين معقفين ولم تشترك معها نسخة ص
 إلا في جزء يسير منه وقعت أجزاؤه مختلفة في ترتيبها عما هي عليه في النسختين المذكورتين .
 انظر تهذيب ان عساكر ٤ : ٣٠٠ ـ ٣٠٠ .

فقلنا أكرم الثقلين طراً ومن كفيه دجلة والفرات فقالوا يقبل المدحات لكن جوايزه عليهن الصلاة فقلت لهم وما يغني عيالي صلاتي إنما الشأن الزكاة فيأمرني بكسر الصاد منه فتصبح لي الصلاة هي الصلات

فضحك ابن المدبر وقال : من أين أخذت هذا ومن أين وقع لك أ فقال : أخذته من قول أبي تمام :

# هُنَّ الحَمَامُ فإن كسرت عيافة "

قال : فأعجمه صدقتُهُ ووصله .

ومن قصيدته الأخرى التي مدح بها المأمون التي أولها :

### كشف الغطاء فأوقدي أو أخمدي

ويقول فيها :

أولي أمَّة أحمد ما أحمد بمضيع ما أوليت أمة أحمد أما الهدى فقد اقتدحت بزنده للعمالين فويل من لا يهتدي

حدث الصولي عن محمد بن يحيى قال : حدثني يحيى بن علي قال : كان محمد ابن القاسم بن مهرويه يقدم دعبلاً على أبي تمام ، فقلت له : بأي شيء قدمته ؟ فلم يأت بمقنع ، فجعلت أنشده محاسنها فإذا محاسن أبي تمام أكثر وأطرز وإذا عيوب دعبل أعظم وأفحش ، فأقام على رأيه وتعصبه لدعبل فقلت :

يا أبا جعفر أتحكم في الشه روما فيك آلة الحكام إن نقد الدينار إلا على الصير وف صعب فكيف نقد الكلام قد رأيناك ليس تفرق في الأش مار بين الأرواح والأجسام إنما يعرف العتيق من الحدث قين في وقت عرض الحسام لا تقس دعب لا إذن بجبيب ليس خنف البعير مثل السنام

قال عبد الله بن المعتز : جاءني محمد بن يزيد النحوي فجرى ذكر أبي تمام فلم يوفه حقه ، فقال له رجل من الكتتاب كان في المجلس ، ما رأيت أحداً أحفظ لشعر أبي تمام منه : يا أبا العباس ، ضع يدك على من شئت من الشعراء ثم انظر أيحسن أن يقول مثل ما قاله أبو تمام لأبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي يعتذر إليه :

لعمري لقد أقوت مفانيكم بعدي ومحت كما محت وشائع من بردِ وأنجدتم من بعد إتهام داركم فيا دمع أنجدني على ساكني نجد مُ مر فيها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار :

أتاني مع الركبان ظن ظننته لففت ُ له رأسي حياة من المجدِ كريم متى أمدحه أمدحه والورى ممي ومتى ما لمته لمته وحدي

حدث الصولي قال : كان أبو تمام إذا كلمه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه كأنه قد علم ما يقول فأعد جوابه ، فقال له رجل : يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يُعرَف ؟ فقال : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ فأفحمه . وكان الذي قال له هذا أبو سعيد الضرير بخراسان ، وكان هذا من علماء الناس ، وكان متصلاً بالطاهرية .

قال علي بن محمد بن عبد الكريم : لما صار إلينا أبو تهام مقدمه من مصر عمل قصيدته التي أولها :

### أرامة كنت مألف كل ريم

فاتصل خبرها بعتبة بن عُصم الذي يهجوه أبو تهام ، وهو كلبي من قضاعة ، وكان أديباً شاعراً ، فأحب أن يسمع هذه القصيدة من أبي تهام فقال لمن حضر: ايتوني به ، فجاءوا به فأنشده إياها ، فلما فرغ قال : أحسنت يا غلام على صغر سنك ، فسكت أبو تمام وقال : يا عم أنشدني من شعرك ، فأنشده قصيدة ، فلما فرغ قال : يا عم ما أحسنت على كبر سنك ، فقال عتبة لبني عبد الكريم : أخرجوا هذا من بلدنا فليس يصلح أن يقيم في بلدنا .

قال الصولي : ومن باب الجود قول أبى تمام :

بيُمن أبي إسحاق طالت يد الهدى وقامت قناة الدين واشتد كاهله هو البحر من أيّ النواحي أتيته فلجّتُه المعروف والجود ساحله تعوّد بسط الكف حتى لو آنــّه دعاهـــــا لقبضٍ لم تجبه أنامله

وللبحتري في هذا المعنى :

لا يتعب النائل المبذول همتَه ُ وكيف يُتعِب عين الناظر النظر و وهذان الستان لا غامة وراءهما .

قال ابن أبي دواد لأبي تمام: إن لك أبياتا أنشدتها فلو قلتها زاهداً أو معتبراً أو حاثاً على طاعة الله تعالى لكنت قد أحسنت وبالغت ، فأنشدنيها ، قال : ما هي ؟ قال : التي قافيتها « فأدخلها » ، فأنشده :

ما لي أرى الحجرة الفيحاء مقفلة عني وقد طال ما استفتحت مقفلها كأنها جنة الفردوس معرضة وليس لي عمل زاك فأدخلها

حدث الصولي قال: دخل أبو تمام على أحمد بن أبي دواد فقال له: مـــا أحسن هذا فمن أين أخذته ؟ قال: من قول الحاذق في الفضل بن الربيع: وليس لله بمستنكـــر أن يجمع العالم في واحد

وحدث الصولي عن الحسن بن وهب قال : لمسا أدخل المازيار على المعتصم وكان عليه شديد الغيظ قيل له : لا تعجل عليه فإن عنده أموالاً جمة ، فأنشد بيت أبي تمام :

إن الأسُود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السَّلْمَبِ مِن النَّمِ اللهِ عَلَى النَّمِ الذي سب مُ قَتْلُه ؛ وكذلك جمال الدين بن رشيق أفتى ببيت المتنبي في النصراني الذي سب

١ أخبار أبي تمام : ١٤٦.

رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ولي الملك الصالح مصر وهو :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حق يراق عسلى جوانبه الدم

فعمل بمقتضاه .

وحدث على بن يحيى بن على بن مهدي قال: كان المنجمون حكموا لما خرج المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع من وجهه ، فلما فتح ما فتح وخرب عمورية في شهر رمضان سنة ٢٢٣ وانصرف سالماً ، قال أبو تمام :

السيف أصدق انباءً من الكتب في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جــــلاء الشك والرّيب والعلمُ في شنهُب الأرماح لامعة بين الخيسين لا في السبعة الشهُب

وقيل إنه كرر إنشاد هذه القصيدة ثلاثة أيام فقال له المعتصم: لمَ تجاو علينا عجوزك ؟ قال : حتى أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين ، فأمر له بمائة وسبعين ألف درهم عن كل بيت منها ألف .

قال الحسن بن وهب : دخل أبو تمام على محمد بن عبد الملك الزيات فأنشده قصيدته التي أولها :

لهان علينا أن نقول وتفعلا

فلما بلغ إلى قوله :

ووالله لا آتيك إلا فريضة وآتي جميع المالمين تنفتُلا وليس امرءاً في الناس كنت سلاحه عشية يلقى الحادثات بأعزلا

فقال : أما والله ما أحب بمدحك مدح غيرك لتجويدك وإبداعـك ولكن تنقص مدحك ببذلك له لغير مستحقه ، فقال : لسان العذر معقول وإن كان فصيحاً ، ومر" في القصيدة فأمر له بخمسة آلاف درهم وكتب إليه بعد ذلك :

رأيتك سهل البيع سمحاً وإنما يغالي إذا مـــا ضن بالشيء بايعه

فأما الذي هانت بضائع بيعه فيوشك أن تبقى عليه بضايعه فأجابه أبو تمام:

أبا جعفر إن كنت أصبحت تاجراً أساهل في بيعي له من أبايعـــه فقد كنت قبلي شاعراً تاجراً به تساهل من عادت عليك منافعه

قال الصولي : لما كلم خالد بن يزيد ابن أبي دواد في أمر أبي تمام قال أبو تمام يشكره :

لأشكرنك إن لم أوت من أجلي شكراً يوافيك عني آخر الأبدر وإن توردت من بحر البحور ندًى فلم أنل منه إلا غرفة بيدي

قال محمد بن يزيد النحوي : خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد وهو بأرمينية فامتدحه فأمر له بعشرة آلاف درهم ونفقة لسفره وأمره أن لا يقم إن كان عازماً على الخروج ، فودعه ومضت عليه أيام فركب يزيد ليتصيد فرآه تحت شجرة وقدامه زكرة فيها نبيذ وغلام بيده طنبور فقال : حبيب ؟ قسال : خادمُك وعد لا ، فقال له : ما فعل المال ؟ فقال :

علتمني جودك السماح فما أبقيت شيئًا لدي من صلتك ما مر شهر حتى سمحت به كأن لي قدرة كمقدرتك تنفق في اليوم بالهبات وفي الساعة ما تجتبيه في سنتك فلست أدرى من أين تنفق لو لا أن ربتي يمد في هبتك

فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى فأخذها وانصرف . ولأبي تمام وقد اعتل الياس صاحب عبد الله بن طاهر :

فإن يكن وصَّب مُ قاسيت سَورَته مُ فالوِرد ُ حلف ُ اليث الغابة ِ الأَضم ِ ا

١ أخبار أبي تمام : ١٥٨ ومن هنا تلتقي النسخة ص بالنسختين و د .

٧ الورد: الحمى ، الأضم: الغضبان .

إنّ الرياح إذا ما أعصفت قصفت بنات نعشٍ ونعشٌ لا كُسوفَ لها فليهنك الأجر والنعمى التي سبغت قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت

عيدان نجد ولم يَعْبأنَ بالرَّتم والشمسُ والبدرُ منها الدهر في الرقم ا حتى جلت صدأ الصمصامة الخذم ويبتــــلي الله بعض القوم بالنَّعم

قال محمد بن هبيرة النحوي : حُبجب أبو تمام عن إسحـــاق بن إبراهيم المصميي فقال :

يا أيها الملك المرجو نائلة وجوده لمراعي جوده كثب ليس الحجاب بقص عنك آمله إن السهاء ترجّى حين تحتجب

وقيل لأبي تمام ' : قد هجاك مخلتد الموصلي فلو هجوت ' ، قال : الهجاء يَرفَع منه إذ ليس هو شاعراً ؛ لو كان شاعراً لم يكن من الموصل ، يعني ان الموصل لا يخرج منها شاعر ، وكان مخلد قد هجاه بقوله :

يا نبي الله في الشم رويا عيسى بن مريم أنت من أشعر خلق الله مسا لم تتكلم

وكان لأبي تمام حبسة إذا تكلم . قرأت في كتاب و المستنير » أن أبا تمام والحثممي اجتمعا في مجلس أنس ، فقام أبو تمام إلى الحلاء فقــال له الحثممي : ندخلك ؟ قال : نعم وأخرجك ، فتعجب الحاضرون من هذا الابتداء البديم والجواب العجيب .

وكان لأبي تمام صديق قليل البضاعة في الشرب يسكر من قدحين، فكتب إليه يوماً يدعوه : إن رأيت أن تنام عندنا فافعل .

ودخل على جعفر بن سليان يعزّيه بأخيه محمد بن سليان وقد كان جزع عليه حزعًا عظيمًا ، فقال جعفر حين رآه : إن يكن عند أحد فرج فعند حبيب ،

١ الرقم: الداهية.

٢ أخبار أبي تمام : ٢٣٤ .

فلما سلتم قال: أيها الأمير التمس ثواب الله بحسن الجزاء والتسليم لأمر الله ، واذكر مصيبتك في غيرك والسلام ] .

ومحاسن حبيب كثيرة .

وجاسم : بفتح الجيم وبعد الألف سين مهملة مكسورة ثم ميم . وأما النسب فهو مشهور فلا حاجة إلى ضُبطه .

والجَيْدُورُ – بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتهـا وضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء – وهو إقليم من عمل دمشق يجاور الجولان .

والطائي: منسوب إلى طبىء القبيلة المشهورة ، وهذه النسبة على خلاف القياس ، فإن قياسها طيئي لكن باب النسب يحتمل التغيير، كما قالوا في النسبة إلى الدَّهر دُهري وإلى سَهل سُهلي – بضم أولهما – وكذلك غيرهما .

### 121

# حاتم الأصم

حاتم بن عنوان الأصم من أهل بلخ ؟ كان أوحد من عُرف بالزهد والتقلل واشتهر بالورع والتقشف ، وله كلام يُدَوَّن في الزهد والحكم . واسند الحديث عن شقيق البلخي وشداد بن حكيم البلخي أيضاً ، وروى عنه حمدان بن ذي النون ومحمد بن فارس البلخيّان . وقدم حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن حنبل واجتمع معه ؟ قيل لما دخل حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن حنبل اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، أنت رجل أعجمي

<sup>14.</sup>۸ ـ اختلف في اسم أبيه فقيل : هو حاتم بن عنوان أو حاتم بن يوسف أو حاتم بن عنوان بن يوسف ؛ وكان من أصحاب شقيق البلخي، زاهداً صاحب مواعظ وحكم، ولد بخراسان، وتوفي سنة ٧٣٧ (انظر أخباره في حلية الأولياء ٨ : ٧٧ وطبقات السلمي : ٩١ وشذرات الذهب ٢ : ٨٧ وعبر الذهبي ١ : ٢٤٤ وصفة الصفوة ٤ : ١٣٤ وتاريخ بغداد ٨ : ٣٤١ ) ؛ قلت : وهذه الترجمة انفردت بها النسخة ر ، ووردت في ص بعد ترجمة حرملة بن يحيى .

وليس يكلمك أحد إلا قطعته لأي معنى ؟ فقال حاتم : معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي ، قالوا : أي شيء هي ؟ قال : أفرح إذا أصاب خصمي ، وأحزن له إذا أخطأ ، وأخفض نفسي لا تتجاهل عليه ، فبلغ ذلك أحمد بن حنبل ، فقال : سبحان الله ما أعقله من رجل !

وقال أبو جعفر الهروي: كنت مع حاتم كرة وقد أراد الحج ، فلما وصل إلى بغداد قال: يا أبا جعفر ، أحب أن ألقى أحمد بن حنبل ، فسألنا عن منزله ومضينا إليه فطرقت عليه الباب فلما خرج قلت: يا أبا عبد الله أخوك حاتم ؛ قال: فسلم عليه ورحب به وقال بعد بشاشته به: أخبرني يا حاتم فيم أتخلص من الناس ؟ قال: يا أبا عبد الله في ثلاث خصال ، قال: ومصاهي ؟ وقال: يا أبا عبد الله في ثلاث خصال ، قال: وتقضي حقوقهم ولا تستقضي منهم حتما ؛ قال: وتحمل مكروههم ولا تشكره واحداً منهم على ولا تستقضي منهم حتما ؛ قال: وتحمل مكروههم ولا تشكره واحداً منهم على شيء ؛ قال: فأطرق أحمد ينكت بإصبعه الأرض ثم رفع رأسه وقال: يا حاتم ، إنها لشديدة ، فقال له حاتم : وليتك تسلم وليتك تسلم وليتك تسلم .

وقال رجل لحاتم : على أي شيء بنيت أمرك ؟ قال : على أربع خصال : على أن لا أخرج من اللنيا حتى أستكمل رزقي وعلى أن رزقي لا يأكله غيري ، وعلى أن " أجَلي لا أدري متى هو ، وعلى أن لا أغيب عن الله طرفة عين ، وقال : لو ان صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه ، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز منه .

وقال رجل لحاتم الأصم: بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد ، فقال حاتم: بل أجوزها بالزاد وإنما زادي فيها أربعة أشياء ، قال: وما هي ؟ قال: أرى الدنيا كلها ملكاً لله ، وأرى الحلق كلهم عباد الله وعياله، والأسباب والأرزاق بيد الله ، وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض لله ؛ فقال له الرجل: نعم الزاد زادك يا حاتم ؛ أنت تجوز به مفاوز الآخرة.

وقال حاتم : جعلت على نفسي إن قدمت مكة أن أطوف حتى أنقطع ، وأصلتي حتى أنقطع ، وأتصدق بجميع ما معي ، فلما قدمت مكة صليت حتى انقطمت وطفت كذلك فقويت على هاتين الخصلتين ولم أقدْو عسلى الأخرى ؛

قال : كنت أخرج من هاهنا ويجيء من هاهنا .

وقال حاتم: وقع الثلج ببلخ فمكثت في بيتي ثلاثة ومعي أصحابي فقلت: يخبرني كل رجل منكم بهمته ؟ قال: فأخبروني فإذا ليس فيهم أحد لا يريد إلا أن يتوب من تلك الهمة ؟ قال: فقالوالي: همتك أنت يا أبا عبد الرحمن ، قال: قلب: ما همتي إلا شفقة على إنسان يريد أن يحمل رزقي في هذا الطين ؟ قال: وإذا رجل قد جاء ومعه جراب خبز وقد زلق فابتلت ثيابه بطين ، وقال: يا [أبا] عبد الرحمن ، خذ هذا الخبز .

قال حاتم : خرجت في سفر ومعي زاد فنفد زادي في وسط البرية فكان قلبي في السفر والحضر واحداً .

أَنَّ قَيْلُ لَحَاتُم : من [أين] تأكل ؟ فقال : ﴿ ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ ( المنافقون : ٧ ) .

وقال : لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد ، فيا طمع الشيطان أن يوسوس إلى في شيء من أرزاقهم .

وقال حاتم: لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركي بوهق فأقلبني عن فرسي ونزل عن دابته وقعد على صدري وأخذ بلحيتي هذه الوافرة وأخرج من خفه سكينا ليذبحني بها ، فوحق سيدي ما كان قلبي عنده ولا عند سكينه إنما كان قلبي عند سيدي فأنظر ماذا ينزل به القضاء ، فقلت : يا سيدي قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين أنا لك وملكك . فبينها أنا أخساطب سيدي وهو قاعد على صدري آخذ بلحيتي إذ رماه المسلمون بسهم فها أخطأ حلقه ، فسقط عني فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده وذبحته ، فها هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات .

وقال أبو بكر الوراق : حاتم الأصم لقان هذه الأمة ؛ قيل : جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة ، فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت فخجلت ، فقال لها حاتم : ارفعي صوتك ، وأرى من نفسه أنه أصم ، فسرت المرأة بذلك وقالت : لم يسمع الصوت ، فغلب عليه اسم الصمم .

وجاء إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أي شيء رأس الزهد ووسلط

الزهد وآخر الزهد ؟ فقال حاتم : رأس الزهد الثقة بالله ووسطه الصبر وآخره الخلاص ؛ رحمه الله تعالى .

#### 129

# الحجاج بن يوسف

أبو محمد الحجاج بنيوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعَتَّب ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي — وهـو ثقيف — [ ذكره ابن الكلبي في و جهرة النسب ، وقال : فو لد منبه بن النبيت قسيا ، وهو ثقيف فيا يقال والله أعلم ، فمن ينسب ثقيفاً إلى إياد فهذا هو نسبهم ، ومن نسبهم إلى قيس فيقول : قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ، ويقولون : كانت أم قسي أميمة بنت سعد بن هذيل عند منبه بن النبيت ، فتزوجها منبه بن بكر ، فجاءت بقسي معها من الإيادي والله أعلم ] الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ، فلما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاء على ما مده .

وقال المسعودي في كتاب د مروج الذهب ٢٠ : إن أم الحجاج الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي ، كانت تحت الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي حكيم العرب ، فدخل عليها مرة سحراً فوجدها تتخلس ، فبعث إليها بطلاقها ، فقالت : لم بعثت إلى بطلاقي ؟ هل لشيء رابك مني ؟ قال : نعم ،

١٤٩ - أخباره في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير واليعقوبي والامامة والسياسة والعيون
 والحداثق ومروج الذهب ؛ وفي العقد ه : ١٣ قطعة من أخباره .

۱ ما بین معقفین انفردت به ر .

٢ انظر مروج الذهب ٣ : ١٣٢ .

دخلت عليك في السحر وأنت تتخللين، فإن كنت بادَرْتِ الغداء فأنت شرهة، وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قدرة ، فقالت : كل ذلك لم يكن، لكني تخللت من شظايا السواك ؟ فتزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي ، فولدت له الحجاج مشوها لا دُبُر له ، فنقب عن دبره ، وأبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها ، فأعياهم أمره ، فيقال : إن الشيطان تصور لهم في صورة الحارث بن كلدة المقدم ذكره ، فقال : ما خبركم ؟ قالوا : بنني ولد ليوسف من الفارعة ، وقد أبى أن يقبل ثدي أمه ، فقال : اذبحوا جدياً أسود وأولغوه دمه ، فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك ، فإذا كان اليوم الشالث فاذبحوا له تيساً أسود وأولغوه دمه ، ثم اذبحوا له أسود سالخاً فأولغوه دمه ، واطلوا به وجهه ، فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع ، قال : ففعلوا به ذلك ؛ فكان لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في أول أمره ، وكان الحجاج يخبر عن فقسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا يُقدم عليها غيره .

وذكر ابن عبد ربه في « العقد » " أن الفارعة المذكورة كانت زوجة المغيرة ابن شعبة ، وأنه هو الذي طلقها لأجل الحكاية المذكورة في التخلل ؛ وذكر أيضا أن الحجاج وأباه كانا يُعلَمّان الصبيان بالطائف ، ثم لحق الحجاج بروح بن زنباع الجُدامي وزير عبد الملك بن مروان ، فكان في عديد شرطته إلى أن رأى عبد الملك انحلال عسكره ، وأن الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله ، فشكا ذلك إلى روح بن زنباع ، فقال له: إن في شرطتي رجلا لو قلمده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس برحيله وأنزلهم بنزوله يقال له الحجاج ابن يوسف ، قال : فإنا قد قلدناه ذلك ، فكان لا يقدر أحد أن يتخلّف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زنباع ، فوقف عليهم يوما وقد أرحل الناس وهم على طعام يأكلون فقال لهم : مما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين ؟ قالوا له : انزل يا ابن اللَّخناء فكل معنا ، قال لهم : هيهات ،

۱ س: باکرت.

۲ زاد في ص هنا قال : كنت فبنت ، فقالت : والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا ؛ وهي من قصة أخرى ، ولا حاجة لإيرادها بعد قوله في صدر القصة « فبعث إليها بطلاقها » .

٣ انظر العقد ٥ : ١٣ - ١٤ .

ذهب ما هنالك ، ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم في العسكر وأمر بفساطيط روح فأحرقت بالنار ، فدخل روح على عبد الملك باكيا ، وقال : يا أمير المؤمنين ، إن الحجاج الذي كان في شرطتي ضرب غلماني وأحرق فساطيطي ، قال : علي به ، فلما دخل عليه قال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : أنا ما فعلت ، إنما يدي يدك ، قال : أنا ما فعلت ، إنما يدي يدك ، وسوطي سوطك ، وما على أمير المؤمنين أن يخلف لروح عوض الفسطاط فسطاطين ، وعوض الغلام غلامين ولا يكسرني فيا قدمني له ، فأخلف لروح ما فسطاطين ، وعوض الغلام غلامين ولا يكسرني فيا قدمني له ، فأخلف لروح ما ذهب له ، وتقدم الحجاج في منزلته ، وكان ذلك أول ما عرف من كفايته .

وكان للحجاج في القتل وسَفك الدماء والعقوبات غرائب لم يُسمَع بمثلها ، ويقال : إن زياد ابن أبيه أراد أن يتشبه بأمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه في ضبط الأمور والحزم والصرامة وإقامة السياسات إلا أنه أسرف وتجاوز الحد ، وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمَّر .

وخطب يوماً فقال في أثناء كلامه : أيها الناس ، إن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله ، فقام إليه رجل فقال : ويحك يا حجاج ، ما أصفق وجهك وأقل حياءك ! فأمر به فحبس ، فلما نزل عن المنبر دعا به فقال له : لقد اجترأت على ، فقال له : أتجترىء على الله فلا ننكره ، ونجترىء على الله فلا ننكره ، ونجترىء على الله فلا ننكره ، ونجترىء على الله فتنكره ؟ فخلى سبله .

وذكر أبر الفرج ابن الجوزي في كتابه «تلقيح فهوم أهل الأثر » أن الفارعة أم الحجاج هي المتمنية ، ولما تمنت كانت تحت المغيرة بن شعبة ، وقص قصتها ، ونذكرها مختصرة ، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد في خِدْرها :

هل من سبيل إلى خَمر فأشرَبَها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج

فقال عمر رضي الله عنه : لا أرى معي في المدينة رجلًا تهتف به العواتق في خدورهن ؛ عليَّ بنصر بن حجاج ، فأتي به ، فإذا هو أحسن النــــاس وجها

١ وكان للحجاج ... ودمر : سقط من ر س .

وأحسنهم شَمْراً ، فقال عمر رضي الله عنه : عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذ َنَّ من شعرك ، فأخذ من شعره فخرج له وجنتان كأنها شُفّتنا قمر ، فقال : اعتم ، فاعتم ففتن الناس بعينيه ، فقال عمر رضي الله عنه : والله لا تساكنني ببلدة أنا فيها ، قال : هو ما أقول لك ، وسيّره إلى البصرة ؛ هذه خلاصة القصة ، وبقيتها لا حاجة إلى ذكره .

ويسر المذكور ابن حجاج بن عِلاط السلمي ، وأبوه صحابي رضي الله عنه ، ونصر المنتفية هي جدة الحجاج أم أبيه ، وهي كنانية .

وحكى أبو أحمد العسكري في كتاب و التصحيف المناس غبروا يقرؤون في مصحف عثان بن عفان رضي الله عنه نتفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان الم ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق الفنجة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كتبابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبة علامات الميقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها افتبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا افكان مع استعال النقط أيضاً يقع التصحيف افاحدثوا الإعجام وكانوا يتبعون النقط الإعجام فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعترى التصحيف افالتمسوا حيلة الم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين .

[حكى القاضي أبو الفرج المعافى في كتاب و الجليس والأنيس ، قال : لما أراد الحجاج بن يوسف الحروج من البصرة إلى مكة شرّفها الله تعالى خطب الناس فقال : يا أهل البصرة ، إني أريد الحروج إلى مكة ، وقد استخلفت عليكم محداً ابني وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار ، فإنه أوصى أن يُقبَل من محسنهم ويُتجاوزَ عن مسيئهم ، ألا وإني قد أوصيته فيكم أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مُسيئكم ؛ ألا وإنكم قائلون بعدي كلمة ليس يمنعكم من إظهارها إلا الحوف : لا أحسن الله له الصحابة ، واني معجل لكم الجواب : لا أحسن الله عليكم الحلافة] ٢ .

١ التصحيف: ١٣.

۲ هذه الفقرة من ص ر .

[قال أبو العباس المبردا في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير الليثي قال: بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه إذ أتانا آت فقال: هذا الحجاج ابن يوسف قد قدم أميراً على العراق ، فإذا به قد دخل المسجد متعمماً بعامة غطى بها أكثر وجهه متقلداً سيفاً متنكباً قوساً يؤم المنبر، فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم ، فقال الناس بعضهم لبعض: قبت الله بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق ، قال عمير بن ضابىء البرجمي: ألا أحصبه لكم ؟ فقالوا: أمهل حتى ننظر، فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال:

# أنا أبن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامـــة تعرفوني

ثم قال: والله يا أهل الكوفة والعراق إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها ، وكأني أنظر إلى الدماء بين العهاثم واللحى ، وإن أمير المؤمنين نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمر"ها عوداً وأصلبها مكسراً ، فرما كم بي لأنكم طال ما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال ، والله لأحزمنكم حزم السئلة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم لكأهل هورية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداًمن كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والحوف بما كانوا يصنعون في (النحل: ١٦٢). والله إني ما أقول إلا وفيت ولا اهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة ، وإني أقسم بالله كأجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه ؛ يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين، سلام عليك، فلم يقل أحد شيئا ، فقال الحجاج : اكفف يا غلام ، ثم أقبل على الناس فقال : يسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبن نهية ، أما والله لاؤدبنكم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبية ، أما والله لاؤدبنكم كليكم المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبية ، أما والله لاؤدبنكم كين عبد الله عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبية ، أما والله لاؤدبيم كليكم المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ؟ هذا أدب أبي المؤمنية كلم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا كلم المؤمنية كلم أمير المؤمنية كلم أمير المؤمنية كلم أمير المؤمنية كلم المؤمنية كلم أمير المؤمنية ك

١ الكامل ١ : ٣٨٠.

غير هذا الأدب أو لتستقيمن ، اقرأ عليهم يا غلام كتاب أمير المؤمنين ، فلما بلغ إلى قوله : سلام عليكم ، لم يبتى أحد في المسجد إلا قسال : وعلى أمير المؤمنين السلام ، ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كبراً فقال : أيها الأمير إني من الضعف على ما ترى ولي ابن هو أقوى على الأسفار مني أفتقبله بدلاً مني ؟ فقال الحجاج : نفعل أيها الشيخ ، فلما ولى قال له قائل : اتدري من هذا أيها الأمير ؟ قال: لا ، قال : هذا عمير بن ضابىء البرجي الذي يقول أبوه في عثان بن عفان :

همت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثان تبكي حلائله

ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولاً فوطى، بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه ؟ فقال : ردوه ، فلما ر د قال له الحجاج : أيها الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان رحمه الله تعالى بديلاً يوم الدار ؟ إن في قتلك أيها الشيخ لصلاحاً للمسلمين ، يا حرسي اضربن عنقه ؟ فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل ويأمر وليه أن يلحقه بزاده ، ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي :

تجهز فإما أن تزور ابن ضابىء عيراً وإما أن تزور المهلب

وكان من قصة عمير بن ضابىء أن أباه ضابىء بن الحارث البرجمي وجب عليه حبس عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأدب، وذلك انه كان استعار كلباً من قوم فأعاروه إياه ثم طلبوه منه وكان فحاشاً فرمى أمهم به ، فقال في بعض كلامه :

فأمكم لاتتركوها وكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير

فاضطغن على عثمان رضي الله عنه ما فعل، فلما دعي ليؤدَّب شد سكيناً في ساقه ليقتل بها عثمان رحمه الله فعثر عليه فأحسن أدبه ، ففي ذلك يقول : هممت ولم أفعل \\ .

١ انفردت النسخة د بالقطعة كلما الواقعة بين معقفين .

[ ولما أسرف الحجاج في قتل أسارى دير الجماجم وإعطاء الأموال ، بلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه: أما بعد ، فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذير الأموال ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين لأحدٍ من الناس ، وقد حكم عليك في الدماء في الخطإ بالدية وفي العمد بالقود وفي الأموال بردُّها إلى موضعها ثم العمل فيها برأيه ، وإنما أمير المؤمنين أمين الله وسيان عنده منع حتى وإعطاء بأطل ، فإن كنت أردت الناس لك فها أغناهم عنك وإن كنت أردتهم لنفسك فها أغناك عنهم ، وسيأتيك من أمير المؤمنين لين وشدة ، فلا يؤنسنك إلا الطاعة ولا يوحشنك إلا المعصية ، وظن بأمير المؤمنين كل شيء إلا احتالك على الخطأ ، وإذا أعطاك الله الظفر بقوم فلا تقتلن جانحاً ولا أسبراً؛ وكتب في أسفل كتابه:

فإنك مجئزي بالذي أنت كاسب يقوم بها يوم عليك نوادبه ولا تغضبن ، فاللين للناس جانبه

إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها طلبت رضاي بالذي أنت طالبه وتخشى الذي يخشاه مثلك هارباً إلي فها قد ضيع الدر حسالبه وإن ترَ مني غفلةً قرشيــةً فيا ربمــا قد غصَّ بالماء شاربه وإن ترَ مني وثبة أموية فهذا وهذا كله أنا صاحب ولا تعد' ما يأتيك مني وإن تعد ولا ترفعن للنــاس حقاً علمته

فأجابه الحجاج: أما بعد ، فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرفي في الدماء وتبذيري للأموال، ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ما هم أهله وما قضيت في أهل الطاعة ما استحقوه، فإن كان قتلي او لئك العصاة سرفاً و إعطائي اولئك المطيعين تبذيراً فليسوغني أمير المؤمنين ما سلف وليحد " لي حداً أنتهي إليه إن شاء الله تعالى؛ ولا قوة إلا بالله؛ ووالله ما سلبت نعمة إلا بكفرها ولا تمت إلا بشكرها ، ولا أصبت القوم خطأ فأديهم ولا ظلمتهم فأقاد بهم ، ولا أعطيت إلا لك ولا قتلت إلا فيك ، وأما ما أتاني من أمريك فأبينها عزة أعظمها محنة ،

١ قارن بما في تهذيب ابن عساكر ٤ : ٣٧ ؛ وهذه القطعة واردة في د ص ر مع بعض اختلاف بينها.

وقد عبأت للعزة الجلاد وللمحنة الصبر ؟ وكتب في أسفل كتابه ' :

إذا أنا لم أبغ ِ رضاك وأتقي أذاك فيومي لا تزول ُ كواكبُه ْ وما لامريءِ بعد الخليفة جُنــّة " تقيه من الأمر الذي هو كاسبه أَسَالُمُ مَن سَلَتَ مِن ذي هوادة ومن لم تسالمه فإني محارب إذا قارف الحجاجُ. منك خطيئة " فقامت عليه في الصباح نوادبه وأقص الذي تسري إلى عقاربه مدى الدهر حتى يرجع الدُّرُّ حالبه وإلا فدعــني والأمور فإنني شفيق رقيق أهَّلته تجارب

إذا أنا لم أدن الشفيق لصنعـــه فقف لي على حدّ الرضى لا أجوز ُهُ

فلما قرأ عبد الملك كتابه قال : خاف أبو محمد صولتي ولن أعود إلى مـــــا يكره].

[ وذكر حماد الراوية أن الحجاج سهر ليلة بالكوفة فقال لحرسه : ايتني بمحدث من المسجد ، فأتاه بسبرة بن الجعد ، فدخل وسلَّم بلسان ذلق وقلب شديد ، فقال له الحجاج : بمن الرجل ؟ قال : من بني شيبان ، قال : ما اسمك ؟ قال : سبرة بن الجعد ، قال : يا سبرة ، قرأت القرآن؟ قال : قد جمعتُه في صدري ، فإن عملت ُ به فقد حفظته وإن خالفتُه فقد ضيعته ، فاتخذه الحجــاج سميراً ، فها كان يتطلب شيئًا من الحديث إلا وجد عنده منه . وكان يرى رأي الخوارج ، وكان من أصحاب قطري بن الفجاءة المزني التميمي، والفجاءة أمه ، وكانت من بني شيبان ، وإنما هو رجل من تميم . وكان قطري يومثذ يحارب المهلب ، فبلغ قطرياً ما كان من سبرة مع الحجاج ، فكتب إليه من جملة قصيدة :

#### لشتــّان ما بين ابن جعد وبيننا

فلما قرأ كتابه بكي وركب فرسه وأخذ سلاحه ولحق بقطري ؟ وطلبه الحجاج فلم يقدر عليه ولم يرع الحجاج إلا وكتاب فيه شعر قطري الذي كان كتب به

١ هذه الأبيات لم ترد إلا في النسخة ر .

## إليه وفي أسفل الكتاب أبيات من جملتها :

فمن مبلغ الحجاج أن سميره قلى كل دين غير دين الخوارج

فطرح الكتاب إلى عنبسة بن سعيد وقال : هذا من سميري الشيباني وهو [ خارجي ] ولا نعلم به .

قال القاضي أبو الفرج المعافى : حدث العتبي قال : كانت امرأة من الخوارج يقال لها فراشة ، وكانت ذات نية في رأي الخوارج تجهز أصحاب البصائر ولم يظفر بها ، وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منها أو من بعض من جهزته فراشة ، فمكث ما شاء الله ثم جيء برجل فقيل له : هذا بمن جهزته فراشة ، فخر ساجِداً ثم رفع رأسه فقال : يا عدو الله ، قال : أنت أولى بها يا حجاج ، قال : أين فراشة ؟ قال : مرت تطير منذ ثلاث ، قال : أين تطير ؟ قال : ما بين السماء والأرض، قال : أَعَنْ تلك سألتُك عليك لعنة الله ؟ قال : عن تلك أخبرتُكُ عليكُ غضب [الله] ، قال : سألتك عن المرأة التي جهزتك وأصحابك، ي قال : وما تصنع بها ؟ قَال : أَضرب عنقها ، قال : ويلك يا حجاج ما أجهلك، أدلك وأنت عدو الله على من هو ولي الله؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قال: فها رأيك في أمر المؤمنين عبد الملك ؟ قال: على ذلك الفاسق لعنة الله ولمنة اللاعنين ، قال : ولم كا أمَّ لك ؟ قال : إنه أخطأ خطيئة طبقت ما بين السماء والأرض ، قال : وما هي ؟ قال : استعماله إياك على رقاب المسلمين ، فقال لجلسائه : ما رأيكم فيه ؟ قالوا : نرى أن تقتله قتلة لم يُقتل مثلها أحد ، قال : ويحك يا حجاج ، جلساء أخيك أحسن مجالسة من جلسائك ، قال : وأي أخوي" تريد ؟ قال : فرعون حين شاور في موسى فقالوا : ارجئه وأخاه ؛ وأشار هؤلاء عليك بقتلي ، قال : فهل جمعت القرآن ؟ قال : ما كان مفرقاً فأجمعه ، قال : أقرأته ظاهراً ؟ قال : معاذ الله بل قرأته وأنا أنظر إلىه ، قال : فكيف تراك تلقى الله إن قتلتك ؟ قال : ألقاه بعملي وتلقاء بدمي ، قال : إذن أعجلك إلى النار ، قال : لو علمت أن ذلك إليُّك أحسنت عبادتك واتقيت عذابك ولم أبغ خلافك ومناقضتك ، قال : إنى قاتلك ، قال : إذن

أخاصمك لأن الحكم يومئذ إلى غيرك ، قال : نقمعك عن الكلم السيه ؟ يا حَرَسيّ اضرب عنقه ، واومأ إلى السياف ألا تقتله ، فجعل يأتيه من بين يديه ومن خلفه ويروعه بالسيف ، فلما طال ذلك رشح جبينه ، قال : جزعت من الموت يا عدو الله ؟ قال : لا يا فاسق ولكن أبطأت علي بما فيه راحة ؟ قال : يا حرسي، أوجب جرحه ، فلما أحس بالسيف قال : لا إله إلا الله ، والله لقد أتمها ورأسه في الأرض .

وقال القاضي : لما حمل الأسرى إلى الحجاج وهو حينت فراسط القصب قبل أن يبني مدينة واسط قال لحاجبه: قدم إلي سيدهم فيروز بن الحصين ، فقال له الحجاج : أبا عنان ما أخرجك مع هؤلاء ؟ قال : فتنة عمت الناس ، فقال : اكتب لي أموالك، قال: ثمَّ ماذا؟ قال: اكتبها أولاً، قال: ثم أنا آمن على دمي؟ قال : اكْتُبِها ثم أنظر ، قال : اكتب يا غلام ، ألف ألفي ألف ، حتى ذكر مالًا كثيراً ، فقال الحجاج : أين هي وعند من هي ؟ قــــال : لا والله لا جمعت بين مالي ودمي ، فأمر الحجاج فعذب بأنواع العذاب ، وكان من جملة ما عذب به أن يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجر حتى يجر ح جسده ثم ينضح عليه الخلِّ والملح ؛ فلما احس بالموت قال : إن النـــاس لا تشكن َّ أني قُـُتلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى إليكم أبداً ، فأظهروني للنــاس ليعلموا أني حي فيؤدوا المال ، فأخرج فصاح في الناس: من عرفني فقد عرفني؟ أنا فيروز ، إن لي عند أقوام مالاً فمن كان لي عنده شيء فهو له وهو منــه في حل فلا يؤدين أحد منه درهما ، ليبلغ ِ الشاهد الغائب؛ فأمر به الحجاج فقستل. وجلس ألحجاج يوماً لقتل أصحابً عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس، فقام رجل منهم فَقَال : أصلح الله الأمير، إن لي عليك حقًّا، قال : وما حقك؟ قال : سبَّك عبد الرحمن يوماً فرددت عليه ، فقال : من يعلم ذلك ؟ قــال : أنشد الله رجلًا سمع ذلك إلا شهد به ، فقام رجل من الأسرى فقال : قد كان ذاك أيها الأمير ، قال : خلوا عنه ، ثم قال للشاهد : فما منعك أن تنكر كما أنكر ؟ قال : لقديم بغضي إياك ، قال : ولنخلُّ عنه لصدقه .

١ أوردت نسخة ر قبل هذه القصة حديث الحجاج مع الغضبان بن القبعثري .

قال أبو الحسن المدائني: لما ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث ، جلس لضرب أعناقهم عامة النهار، فأتي آخرهم برجل من بني تميم قال له: والله يا حجاج لئن كنا قد اسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة ، فقال الحجاج: أف لهذه الجيف أما فيها رجل يحسن مثل هذا ؟ وعفا عنه .

ولما حضر الشعبي بين يدي الحجاج سلم بالإمرة ثم قال: أيها الأمير ، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك لغير ما يعلم الله أنه الحق ، وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقاً ، قد والله خرجنا عليك واجتهدنا كل الجهد فها ألونا فها كنا بالفجرة الأقوياء ولا البررة الأتقياء ، ولقد نصرك الله علينا وظفترك بنا ، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إلينا أيدينا ، وإن عفوت عنا فبحلمك وبعد الحجة لك علينا ، فقال له الحجاج: أنت والله أحب إلي من يدخل علي يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت وما شهدت ، قد أمنت عندنا يا شعبي ، فانصر ف . من دمائنا ثم يقول ما فعلت وما شهدت ، قد أمنت عندنا يا شعبي ، فانصر ف . .

وقال الشعبي : سمعت الحجاج تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد ، يقول : أما بعد ، فإن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء ، فلا فناء لما كتب عليه البقاء ، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء ، فلا يغر نــــــك شاهد الدنيـــــــا عن غائب الآخرة واقهروا طول الأمل بقصر الأجل .

وكان إبراهيم النخمي هارباً من الحجاج مدة أيامه ثم ظهر بعده فقيــل له : أين كنت ؟ قال : بحيث يقول الشاعر :

عوى الذئب فاستأنست الذئب إذعوى وصوت إنسان فكـدت أطير

وذكر الحسن بن محمد بن هلال الصابىء أن الحجاج انفرد يوماً عن عسكره فمر برجل يسقي ضيعة له ، فقال له : كيف حالكم مع أميركم ؟ فقال : لعنه

١ ورد بعد هذا الموضع في النسخة ر : وأتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقيل: الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه، قالت : إني أستحيي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه .

<sup>•</sup> ٣ وردت هذه القصة عن الشعبي في النسخة د على نحو مغاير وهي هنالك متفقة مع ما جاء في تهذيب ابن عساكر ٧ : • ١ ٥ ١ - ١ ٥ ١ .

الله ، المبيد المبير الحقود ، عجل الله الانتقام منه ، فقال له : تعرفني ؟ قال : لا والله ، قال : أنا الحجاج ، فرأى الرجل أن دمه قد طاح فرفع عصا كانت معه وقال : أتعرفني ؟ أنا أبو ثور المجنون ، وهذا يوم صرعي ، وأزبد وأرغى وهاج وأراد أن يضرب رأسه بالعصا ، فضحك منه وانصرف .

وكان الحجاج كثيراً ما يسأل القراء ، فدخل عليه يوماً رجل فقال له : ما قبل قوله تعالى ﴿ أُمِّن هُو قانت آناء الليل ﴾ ( الزمر : ٩ ) فقال : ﴿ قُلْ تَمْتُعُ بِكَفُرُكُ قَلَيْلًا إِنْكُ مِن أُصِحَابِ النَّارِ ﴾ قال : فها سأل أحداً بعدها .

وخطب في يوم جمعة فأطال الخطبة ، فقام إليه رجل فقال : إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك ، فأمر به إلى الحبس ، فأتاه آل الرجل فقالوا : إنه بجنون ، فقال : إن أقر على نفسه بما ذكرتم خليت سبيله ، فقال الرجل : لا والله لا أزعم انه ابتلاني وقد عافاني .

وممن هرب من الحجاج محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي ، وكان يشبب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج وهو الذي يقول :

تضوَّع مسكمًا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة عطرات فلما أتي به الحجاج قال : والله أيها الأمير إن قلت ' إلا خيراً ، إنما قلت :

يخضّبن أطراف البّنان من التُّقى ويخرجن شَطرَ الليل معتجرات قال : فأخبرني عن قولك :

ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يكقينه حذرات

ما كنتم ؟ قال : كنت على حمار هزيل ومعي صاحب على انان مثله ، فعفا عنه.
ولما قتل الحجياج عبد الله بن الزبير ارتجت مكة بالبكاء والعويل ، فأمر
الحجاج بالناس فجمعوا إلى المسجد ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
يا أهل مكة ، بلغني بكاؤكم واستفظاعكم قتل عبد الله بن الزبير ، ألا وإن ابن .
الزبير كان من أحبار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلها وخلع

طاعة الله واستكن إلى حرم الله ، ولو كان شيء مانعاً للقضاء لمنعت آدم حرمة الجنة لأن الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واباحه جنت ، فلما كان منه ما كان أخرجه من الجنة بخطيئته ، وآدم أكرم على الله من ابن الزبير ، والجنة أعظم حرمة من الكعبة ، فاذكروا الله يذكركم ، ونزل . قال مالك بن دينار : ربما سمعت الحجاج يذكر ما صنع به أهل العراق وما صنع بهم فوقع في نفسي أنهم يظلمونه لبيانه وحسن تخلصه للحجج .

قال القاضي المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » : حدث الزبير ابن بكار عن الزهري قال : لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتل عبد الله ابن الزبير استحضر إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقرَّبه في المنزلة ، فلم يزل على حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائراً له فخرج معه فعادله لا يترك في بره وإجلاله وتعظيمه شيئًا ، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه ، فلما دخل على عبد الملك لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال : قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز لم أدع له والله فيها نظيراً في كمال المروءة والأدب والرئاسة والديانة والستر وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق ، إبراهيم ابن طلحة بن عبيد الله ، وقد أحضرته بابك ليسهل عليه إذنك وتلقاه ببشرك وتفعل به ما يُفعل بمثله بمن كانت مذاهبه مثل مذاهبه ، فقال عبد الملك : ذكرتنا حقاً واجباً ورحماً قريبة ؛ يا غلام ايذن لإبراهيم بن طلحة ، فلما دخل قرَّبه حتى أجلسه على فراشه ثم قال له : يا ابن طلحة إن أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابــة الرحم ووجوب الحق ، فلا تدعن حاجة من خاص أمرك ولا عامه إلا ذكرتها ، قال : يا أمير المؤمنين ، إن أولى الامور أن تفتح بها الحوائج وترجى بها الزلف ما كان لله عز وجل رضًى ولحق نبيّه صلى الله عليه وسلم أداء ولك فيه ولجساعة المسلمين نصيحة ، وان عندي نصيحة لا أجد بدًّا من ذكرهـا ولا يكون البوح بها إلا وأنا خالٍ فأخلِني تردْ عِليك نصيحتي ، قال : دون أبي محمد ؟ قــال : نعم ، قال : قم يا حجاج ، فلما جاوز الستر قال : قل يا ابن طلحة نصيحتك ، قال : الله يا أمير المؤمنين، قال: الله، قال: إنك عمدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعجرفه

وبعده عن الحق وركونه إلى الباطل فوليته الحرمين وفيها من فيها وبها من بها من المهاجرين والأنصار والموالي المنتسبة الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء الصحابة يسومهم الخسف ويقودهم العسف ويحكم فيهم بغير السنتة ويطؤهم بطغام من أهل الشام ورعاع لا رويّة لهم في إقــامة حق ولا إزاحة باطل ، ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله ينجيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك إذا جاثاك للخصومة في أمته ؟ أما والله لا تنجو هنـــاك إلا بحجة تضمن لك النجاة فأبق على نفسك أو دَع · فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم راع ٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، فاستوى عبد الملك جالساً وكان متكنًا فقال : كذبت لعمر الله ومنت ولؤمت فيما جئت به ، قد ظن بك الحجاج ما لم يجده فيك وربما ظن الخير لغير أهله ، قم فأنت الكاذب المائن الحاسد ، قال : فقمت والله ما أبصر طريقاً ؛ فلما خلفت الستر لحقني لاحق من قبله فقال للحاجب : احبس هذا الرجل وأدخل أبا محمد الحجاج ، فلبثت مليًّا وأنا لا أشك أنهما في أمري ، ثم خرج الآذن فقال : قم يا ابن طلحة فادخل ، فلما كشف لي الستر لقيني الحجاج وأنا داخل وهو خارج ، فاعتنةني وقبَّل ما بين عيني م قال: إذا جزى الله المتآخيين بفضل تواصلها فجزاك الله أفضل ما جرى به أخاً ، فوالله لئن سلمت لك لأرفعن ناظرك ولأعلين كعبك ولأتبعن الرجــال غبار قدميك ، قال : فقلت : يهزأ بي ، فلما وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني في مجلسي الأول ثم قال : يا ابن طلحة لعلَّ أحداً من الناس شاركك في نصيحتك ، قال : قلت : لا والله ولا أعلم أحداً كان أظهر عندي معروفاً ولا أوضع يداً من الحجاج ، ولو كنت محابياً أحداً بديني لكان هو ولكني آثرت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، ولو أردت الدنيا لكان لي في الحجاج أمل، فقال: قد علمت ذلك، وقد أزلت الحجاج عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما وأعلمته أنك استنزلتني له عنهما استصغاراً ووليته العراقين لمــا هناك من الأمور التي لا يرحضها إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية له عليها استزادة له ليازمه من ذمامك ما يؤدي بـ عني إليك أجر نصيحتك ، فاخرج معه فإنك غير ذام صحبته مع تقريظه إياك ويدك عنده ، قال :

فخرجت على هذه الجلة ] .

[وروي عن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني قال: دفع إلي الحجاج ازارمرد ابن الهربذ وأمرني أن أستخرج منه وأغلظ عليه ، فلما انطلقت به قال لي : يا محمد إن لك شرفاً وديناً وإني لا أعطي على القسر شيئاً وارفق بي ، قــــــال : ففعلت ، فأدى إلي في أسبوع خسمائة ألف ؛ قال : فبلغ ذلك الحجاج فأغضبه فانتزعه من يدي ودفعه إلى رجل كان يتولى له العذاب فدَّق يديه ورجليه فلم يعطهم شيئًا ؛ قال محمد بن المنتشر : فإني لأمر" يومًا في السوق فإذا ُ به معروضاً على حمار مدقوق اليدين والرجلين ، فخفت الحجاج إن أتيته وتذبمت فملت إليه فقال لي : إنك وليت مني ما ولي هؤلاء فأحسبتُ وإنهم صنعوا بي ما ترى ولم أعطَهم شيئًا ، وهاهنا خمسائة ألف درهم عند فلانْ فخذها فهي لك ، قسال.: فقلت : ما كنت لآخذ منك على معروفي أجراً ولا لأرزأك على هذه الحال شيئًا، قال : فأما إذ أتيت فاستمع أحدثك ؛ حدَّثني بعض أهل دينك عن نبيك صلى الله عليه وسلم قال : إذا رضي الله عن قوم أمطرهم المطر في حينه ، وجعل المال عند سمحائهم واستعمل عليهم خيارهم ، وإذا سخط عليهم استعمل عليهم شرارهم ، وجعل المال عند بخلائهم وأمطرهم المطر في غير حينه ؛ قـــال : فانصرفت فمـــا وضعت ثوبي حتى أِتاني رسول الحجاج فأمرني بالمصير إليه ، فألفيته جالسًا على فرشه والسيف منتِّضيُّ بين يديه ، فقال : ادن ، فدنوت ُ شيئًا ، ثم قال : ادن ، فدنوت شيئًا ، ثم صاح الثالثة : ادن أ لا ابا لك ، فقلت : والله ما بي إلى الدنو" مِن حاجة وفي يد الأمير ما أرى ، فأضحك الله سنه وأغمد عني سيفه فقال لي : اجلس ، مـــا كان من حديث ٱلأمس ؟ فقلت : والله أيها الأمير ما غششتك منذ استنصحتني ولا كذبتك منذ ستخبرتني ولا خنتك منذ ائتمنتني ، ثم حدثته الحديث ، فلما صرت إلى ذكر لَرجل الذي عنده المال أعرض عني بوجهه وأومأ إليّ بيده ثم قال : لا تتمه ، ثم قال : إن للخبيث نفساً وقد سمع الأحاديث .

ويقال : كان الحجاج إذا استغرب ضاحكاً والى بين الاستغفار ، وإذا صعد المنبر تلفع بمطرفه ثم تكلم رويداً فلا يكاد يُسمع ثم يتزيد في الكلام حتى يخرج يده من مطرفه ويزجر الزجرة فيفزع بها من في أقصى المسجد ؛ وكان يطعم كل يوم على ألف مائدة على كل مائدة ثريد وطرف من شواء وسمكة طرية ويطاف به في محفة على تلك الموائد ليتفقد أمور الناس ، وعلى كل مسائدة عشرة ، ثم يقول : يا أهل الشام اكسروا الخبز لئلا يعود عليكم ؛ وكان له ساقيان أحدهما يسقى الماء والعسل والآخر يسقي اللبن .

وَلمَا دَخُلُ الحَجَاجِ إِلَى مَكَةَ اعْتَذَرَ إِلَى أَهْلَهَا لَقَلَةً مَا وَصَلَهُمْ بَهُ ، فَقَالَ قَائلُ منهم : إِنَا وَاللهُ لَا نَعَذُرِكُ وَأَنْتَ أُمِيرِ الْعَرَاقَيْنِ وَابْنِ عَظِيمِ الْقَرِيْتَيْنِ ، وَذَلْكُ أَن عروة بن مسعود ولده من قبِبَل أمه ، والقريتان مكة والطائف .

أمر الحجاج ابن القرآية أن يأتي هند بنت أسماء فيطلقها بكلمتين ويمتمها بعشرة آلاف درهم ، فأتاها فقال لها : إن الحجاج يقول لك كنت فبنت ، وهذه عشرة آلاف درهم متعة لك ، فقالت : قل له كنا فما حمدنا وبناً فما ندمنا ، وهذه الدراهم مشاركتك إياي بطلاقي الله .

[ووفد الحجاج على الوليد بن عبد الملك في خلافته فوجده في بعض نزهمه فاستقبله ، فلما رآه ترجل له وقبل يده وجعل يمشي وعليه درع وكنانة وقوس عربية ، فقال له الوليد : اركب أبا محمد ، فقال : يا أمير المؤمنين دعني أستكثر من الجهاد في خدمتك فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عنه ، فعزم عليه الوليد حتى ركب . ودخل الوليد داره فتغلل في غلالة ثم أذن للحجاج فدخل في حاله تلك وأطال الجلوس عنده إذ جاءت جارية فساررته وانصرفت ، فقال الوليد للحجاج : أتدري ما هذا أبا محمد ؟ قال : لا والله ، قال : بعثت ابنة عبى أم البنين بنت عبد العزيز تقول : ما مجالستك هذا الأعرابي المستلم في السلاح وأنت في غلالة ، فأرسل إليها إنه الحجاج ، فراعها ذلك وقالت : والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق ، فقال الحجاج : يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فلا تطلعهن على سرك ولا مكايدة عدوك ولا تطمعهن في غير أنفسهن ولا تشغلهن بأكثر من

١ قوله : وروي عن محمد بن المنتشر حتى قوله « بطلاقي » : انفردت بهذا النص كله النسخة د .

زينتهن وإياك ومشاورتهن ، وأكثـَرَ من ذلك . ثم نهض الحجاج فخرج ودخل الوليد على أم البنين فأخبرها بمقالة الحجاج فقالت : أحب أن تأمره غداً بالتسليم على ، قال : أفعل . فلما غدا الحجاج على الوليد قال له : يا أبا محمد صر إلى أم البنين فسلم عليها ، فقال: اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين ، قال: لا بدُّ منه ؛ فعضى الحجاج إليها فحجبته طويلا ثم أذنت له وتركته قائمًا ولم تأذن له في الجلوس ثم قالت : إيه يا حجاج ، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين ؟ فأما ابن الأشعث فقد والله والى عليك الهزائم حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن فأظلتك رماحهم ولطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك عن غيدائرهن وبعنه في الأسواق حتى أخرج في أرزاق البعوث إليك، ولولا ذلك لكنت أذل من البقة، وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع عن بلوغ أوطاره من نسائه فإنه غير قابل منك ولا مصغ إلى نصيحتك ، فإن كن يفرجن عن مثلك فما أولاه بالقبول منك ؛ ثم قالت لجواريها : أخرجوه عني ، فدخل على الوليد من فوره فقال : يا أبا محمد ، ما كنت فيه ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلى من ظهرها ، فضحك الوليد حتى فحص برجليه ثم قال : يا أبا محمد انها ابنة عبد العزيز .

وقيل إن أم البنين المذكورة كانت تهوى وضاح اليمن الشاعر ، وكان جميلا ، وكانت ترسل إليه فيدخل إليها ويقيم عندها ، وإذا خافت وارته في صندوق عندها وأقفلت عليه ؛ وهو القائل :

حُتّامَ نكتم حزننا حتّاما وعلام نستبقي الدموع علاما يا ربّ أمتعني بطول بقائها واجبر بها الأرمال والأيتاما قد أصبحت أم البنين مريضة تخشى وتشفق أن يكون حماما

فدخل الخادم إليها مفاجأة فرأى وضاحاً عندها فأدخلتـــه الصندوق وأقفلت عليه ، فطلب منها الخادم حجراً نفيساً كان يعرفه عندها فمنعته إياه بخلا به ،

فعضى وأخبر الوليد بالحال ، فقالت له : كذبت يا ابن الفاعلة ، ثم جاء الوليد إلى أم البنين فدخل وهي جالسة في ذلك البيت تمشط رأسها ، وكان الخادم قد وصف له الصندوق، فجلس الوليد فوقه ثم قال : يا أم البنين ما أحب هذا البيت إليك دون البيوت ، فلم اخترته ؟ قالت : لأنه مجمع حواثجي كلها فأنا أتناولها منه من قريب ، فقال : هبي لي صندوقاً من هذه الصناديق ، فقالت : كلها مئت ، فقال : هبا أمير المؤمنين ، فقال : إنما أريد واحداً منها ، فقالت : خذ أبها شئت ، فقال : هذا الصندوق الذي تحتي ، فقالت : غيره أحب إليك منه فإن لي فيه أشياء أحتاج إليها ، فقال : ما اريد سواه ، فقالت : خذه ، فدعا بالحدم وأمرهم مجمله حتى انتهى إلى مجلس فوضعه فيه ثم دعا عبيداً له عجما وأمرهم مجمله حتى انتهى إلى مجلس فوضعه فيه ثم دعا عبيداً له عجما وأمرهم مجمله حتى انتهى إلى الماء ، ثم دعا بالصندوق فوضعه على شفير البنر ودنا منه وقال : يا صاحب الصندوق إنه بلغنا شيء إن كان حقاً فقد دفناك ودفنا ذكرك إلى آخر الدهر ، وإن كان باطلاً فإنما ذفنا الحشب وما أهون ذلك . ثم قذف به في البئر وهيل عليه التراب وسويت الأرض ورد البساط عليه ، فما رُوي الوضاح بعد ذلك اليوم ولا أبصرت أم البنين في وجه الوليد غضباً حتى فرق الموت بينها .

وقيل : حضر بساط الحجاج رجل تعيّن عليه القتـــل وحضر أهل القود محضوره ، فلما فرش النطع وسل السيف اتفق أن ملاً عينه في حاله تلك فرأى بريق السيف ولمعان برق فاستنظر ثم أنشد مرتجلا :

تألتق البرق من نجد فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول يكفيك ما قد ترى من ثائر حنق في كفه كصبيب الماء مساول

فلما رأى الحجاج ما كان من حضور ذهنه وجودة شعره عطف عليه إشفاقاً له وعرض على طالبيه أن يؤدي عنه ديته ، فجعلوا يأبون وجعل يتولج في تحليل القصة ويتدرج في تنفيس الدية حتى بذل لهم دية ملك ، فلما أبوا وعتوا قال لحرسه : فكوا قيده وخلوا سبيله فإن من لم ينس أحبته في هذا المقام لجدير أن لا يُقتل .

وقيل : أخذ الحجاج أعرابها سَرَق فأمر بضريه فضُرب ، فكلما ضربه بالسوط قال : اللهم شكراً ، فأتاه ابن عم له وقال : والله ما دعا الأمير إلى المادي في ضربك إلا لكثرة شكرك لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَئُنْ شَكْرَتُمْ لأزيدنُّكم ﴾ ( إبراهيم : ٧ ) فأمر بإطلاقه .

وحدث محمد بن القاسم الأنباري عن المدائني عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص قال : كنت أدخل مع عنبسة إذا دخل على الحِجاج ، فدخل يوما ودخلت معه وليس عند الحجاج أحد غير عنبسة فقعدت ، فجيء الحجاج بطبق رطب فأخذ الخادم منه شيئًا فجاءني به ، ثم جيء بطبق آخر فأتاني الخادم منه بشيء ، ثم جيء بطبق آخر حتى كثرت الأطباق ، وجعل لا يأتون بشيء إلا جاءني منه بشيء حتى ظننت أن ما بين يدي " أكثر مما عندهم ؛ ثم جاء الحاجب فقال : امرأة بالباب ، فقال الحجاج : أدخلها ، فدخلت ، فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصاب الأرض ، فجاءت حتى قعدت بين يديه، فنظرت ُ فإذا امرأة حسنة الخلق ومعها جاريتان لها فإذا هي ليلي الأخيلية ، فسألها الحجاج عن نسبها فانتسبت له ، فقال لها : يا ليلي ما الذي أتى بك ؟ قالت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد وكنت لنا بعد الله الرفد ، فقال لها : صفي لنا الفجاج ، فقالت : الفجاج مغبر"ة والأرض مقشعر"ة والمبرك معتل وذو العيال مختل والهالك للقل والناس مسنتون ، رحمة الله يرجون ، قد أصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا مُبَعًا ولا رُبُعًا ولا عافطة ولا نافطة ، أذهبت الأموال ومزقِت الرجال وأهلكت العيال ؛ ثم قالت : إني قلت في الأمير قولاً ، قال : هاتي ، فأنشأت تقول :

أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال منايا بكف الله حيث يراها أحجاج لا تعطي العداة مُناهمُ ولا الله يعطي للعداة مُناهـا إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تَتَبُّعَ أقصى دائها فشفاها غلام إذا هز" القناة سقاها

شفاها من الداء العضال الذي بها

١ انظر أمالي القالي ١ : ٥ ٨ .

دماء رجال حيث مال حشاها سقاها فرو"اهـــا بشرب سحاله إذا سمع الحجاج ذكر كتيبة أعد لها قبل النزول قراها أعد لها مسمومة فارسية بأيدي رجال يحلبون صراها فها ولد الأبكار والعون مثله ببحر ولا أرض يجف ثراهـــا

قال : فلما قالت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله ، والله ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها ، ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال: والله إني لأعد اللَّامر عسى أن لا يكون أبداً ، ثم النَّفت إليها فقال : حسبك ويحك ، ثم قال : يا فلان ، اذهب بها إلى فلان فقل له : اقطع لسانها ، فأمر بإحضار حُجّام ، فقالت : ثكلتك أمك ، أما سمعت ما قال ؟ إنما أمرك بقطع لساني بالبر والصلة، فبعث إليه فاستشاط الحجاج غضباً وهم "بقطع لسانه فقال: ارددها، فلما دخلت عليه قالت : كاد والله أيها الأمير يقطع مقولي ، ثم أنشأت تقول :

حجاج أنت الذي ما فوقه أحد ُ إلا الخليفة والمستغفر الصمد ُ حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت وأنت للناس نور في الدجى يقد ُ

ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه ؟ قالوا: لا والله أيهـــا الأمير ، إلا أننا لم نرَ امرأة قط أفصح منها لساناً ولا أحسن محاورة ولا أملح وجها ولا أرصن شُعراً منها ، قال : هَذه ليلي الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها ، ثم التفت إليها فقال : أنشدينا يا ليلي بعض ما قال فيك توبة ، فقالت : نعم أيها الأمير ؛ هو الذي يقول :

حمامــة ً بطن ِ الواديين ترنتمي سقاًك ِ من الغر" الغوادي مطيرها بلى، كلُّ ما شفُّ النفوسَ يضيرها ويُمنَعَ منها نومهـا وسرورها

أبيني لنا لا زال ريشك ناعماً ولا زلت في خضراء غض نضيرها وكنت ُ إذا ما جئت ُ ليلي تبرقعت فقد رابني منها الغداة َ سفورها يقول رجال : لا يكضيرك نأيبها بلي قد يضير العينَ أن تُكثرَ البكا وقـــد زعمت ليلي بأني فاجر " لنفسي تُقاها أو عليها فجورها فقال الحجاج: يا ليلى ما رابه من سفورك؟ قالت: أيها الأمير كان يلم بي كثيراً فأرسل إلى : آتيك ، ففطن الحي به فترصدوا له ، فلما أتاني سفرت ، فعلم أن ذلك لشر فلم يزد على التسليم والرجوع ، فقال : لله درك هل رأيت منه شيئا تكرهينه ؟ قالت : لا والذي أسأله أن يصلحك ، غير أنه قسال لي مرة قولاً ظننت أنه قد خضع لبعض الأمر فأنشأت أقول :

وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها مـا حييت سبيل ُ لنا صاحب لا ينبغي أن نخون ه وأنت لأخرى صاحب وخليل ُ

لا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئًا حتى فرق الموت بيننا ؟ قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن خرج في غزاة فأوصى ابن عمه : إذا أتيت الحاضر من بني عبادة فناد بأعلى صوتك :

عفا الله عنها هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها فخرجت وأنا أقول:

وعنه عفا ربي وأحسن حالَهُ فعز ً علينـــا حاجة " لا ينالها

قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث ان مات ، فأتى ناعيه ؛ قال : فأنشدينا بعض مراثبك فيه ، فأنشدته :

لِتَبَكِ العذارى من خفاجة َ نسوة بماء شؤون العبرة المتحدر قال : فأنشدينا قولك فيه :

كأن فتى الفتيان توبة َ لم يُنبِغ ﴿ قَلائُصَ يَفْعُصُنُ الْحُصَى بِالْكُواكُرِ ِ

فأنشدته ، فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي – وكان من جلساء الحجاج – : من هذا الذي يقال هذا فيه ؟ فوالله إني لأظنها كاذبة ، فنظرت إليه ثم قالت : والله أيها الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا يكون في داره عذراء إلا وهي حامل منه ، فقال الحجاج : هـــذا وأبيك الجواب وقد

كنت عنه غنيا ؛ ثم قال لها : سلي يا ليلى تعطي، قالت : أعط فمثلك أعطى فأحسن ، قال : لك عشرون ، قالت : زد فمثلك زاد فأجل ، قالت : زد فمثلك زاد فأجل ، قالت : زد فمثلك زاد فألت : زد فمثلك زاد فأكل ، قال : لك عائن ، قالت : زد فمثلك زاد فتمتم ، قال : لك عائن واعلمي يا ليلى أنها غنم ، قالت : معاذ الله أيها الأمير ، أنت أجود جوداً وأجد بجداً وأورى زنداً من أن تجعلها غنما ، قال : فما هي ويحك يا ليلى ؟ قالت : مائة ناقة برعائها ، فأمر لها بها ، ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : نعم أيها الأمير ، تدفع إلى النابغة الجعدي في قيد ، قال : قد فعلت ، قالت : نعم أيها الأمير ، تدفع إلى النابغة الجعدي في قيد ، قال : قد فعلت ، مروان فاتبعته إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان فاتبعته على البريد مروان فاتبعته إلى قتيبة فماتت بقومس ، وقيل بجاوان .

وكان الحجاج إذا سمع بنوح في دار هدمها ، فلما مات ابنه وأخوه حن إلى النوح ، وكان يعجبه أن يسمعه ، وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت :

هل ابنك ِ إلا ابن من الناس فاصبري فلن يُر جَـِع الموتى حنين المآتم وكان يتمثل بهذا البيت أيضاً وهو:

فإن تحتسب تؤجر وإن تبكه تكن كباكية لم يُحيي مَيْناً بكاؤها] ا

وبالجلة فأخبار الحجاج كثيرة ، وشرحها يطول . وهو الذي بنى مدينة واسط وكان شروعه في بنائها في سنة أربع وثمانين للهجرة وفرغ منها في سنة ست وثمانين ، وإنما سماها واسط لأنها بين البصرة والكوفة فكأنها توسطت بين هذين المصرين؛ وذكر ابن الجوزي في كتاب « شذور العقود » المرتب على السنين أنه فرغ من بنائها في سنة ثمان وسبعين ، وكان قد ابتدأ من سنة خمس وسبعين، والله أعلم .

ولما حضرته الوفاة أحضر منجماً فقال له : هل ترى في علمك ملكاً يموت؟

١ إلى هنا ينتهي هذا النص الطويل الذي انفردت به ص ر وشاركت في بعضه النسخة د .

قال: نعم ، ولست َ هو ، فقال: وكيف ذلك ؟ قال المنجّم: لأن الذي َ يموت اسمه كُـُلـيَب ، فقال الحجاج: أنا هو والله ، بذلك كانت سمتني أمي ، فأوصى عند ذلك .

ويشبه هذا العلامي على بن محمد بن على الصليحي على الداعي على بن محمد بن على الصليحي لله إن شاء الله تعالى – وهو الذي كان داعياً باليمن وملك البلاد اليمنية كلها وقهر ملوكها ، حتى قدَّر الله انقضاء مدته ، فخرج من صنعاء إلى مكة على عزم الحج في سنة ثلاث وسبعين وأربعائة " ، حتى إذا كان بالمهجم ونزل بظاهرها بضيعة يقال لها أم الدهيم وبئر أم معبد أدركه فيها على حين غفلة سعيد بن نجاح الأحول الذي كان أبوه صاحب تهامة ، وقتله الصليحي وأخذ بملكته ، وهرب منه أولادُه سعيدٌ المذكور وإخوته ، وكان سعيد في قسُلِّ بمن تابعه حتى دخل مُخَيَّمَ الصليحي ، والناس يعتقدون أنه من جملة العسكر وحواشيه ، فلم يشعر بأمرهم إلا عبد الله بن محمد أخو الصليحي ، فركب وقــــال لأخيه : يا مولانا اركب ، فهو والله الأحول بن نجاح ، والعدد الذي جاءنا به كتاب أسعد بن شهاب البارحة من زبيد ، فقال الصليحي لأخيه : طيب نفساً فإني لا أموت إلا بالدهيم وبئر أم معبد ، معتقداً أنها أم معبد الخزاعية التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر ومعه أبو بكر رضي الله عنه ــ وهي بين مكة والمدينة مما يلي مكة بالقرب من الجُعفَة - فقال له بعض أصحابه : قاتل عن نفسك ، الحارث العبسي، فأدركه لما سمع ذلك زَمَع اليأس من الحياة، فلم يَرم مكانه، وقتل لوقته هُو وأخوه وأهله ، وملك سعيَّد الأحول عسكره وملكه؛ .

(14) وهذا سعيد الأحول هو أخو الملك جياش المشهور الفاضل ، وأبوه نجاح

هذا الاستطراد لم يرد في المخطوطات التي اعتمدناها ، وإنما ثبت في المطبوعات، وسيذكر المؤلف طرفاً منه في ترجمة الصليحي فيا بعد .

٢ تجد تفصياً؟ لأخباره في كتاب « الصليحيون » للهمداني وحسن محمود ٦٢ ـ ٦١ .

٣ رجح مؤلفا كتاب «الصليحيون» أن وفاته كانت سنة ٩ ه ٤ ، وانظر تاريخ عمارة اليمني: ه ه .

١ وردت هذه القصة في تاريخ عمارة : ٩٣ ـ ٩٤ .

الملك كان عبداً لمرجان الملك ، وكان عبداً لحسين بن سلامة مولى الأستاذ رشد الحبشي ، وكان الحسين ورشد قبله كل منها هو صاحب الأمر والملك في المعنى وفي الصورة كالوزير عن آخر ملوك بني زياد باليمن وهو طفل من أولاد أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن زياد يقال له عبد الله ، وقيل إبراهيم ، وقيل زياد ، وهو الذي انقرضت دولتهم به على يد عبد يقال له قيس مولى مرجان المذكور، وسبيه أن الطفل المذكور لما مات أبوه أبو الجيش كفَّكَ مولاه مرجان المذكور وعمة للطفل؛ وكان لمرجان عبدان أحدهما نجاح أبو سعيد والآخر قيس٧٠ فغلبًا على أمره ، وكان قيس يحكم بالحضرة ونجاح يتولى أعمال الكدراء والمهجم وأعمالًا أخرى غيرها ، ووقع التنافس بين قيس ونجاح على وزارة الحضرة ، وكان قيس غشوماً ظالماً ونجاح رؤوفاً عادلاً ، فاتهم قيس عمة ابن زياد بالميل عليه إلى نجاح ، فقبض عليها وعلى ابن أخيها مرجان مولاه لأجل شكوى قيس إليــــه منها وسلمها إلى قيس ، فبني عليها حائطين ، وهما قائمان بالحياة يناشدانه الله أن لا يفعل ، فهلكا سنة سبع وأربعائة ، ونمي ذلك إلى نجاح ، فسار للأخذ بثأرهما ، وحارب قساً وحرت بينها أمور أسفرت عن ظفر نجاح بقيس وملكه الحضرة . وقتل قيس في بمض الوقائع على باب زبيد ، ولما فتح نجاح زبيد وهي حضرة الملك يومئذ في سنة اثنتي عشرة وأربعائة ، قال لمرجان مولاه : ما فعل مواليك وموالينا؟ قال : هم في ذلك الحائط ، فأخرجها وصلتى عليها ودفنها في مَشْهَد بناه لها وجعل مرجاناً موضعها ، وبنى عليه الحائط حتى هلك. ومات نجاح المذكور بالسم بحيلة تمت عليه مع جارية أهداها له الصليحي المذكور في الكدراء سنة اثنتين وخمسين وأربعهائة . ولما مات نجاح كتب الصليحي في سنة ثلاث وخمسين إلى المستنصر صاحب مصر يستأمره في إظهار الدعوة لهم فأمره فخرج وكان منه ما كان ، والله أعلم .

وكان الحجاج ينشد في مرض موته هذين البيتين، وهما لعبيد بن سفيان العُكُلي،

١ في تاريخ عمارة (١٣٦): نفيس ، وفي أصل النسخة «قيس». وشرح الخبر كله في المصدر
 المذكور.

۲ انظر تهذیب ابن عساکر ٤: ٨٢.

يا رب قد حلف الأعداء واجتهد وا أيمانكه م أنني من ساكني النتار أيتحليف ون على عياء ويحكه م ما ظنتهم بقديم العنفو غفتار وكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً يخبره فيه بمرضه ، وكتب في آخره : إذا ما لقيت الله عنتي راضيا فإن سرور النفس فيا هناك فحسبي حياة الله من كل هالك لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك

وكان مرضه بالأكلة وقعت في بطنه ، ودعا بالطبيب لينظر إليها ، فأخذ لحا وعلقه في خيط وسَرَّحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد لصِق به دود كثير . وسلط الله تعالى عليه الزمهرير، فكانت الكوانين تجعل حوله بملوءة ناراً وتدنى منه حتى تحرق جلده وهو لا يحس بها ؛ وشكا ما يجده إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقال له : قد كنت نهيت الا ألا تتعرض إلى الصالحين فلججت ، فقال له : يا حسن ، لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني ، ولكني أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني ، ولكني أسألك أن تسأله أن يعجل قبيض روحي ولا يطيل عذابي ، فبكى الحسن بكاء شديداً . وأقام الحجاج على هذه الحالة بهذه العلة خمسة عشر يوما ، وتوفي في شهر رمضان ، وقيل في شوال سنة خمس وتسعين للهجرة وعمره ثلاث ، وقيل أربع وخمسون سنة ، وهو الأصح .

وقال الطبري في تاريخه الكبير: نوفي الحجاج يوم الجمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة خمس وتسعين ، وقال غير الطبري (: لما جاء موت الحجاج إلى حسن البصري سجد لله تعالى شكراً ، وقال: اللهم إنك قد أمت فأمت عنا سُنتَ. وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها ، وعُفتي قبره وأجري عليه الماء ، رحمه الله تعالى وسامحه .

وكان قد رأى في منامه أن عينيه قـُلمتا ، وكانت تحته هند بنت المهلب بن أبي صُفرة الأزدي – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وهند بنت أسماء بن

١ خبر سجود الحسن عند موت الحجاج وود في العقد ه : ٤٩ .

خارجة ، فطلق الهندين اعتقاداً منه أن رؤياه تتأول بهها ، فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه محمد من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد ، فقال : والله هذا تأويل رؤياي ، محمد ومحمد في يوم واحد ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ثم قال : من يقول شعراً يُسليني به ؟ فقال الفرزدق :

إن الرَّزيَّة لا رزيَّة مثلها فقدان مشل محد ومُحمَّد المرصد ملكان قد خلَت المنابر منها أخذ الحيام عليها بالمرصد

(15) وكانت وفاة أخيه محمد لليال خلت من رجب سنة إحدى وتسعين للهجرة ، وهو والي اليمن ، فكتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج يعزيه ، فكتب الحجاج جوابه : «يا أمير المؤمنين ، ما التقيت أنا ومحمد منذ كذا وكذا سنة إلا عاماً واحداً ، وما غاب عني غيبة أنا لقرب اللقاء فيها أرجى من غيبته هذه في دار لا يتفرق فيها مؤمنان » .

ومُعَتَّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوقها وكسرها وبعدها الباء الموحدة .

والثقفي — بفتح الثاء المثلثة والقاف وبعدها الفاء — هذه النسبة إلى ثقيف ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة بالطائف .

#### 10.

# حجاج بن أرطاة

حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي ؛ سمع عطاء بن أبي رباح وغيره ، وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد وهشيم وابن المبارك وزيد بن هارون ،

١ انظر العقد : ٤٨ وفيه شعر آخر للفرزدق .

<sup>•</sup> ١٥ ـ ترجمة حجاج بن أرطاة في شذرات الذهب ١ : ٢٢٩، قال أحمد : لا يحتج به؛ خرج له =

وكان من حُفّاظ الحديث ومن الفقهاء ، واستفتى وهو ابن ست عشرة سنة ، وولي القضاء بالبصرة إلا أنه كان مدلساً عمّن لم يلقه فيرسل تارة عن مجاهد و تارة عن الزهري ولم يلقهها . قال أبو العباس المبرد في والكامل برا [وغيره] : وخبرت أن قاصاً كان يكثر الحديث عن هرم بن حيان ، فاتفق هرم معه مرة في المسجد وهو يقول : حدثنا هرم بن حيان ، فقال له : يا هذا أتعرفني ؟ أنا هرم بن حيان ما حدثتك من هذا بشيء قط ، قال له القاص : وهذا من عجائبك أيضا ؛ إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلا اسم كل رجل منهم هرم بن حيان ، فكيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن حيان غيرك ؟ ويقرب من هذا أنه كان في الرقة قاص يكنى أبا عقيل يكثر من التحدث عن بني إسرائيل فنظن به الكذب ، فقال له يوماً الحجاج بن حنتمة : ما كان اسم بقرة بني إسرائيل ؟ به الكذب ، فقال له يوماً الحجاج بن حنتمة : ما كان اسم بقرة بني إسرائيل ؟ وجدت هذا ؟ قال : في كتاب عمرو بن العاص ؛ انتهى كلام المبرد .

وكان الحجاج بن أرطاة المذكور مع المنصور في وقت بناء مدينته وتولى خطها ونصب قبلة مسجدها ، وهو أول من ولي القضاء لبني العباس بالبصرة ، وكان فيه تيه كثير خارج عن الحد ؛ جاء يوما إلى حلقة البتسي فجلس في عرض الحلقة ، فقيل له : ارتفع إلى الصدر ، فقال : أنا صدر حيث كنت ؛ وقال أبو يوسف : كان الحجاج بن أرطاة لا يشهد جمعة ولا جماعة ويقول : أكره من احمة الأنذال .

وقال عبد الملك بن عبد الحيد : حدثني أبي غير مرة قال : مكث الحجاج ابن أرطاة يتعيش من غزل أمة له كذا وكذا سنة ، وكأنه قال ستين سنة ، ثم أخرجه أبو جعفر المنصور مع ابنه المهدي إلى خراسان فقدم بسبعين مملوكاً . وقال : ربما رأيته — يعني الحجاج — يضع يده على رأسه ويقول : قتلني حب الشرف.

<sup>=</sup> مسلم مقروناً بغيره ؛ وقد خرج له الاربعة وابن حبان . وانظر تذكرة الحفاظ : ١٨٦ وقال: لم يخرج له البخاري، وقال : مات ظناً سنة تسع وأربعين ومائة؛ وميزان الاعتدال ١ : ٨٥ ٤، واتهمه الأصمعي بقبول الرشوة ، وذكر الذهبي أن وفاته كانت سنة ه ١٤ ه ؛ وتاريخ بغداد ٨ : ٣٣٠ ؛ قلت : وقد انفردت بهذه الترجمة النسخ د ر ص .

١ الكامل ٢: ٩٠٩.

وكان حجاج بن أرطاة يقع في أبي حنيفة رضي الله عنه ويقول: إن أبا حنيفة لا يعقل لله عقلة ". وكان في أصحاب أبي جعفر وضمه إلى المهدي فلم يزل معسه حتى توفي في سنة خسين ومائة بالري ، رحمه الله تعالى ، والمهدي بها يومئذ في خلافة أبي جعفر . وكان ضعيفاً في الحديث .

### 101

## ابن مسكين

أبو عمر الحارث بن مسكين المصري مولى محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مروان ؛ رأى الليث بن سعد وسأله وسمع سفيان بن عيينة الهلالي وعبد الرحمن ابن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب القرشي وروى عنه كافة المصريين . وكان فقيها على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ، وكان ثقة في الحديث ثبتاً ، حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة وسجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، فلم يزل ببغداد محبوساً إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه وأطلق جميع من كان في السجن .

حدث الحارث ببغداد ورجع إلى مصر وكتب إليه المتوكل بعهده على قضاء مصر فلم يزل يتولاه من سنة سبع وثلاثين ومائتين إلى أن صرف في سنة خمس وأربعين . ولما خرج الحارث من بغداد إلى مصر اغتم عليه أبو على ابن الجروي غتا شديداً ، فكتب إلى سعدان بن يزيد وهو مقيم بمصر يشكو ما نزل به من غم لفقد الحارث بن مسكين ، وكان كتب في أسفل كتابه :

من كان يسليه نأي عن أخي ثقة مانني غير سال آخر الأبد

١٥١ ـ انفردت نسختا ص ربهذه الترجمة . قلت : وانظر ترجمة الحارث بن مسكين في الكندي : ٢٤١ ـ ٢٤٩ ورفع الاصر ١ : ١٦٧ وطبقات السبكي ٢٤٩١ وطبقات الشيرازي، الورقة : ٥٤ وتذكرة الحفاظ : ١٤٥ والشذرات ٢ : ١٢١ وتاريخ بغداد ٨ : ٢١٦ .

ففرقت بيننا الأقدار واضطربت بالوجد والشوق نار الحزن في الكبد فأجابه سعدان بن يزيد :

أيها الشاكي إلينا وحشة من حبيب نأيُّه عنه بعد المساك الله أنيسا فبه يأنس المرء إذا المرء سعد كل أنس بسواه زائل " وأنيس الله في عز الأبد

وكانت ولادة الحارث بن مسكين في سنة أربع وخمسين ومائة ، وتوفي لثلاث بقين من ربيع الأول سنة خمسين ومائتين ، وصلى عليه يزيد بن عبد الله ــ أمير كان على مصر ــ وكبر عليه خمساً ، رحمه الله تعالى .

### 107

## المحـــاسي

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل الزاهد المشهور ؟ أحد رجال الحقيقة \ ، وهو بمن اجتمع له علم الظاهر والباطن ، وله كتب في الزهد والأصول وكتاب « الرعاية » له ، وكان قد ورث من أبيه سبعين ألف درهم ، فلم يأخذ منها شيئاً ، قيل : لأن أباه كان يقول بالقدر ، فرأى من الورع أن لا يأخذ ميراثه ، وقال : صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى » ، ومات وهو محتاج إلى دره .

۱۵۷ ـ ترجمة الحارث المحاسبي في تهذيب التهذيب ۲ : ۱۳۶ وصفة الصفوة ۳ : ۲۰۷ وطبقات السلمي : ۲ ه وحلية الأولياء ۲ ، ۳ وميزان الاعتدال ۱ : ۳۰ وتاريخ بغداد ۸ : ۲۱۱ ، وطبقات السبكي ۲ : ۳۷ ؛ وللحارث عدا الرعاية عدة مؤلفات منها : شرح المعرفة والمسائل في الزهد وغيره وآداب النفوس والبعث والنشور .

١ ر: الطريقة .

ويحكى عنه أنه كان إذا مد يده إلى طعام فيه شُبهة تحرك على إصبعه عرق ويحكى عنه . وسُئل عن العقل ما هو ، فقال : نور الغريزة مع التجارب ، يزيد ويقوى بالعلم والحلم . وكان يقول : فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة ، وحسن القول مع الأمانة ، وحسن الإخاء مع الوفاء .

وتونيُّ في سُنة ثلاث وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

والمحاسبي: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف سين مهمالة مكسورة وبعدها باء موحدة. قال السمعاني : وعرف بهذه النسبة ، لأنه كان يُحاسب نفسه ، وقال : كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكرهه لنظره في علم الكلام وتصنيفه فيه ، وهَجَره فاستخفى من العامة ، فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر. وله مع الجنيد بن محمد حكايات مشهورة ،

#### 105

## أبو فراس ابن حمدان

أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حَمدان بن حَمدون الحمداني ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة ابني حمدان – وسيأتي تتمة نسبه عند ذكرهما إن شاء الله تمالى – ؟ قال الثعالبي في وصفه ": «كان فَر ْدَ عَ دهره ، وشمس

١ في اللمع: ٣٤٦: ثلاث اذا وجدت متع بهن وقد فقدناهن: حسن القول مع الديانة ، وحسن
 الوجه مع الصيانة ، وحسن الاخاء مع الوفاء .

٢ انظر اللباب ٣ : ١٠٣ .

٣ د: في كتاب اليتيمة .

ع جھ: فرید.

عصره ، أدباً وفضلاً ، وكرماً وبجداً ، وبلاغة وبراعة ، وفروسية وشجاعة ، وشعره مشهور سائرا ، بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ، ومعه رُواء الطبع وسيمة الظيَّرف وعزة الملك ، ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس يُعَدُّ أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة والكلام . وكان الصاحب بن عبدد يقول : بدىء الشعر بملك وختم بملك ، يعني امرأ القيس وأبا فراس . وكان المتنبي يكشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامي جانبه فلا ينبري لمباراته ولا يجترىء على مجاراته ، وإنحا لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تهيباً له وإجلالاً ، لا إغفالاً وإخلالاً . وكان سيف الدولة يُعجب بُ جداً بمحاسن أبي فراس وينمينزه بالإكرام على سائر قومه ويستصحبه في غزواته ويستخلفه في أعماله » .

وكانت الروم تقد أسرته في بعض وقائعها ، وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ، ونقلته إلى خَرْ شَنَة ، ثم منها إلى قسطنطينية ، وذلك في سنة غمان وأربعين وثلثائة ، وفكداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين .

قلت: هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الديلمي ، وقد نسبوه في ذلك إلى الغلط ، وقالوا: أسر أبو فراس مرتين ، فالمرة الأولى بمغارة الكحل في سنة ثمان وأربعين وثلثائة ، وما تعدّوا به خرشنة ، وهي قلعة ببلاد الروم والفرات يجري من تحتها ، وفيها يقال : إنه ركب فرسه وركضه برجله ، فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات ، والله أعلم ، والمرة الثانية أسره الروم على منتبح في شوال سنة إحدى وخمسين ، وحملوه إلى قسطنطينية . وأقام في الأسر أربع سنين ، وله في الأسر أشعار كثيرة مثبتة في ديوانه . وكانت مدينة منبج إقطاعاً له ، ومن شعره ":

قد كنتَ عُدَّتيَ التي أسطو بها ويدي إذا اشتكَّ الزمان وساعِدي

١ أ: شائع.

٢ انظر اليتيمة : ٧٥.

٣ ديوانه : ٧٣ وهي مما كتبه لسيف الدولة حين سار هذا إلى ديار بكر وتخلف أبو فراس بالشام .

فرُمِيتُ مِنكَ بضد ما أمَّلْتُهُ والمَراء بَشَرَقُ بالزلالِ البارِه فصر تُ كالولد التقي لبره أغضى على ألمَّ لضَر ب الواليد وله أيضاً ا:

أساء فزادته الإساءة حُظوة حبيب على ما كان منه حبيب أي منا على منه حبيب يَعُد علي الواشيان في ذنوبه ومِن أين للوجه الجميل ذنوب أي للوجه الجميل ذنوب أي الوجه الجميل فنوب أي الوجه الجميل فنوب أي الوجه الجميل فنوب أي الوجه الجميل فنوب أي الوجه الجميل في المناسبة في المناسب

وله أيضاً؛ : كد ثن من لحظه لا من مُدامَّت

سكر ْت ُ من لحظه لا من مُدامَته ومسالَ بالنو م عَن عيني تمايله ُ في السُّلاف دَهتني بَل شمائله ألوَى بعَز ْمي و أصداغ لوين له وغسالَ قلبي با تحوي غلائله

ومحاسن شعره كثيرة .

وقتل في واقعة جرت بينه وبين موالي أسرته في سنة سبع وخمسين وثلثائة. ورأيت في ديوانه أنه لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطباً ابنته ' :

أَبُنَيَّتِ لا تَجزَعِيْ كُلُّ الْأَنَامِ إِلَى ذَهَابِ الْمُنَيِّتِي لا تَجزَعِيْ كُلُّ الْأَنَامِ إِلَى ذَهَابِ الوَحِي عَلَيِّ مجسْرَةٍ منخلف سِتركِ والحجاب قولي إذا كَلْمَتِّنِي فَعَيْتُ عَنْ رَدَّ الجواب زَيْنُ الشَبابِ أَبُو فِرا سِ لم يُمَتَّعُ بالشباب

۱ ديوانه : ۳۹ .

٢ الديوان: العاذلون.

٣ الديوان: المليح.

<sup>¿</sup> ديوانه : ٣٠٧ .

ه ج: بصاري .

٦ ج : وغال عزمي ما .

٧ ديرانه: ٧٤.

٨ الديوان : لا تحزني .

وهذا يدل على أنه لم يُقتل ، أو يكون قد جُرح وتأخر موته ، ثم مات من الجراحة .

[وقيل إن هذا الشعر قاله وهو أسير في أيدي الروم ، وكان قد جرح ثم أسر ثم خلص من الأسر، فداه سيف الدولة مع من فودي من أسرى المسلمين].

قال ابن خالويه : لمسا مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص ، فاتصل خبره بأبي المعالي بن سيف الدولة وغلام أبيه قَـرْغـُوَيه ، فأنفذ إليه مَن قاتله ، فأخِذ وقد ضرب ضربات فهات في الطريق .

وقرأت في بعض التعاليق : أن أبا فراس قتل يوم الأربعاء لثان خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثائة ، في ضيعة تـُعرف بصـَدَد .

وذكر ثابت بن سنان الصابىء في تاريخه ٢ ، قال : في يوم السبت لليلتين خلّتا من جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وثلثائة ، جرت حرب بين أبي فراس ، وكان مقيماً مجمس ، وبين أبي المعالي بن سيف الدولة ، واستظهر عليه أبو المعالي وقتله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت جثته مطروحة في البرية إلى أن جاءه بعض الأعراب فكفنه ودفنه .

قال غيره : وكان أبو فراس خال َ أبي المعالي ، وقلعت أمه سخينة عينهــــا لما بلغها وفاته ، وقيل إنها لطمت وجهها فقلعت عينهــــا . وقيل لما قتله قرغويه لم يعلم به أبو المعالي ، فلما بلغه الخبر شق عليه .

ويقال : إن مولده كان في سنة عشرين وثلثاثة ، والله أعلم . وقيل : سنة إحدى وعشرين .

(16) وقريس أبوه سعيد في رجب سنة ثلاث وعشرين وثلثائة ، قتله ابن أخيه ناصر الدولة بالموصل ، عَصَر مذاكيره حتى مات لقصة يطول شرحها ، وحاصلها أنه شرع في ضمان الموصل وديار ربيعة من جهة الراضي بالله ، ففعل ذلك سراً ، ومضى إليها في خمسين غلاماً ، فقبض ناصر الدولة عليه حين وصل ذلك سراً ، ومضى إليها في خمسين غلاماً ، فقبض ناصر الدولة عليه حين وصل

۱ ب ه : ثم مات .

٧ انظر الجزء الأول : ٣١٥ والحاشية رقم : ١ .

إلىها ثم قتله ، فأنكر ذلك الراضي حين بلغه ، رحمهم الله تعالى .

[وحكى ابن خالويه أيضًا قال: كتب أبو فراس إلى سيف الدولة وقد شخص من حضرته إلى منزله بمنبج كتابًا صدره: كتابي أطال الله بقاء مولانا من المنزل وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل الظهر والظهر وفراً وشكراً ، فاستحسن سيف الدولة بلاغته ووصف براعته ، وبلغ ذلك أبا فراس فكتب إليه:

هل الفصاحة والسلم حة والعلا عنتي محيد وأذ أنت سيدي الذي ربيتني وأبي سعيد في كل يوم أستفيد من العلاء وأستزيد ويزيد في إذا رأي تك الندى خلق جديد

وكان سيف الدولة قلتما ينشط لمجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش وملابسة الخطوب وممارسة الحروب ، فوافت حضرته إحدى المحسنات من قيان بغداد ، فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها ولم ير أن يبدأ باستدعائها قبل سيف الدولة ، فكتب إليه يستحثه على استحضارها :

علسُك الجوزاءُ أو أرفع وصدرك الدهناء أو أوسع وقلبك الرَّحب الذي لم يزل للجد والهزل بعم موضع رفة بقرع العود سيفاً غدا قرع العوالي جل ما يسمع

فبلغت هذه الأبيات الوزير المهلبي فأمر القيان والقوالين بتحفظها وتلحينها · وصار لا يشرب إلا عليها .

وأهدى الناس إلى سيف الدولة فأكثروا ، فكتب إليه أبو فراس :

نفسي فداؤك قد بعث ت بعهدتي بيد الرسول أهديت نفسي إغا يه الجليل

١ اليتيمة ١ : ٩ ٤ .

# وجعلت ما ملكت يدي صلة المشتر بالقسول

وعزم سيف الدولة على غزو واستخلاف أبي فراس على الشام فكتب إليــه قصيدة منها:

وارتاح في جفنه الصمصامة' الخذمُ حقيًا لقد ساءني أمر ذكرت له لولاً فراقك لم يوجب له ألم لا تشغلن بأمر الشام تحرسه إن الشآم على من حلَّه حرم صخوره من أعادي أهله القمم لا يحرمنتي سيف الدين صحبتَه فهي الحياة التي تحيا بها النسم

قالوا المسير فهز الرمـح عامله وإن للثغر سوراً من مهابت. وما اعترضت عليه في أوامره لكن سألت ومن عاداته نعم

## وكتب إليه يعزيه :

لا بدُّ مَن فقد ومن فاقد ِ هيهات ما في الناس من خالد ِ كن المعزى لا المعزى بــه إن كان لا بد من الواحد

وله أيضًا :

فمؤجَّل " يلقى الردى في أهله ومعجَّـل يلقى الردى في نفسه وله أيضاً وقد سمع حمامة "تنوح بقربه على شجرة عالية وهو في الأسر فقال :

المرة نصب مصايب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه

أقول وقد ناحت بقربي حمامة " أيا جارتا هل بات حالك حالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببال أتحمـــل محزونَ الفؤاد قوادمُ على غصن نائي المسافة عالي

أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعسالي

تعالى ترَيُ روحاً لديَّ ضعيفة " ترَدَّدُ في جسم يُعَذَّبُ بالي

أيضحك مأسور" وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي] ا

وخَرَ شَنة ـ بفتح الحاء المعجمة وسكون الراء وفتح الشين المثلثة والنون ـ وهي بلدة بالشام على الساحل ، وهي للروم ،

وقسطنطينية – بضم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون النون وكسر الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون – من أعظم مدائن الرئوم بناها قسطنطين ، وهو أول من تنصّر من ملوك الروم .

#### 102

## حرمــلة

أبو حفص وأبو عبد الله حَرْملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قُـرُاد مولى سلمة بن مخرَمة التجبي " الزُّمَيلي المصري صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه ؟ كان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه ، وكان حافظاً للحديث، وصنف « المبسوط » و « المختصر » . وروى عنه مسلم بن الحجــــاج فأكثر في

۱ ما بین معقفین ورد فی ص د فقط .

٧ على هامش ب: سبحان الله ، قد ذكر في هذه الترجمة أن خرشنة من بلاد الروم والفرات يجري تحتها وفيها أسر أبو فراس ويقال انه طاح منها بفرسه إلى الفرات ثم أعقب ذلك بقوله عن خرشنة المذكورة : بلدة بالشام على الساحل!

١٥٤ - ترجمة حرملة صاحب الشافعي في طبقات الشيرازي، الورقة ٢٧ وطبقات السبكي ١ : ٢٥٧ و مهذيب التهذيب ٢ : ٢٠٧ وميزان الاعتدال ١ : ٢٧٤ ؛ وكان حرملة أكثر الناس تحديثاً عن ابن وهب لأن ابن وهب استخفى في منزله سنة وأشهراً لما طلب ليتولى القضاء ، وقد أثنى عليه ابن معين وضعفه غيره ، وقيل إنه لكثرة ما روى انفرد بغرائب .

٣ س: التجيبي بالولاء .

صحيحه من ذكره [روى عن محمد بن وهب المصري وغيره] ، ومولده في سنة ست وستين ومائة ، وتوفي ليلة الخيس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين بمصر ، وقيل أربع وأربعين ، رحمه الله تعالى .

والتُجيبي ُ – بضم التاء المثناة من فوقها وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء موحدة – هذه النسبــة إلى تُجيب ، وهو اسم امرأة نسب إلىها أولادُها .

وقــُراد – بضم القاف وفتح الراء المهملة وبعد الألف دال مهملة .

والزُّمَيْدليُّ – بضم الزاي وفتح الميم وسكون الياء المثناة مين تحتها وبعدها لام – هذه النسبة إلى بني زُمَيْل ، وهو بطن من تُجييب َ .

(17) وتوفي حرملة بن عمران ، جد عرملة المذكور ، في صفر سنة ستين ومائة ، ومولده سنة ثمانين للهجرة ، رحمه الله تعالى .

### 100

# الحسن بن علي بن أبي طالب

أبو محمد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأمه فاطمة صاوات الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بويع له يوم مات أبوه رضي الله عنه ، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقام بالكوفة إلى شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ، وقتل عبد الرحمن بن ملجم ، يقال إنه ضربه

١ زيادة من ص .

<sup>100 -</sup> أخباره في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير والمسعودي واليعقوبي ومقاتل الطالبيين ، وانظر تهذيب التهذيب ٢ : ٣٥ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ١٩٥ وحلية الأولياء ٢ : ٣٥ وصفة الصفوة ١ : ٣١٩ ؛ الأثمة الاثنا عشر ص ٦٣ والصفحة المقابلة حيث مصادر ترجمته . وقد انفردت النسخة ص بهذه الترجمة .

بالسيف فاتقاه بيده فندرت وقتله ، ثم سار إلى معاوية فالتقيا بمسكن من أرض الكوفة ، فاصطلحا وسلم إليه الأمر وبايعه لخس بقين من شهر ربيع الأول ، ويقال إنه أعطاه خسة آلاف ألف درهم ورجع إلى المدينة ، وقسال قوم انه صالحه بأذرح في جمادى الأولى وأخذ مائة ألف دينار، روى ذلك كله الدولابي . وكانت خلافته ستة أشهر وخمسة أيام ؛ روى الشعبي قال : أنا شهدت خطبة الحسن — يعني حين سلم الأمر إلى معاوية — : قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، إن أكيس الكيس التقى وأحمق الحق الفجور ، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إنما هو حق لامرىء كان أحق بحقه مني أو حق لي تركته لمعاوية إرادة لصلاح الأمة وحقناً لدمائهم ، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين .

روى سفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخلافـــة بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً أو ملوكاً . وكان آخرُ ولاية الحسن رضي الله عنه تمام ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوماً من أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولم يزل الحسن بالمدينة إلى أن مات بها في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وله سبع وأربعون سنة ، وقيل مات سنة خمسين ، وهو أشبه بالصُّواب ، وصلى عليَّه سعيد بن العاص ودفن بالبقيع ، ويقال إنه دفن مع أمه صلوات الله عليها . وقال القتبي : يقال ان امرأته جعدة بنت الأشعث سمّته ومكث شهرين ، وانه ليرفع من تحته كل يوم كذا وكذا طست من دم . وكان يقول : سقيت السم مراراً ما أصابني ما أصابني في هذه المرة . وخلف عليها رجل من قريش فأولدها غلاماً ، فكان الصبيان يقولون له : يا ابن مسمّة الأزواج. ولما كتب مروان إلى معاوية بشكاته كتب إليه ان أقبل المطي إلي بخــــبر الحسن ؟ ولما بلغه موته سمع تكبيراً من الحضر، فكبّر أهل الشام لذلك التكبير فقالت فاختة زوجة معاوية : أقر الله عننك يا أمير المؤمنين ، ما الذي كبرت له ؟ قال : مات الحسن ، قالت : أعَلَى موت ابن فاطمة تكبر ؟ قـــال : والله ما كبرت شماتة بموته ولكن استراح قلبي . وكان ابن عباس بالشام ، فدخل عليه فقال: يا ابن عباس، هل تدري ما حدث في أهل بيتك؟ قال: لا أدري ما حدث

إلا أني أراك مستبشراً وقد بلغني تكبيرك وسجودك ، قال : مات الحسن ، قال : إنا لله ، يرحم الله أبا محمد ، ثلاثا ؛ ثم قـال : والله يا معاوية لا تسد حفرته حفرتك ولا يزيد نقص عمره في يومك ، وإن كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام المتقين وخاتم النبيين ، فسكن الله تلك العبرة وجبر تلك المصيبة وكان الله الحلف علينا من بعده .

وكان أوصى لأخيه الإمام الحسين : إذا أنا مت فادفنتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدت إلى ذلك سبيلا ، وإن منعوك فادفني ببقيع الغرقد ، فلبس الحسين ومواليه السلاح وخرجوا ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج مروان بن الحكم في بني أمية فمنعوهم من ذلك .

وقيل: لما احتضر الحسن رضي الله عنه قال: أخرجوني إلى الصحراء لعلي أنظر في ملكوت السموات ، يعني الآيات ؛ فلما أخرج قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي ، فكان بما صنع الله له انه احتسب نفسه .

ومن طريف أخباره ما ذكره أبو العباس المبردا أن مروان بن الحكم قال يوماً: إني مشغوف ببغلة الحسن ، فقال له ابن أبي عتيق : إن دفعتها إليك أتقضي لي ثلاثين حاجة ؟ قال : نعم ، قال : فإذا اجتمع الناس عندك العشية فإني آخذ في مآثر قريش ثم أمسك عن الحسن ، فلمني على ذلك ؛ فلما أخذ القوم مجالسهم أفاض في أولية قريش ؛ قال له مروان : ألا تذكر أولية أبي مجمد وله في هذا ما ليس لأحد ؟ قال : إنما كنا في ذكر الأشراف ولو كنا في ذكر الأنبياء لقدمنا ما لأبي محمد ؛ فلما خرج ليركب تبعه ابن أبي عتيق فقال له الحسن وتبسم : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، البغلة ، فنزل عنها ودفعها إليه .

وذكر ابن عائشة أن رجلًا من أهل الشام قال : دخلت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فرأيت رجلًا راكبًا على بغلة لم أر أحسن وجها ولا سمتًا ولا ثوبًا ولا دابة منه ، فهال قلبي إليه فسألت عنه فقيل : هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب ، فامتلأ قلبي له بغضًا وحسدت علياً أن يكون له ابن مثله ،

١ الكامل ٢ : ٢٣٧ .

فصرت إليه وقلت له : أأنت ابن علي بن أبي طالب ؟ قال : أنا ابنه ، قلت : فعل بك وبأبيك – أسبُّها ؟ فلما انقضى كلامي قـال لي : أحسبك غريباً ؟ قلت : أجل ، قال : مل بنا ، فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مـال آسيناك أو إلى حاجة عاوناك ؟ قال : فانصرفت عنه وما على الأرض أحب إلي منه وما فكرت فيا صنع وصنعت إلا شكرته وخزيت نفسي .

وحكى صاحب والعقد ، قال : بينا معاوية جالس في أصحابه إذ قبل له الحسن بالباب ، فقال معاوية : إنه إن دخل علينا أفسد ما نحن فيه ، فقال له مروان بن الحكم : ايذن له فإني اسأله عما ليس عنده فيه جواب ، قال معاوية : لا تفعل فإنهم قوم ألهموا الكلام ، وأذن له ، فلما دخل وجلس قال له مروان : أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن ، إن ذلك من الخوف ، قال الحسن : ليس كما بلغك ولكنا معشر بني هاشم طيبة أفواهنا ، عذبة شفاهنا ، فنساؤنا يتبلئن علينا بأنفاسهن وقبلهن ، وأنتم معشر بني أمية فيكم بخر شديد ، فنساؤكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم ، فإنما يشيب منكم موضع فنساؤكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم ، فإنما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك ؛ قال مروان : أما إن فيكم يا بني هاشم خصلة سوء ، قال : ما هي ؟ قال : الغلمة ، قال : أجل ، نزعت الغلمة من نسائنا ووضعت في رجالنا ونزعت الغلمة من رجالكم ووضعت في نسائكم ، فها قام لأموية إلا هاشمي ؛ فغضب معاوية وقال : قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتى سمعتم ما أظلم عليكم بيتكم وأفسد بجلسكم ؛ فخرج الحسن رضوان الله عليه وهو يقول :

ومارست هذا الدهر خمسين حجة وخماً أرجّي قابلًا بعد قابل في الذي أهوى كدحت بطائل وقد أشرعت في المنايا أكفيّها وأيقنت أني رهن موت معاجل

قال الحسن رضي الله عنه لحبيب بن مسلمة الفهري؟ : رب مسير لك في غير

١ المقد ٤ : ٢٠.

٢ المقد ٤ : ٢١ .

طاعة الله ، قال : أما مسيري إلى أبيك فلا ، قال : بلى ، ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة ، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك ، فلو كنت إذ فعلت شراً قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى : ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ﴾ (التوبة : ١٠٢) ولكنك كما قال الله تعالى : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ (المطففون : ١٤) .

وقيل : دار بين الحسن وألحسين كلام فتقاطعا فقيل للحسين : لو أتيت أخاك فهو أكبر سناً منك ، فقال : إن الفضل المبتدىء وأنا أكره أن يكون لي الفضل على أخي ، فبلغ ذلك الحسن فأتاه .

وكان الحسن إذا فرغ من الوضوء تغير لونه ، فقيل له في ذلك فقال : حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه .

## 107

## الحسن البصرى

أبو سعيد الحسنُ بن أبي الحسن يَسار البصري ؛ كان من سادات التابعين وكبرائهم ، وجمَع كل فن من علم وزهد وورَع وعبادة . وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ، وأمه خيرة مولاة أم سلَمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورُبما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة ، رضي الله عنها ، ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه ، فدر عليه ثدينها فشربه ، فيرو ن أن تلك ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه ، فدر عليه ثدينها فشربه ، فيرون أن تلك

۱۵۹ ـ ترجمة الحسن البصري في طبقات ابن سعد ۷ : ۲ ه ۱ وتهذيب التهذيب ۲ : ۲ ۳ وميزان الاعتدال ۱ : ۷ ه و وتذكرة الحفاظ : ۷ ۷ وحلية الأولياء ۲ : ۱۳۱ وطبقات الشيرازي ۱ الورقة : ٤ ٣ وأقواله وأخباره منثورة في البيان والتبيين وأمالي المرتضى وقد جمع ابن الجوزي في سيرته كتاباً ؛ ودرسه احسان عباس دراسة نقدية في كتاب بعنوان « الحسن البصري » وأشار إلى مصادر أخرى عنه (دار الفكر العربي ـ القاهرة ۲ ه ۹ ۱).

١ أ: لبنها .

الحكمة والفصاحة من يركة ذلك .

قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصحَ من الحسن البصري ومن الحجاج ابن يوسف الثقفي ، فقيل له: فأيها كان أفصح ؟ قال: الحسن .

ونشأ الحسن بوادي القرى ، وكان من أجمل أهل البصرة ، حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث .

وحكى الأصعي عن أبيه قال: ما رأيت ُ أعرَضَ زنداً من الحسن ، كان عرضه ُ شهراً .

[وكان الحسن يقص في الحج ، فمر به على بن الحسين عليها السلام ، فقال له : يا شيخ أترضى نفسك للموت ؟ قال : لا ، قال : فلله في أرضه معاد غير هذا البيت ؟ قال : لا ، قال : فم دار للعمل غير هذه الدار ؟ قال : لا ، قال : فعملك للحساب ؟ قال : لا ، قال : فلم تشغل الناس عن طواف البيت ؟ قال : فلم قص الحساب ؟ قال : لا ، قال : فلم تشغل الناس عن طواف البيت ؟ قال : فلم قص الحسن بعدها .

وقيل إن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد إني حلفت بالطلاق ان الحجاج في النار فيا تقول ؟ أقيم مع امرأتي أم أعتزلها ؟ فقال له: قد كان الحجاج فاجراً فاسقاً وما أدري ما أقول لك ، إن رحمة الله وسعت كل شيء ؛ وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد عليه شبيها بما قاله الحسن؛ وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا ، ذكر ذلك المختار في تاريخه .

وكان في جنازة وفيها نوائح ومعه رجل فهم َّ الرجل بالرجوع فقال له الحسن: يا أخي إن كنت كلما رأيت قبيحاً تركت له حسناً أسرع ذلك في دينك .

وقیل له : ألا تری كثرة الوباء ؟ فقال: انفق بمسك واقلع مذنب ، واتعظ حاحد .

ونظر إلى جنازة قد ازدحم الناس عليها فقال : ما لكم تزدحمون ؟ ها تلك هي ساريته في المسجد ، اقعدوا تحتها حتى تكونوا مثله ؛ وحدث الحسن بحديث فقال له رجل : يا أبا سعيد عن من ؟ فقال : وما تصنع بعمن ؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت علىك حجته ؛ وقال له رجل : أنا أزهد منك

[وأفصح] ، قال أما أفصح فلا ، قال : فخذ علي كلمة واحدة ، قال : هذه ؛ وقال لفرقد بن يعقوب : بلغني أنك [لا تأكل] الفالوذج ، فقال : يا أبا سعيد أخاف ألا اؤدي شكره ، قال الحسن : يا لكع هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه ؟ وقيل للحسن : إن فلانا اغتابك ، فبعث إليه طبق حلوى وقال : بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك ؛ وقريب من هذا قول سنهيان بن الحسين ، قال : كنت جالساً عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان فقال : هل غزوت العام الترك والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم ؟

وسمع رجلًا يشكو عليه إلى آخر فقال : اما إنك تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ] . لا يرحمك إ

ومن كلامه: ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت؟. ولما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان ، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك ، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وذلك في سنة ثلاث ومائة فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده ، وأخد عهدنا بالسمع والطاعة ، وقد ولاني ما ترون عليهم الميثاق بطاعته ، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة ، وقد ولاني ما ترون في فيكتب إلى بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر ، فها ترون ؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقيئة " ، فقان ابن هبيرة : مسا تقول يا حسن ؟ فقال : يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ، إن الله يمنعك من يزيد ، وإن يزيد لا يمنعك من الله ، وأوشك أن يبعث إليك مككا فيزيلك عن سريرك ويخرجك س سَعة قصرك إلى صيى فبرك ثم لا منجيك إلا عملك؟ يا ابن هبيرة إن تعمص الله فإنا جعل الله هذا السلطان ناصراً لدي الله وعباده فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟

١ زيادة انفردت بها النسخة د .

٧ بعد هذا الموضع جاءت هذه الزيادة في النسخة أ :

وكان يقول: إذا أشرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ ، كالجسد إذا استحكم فيه الداء لم ينجع الدواء. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أطول حزناً من الحسن ، ما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة .

فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن ، فقال الشعبي لابن سيرين : سَفسَفُنا له فسفسف لنا ١ .

ورأى الحسن يوماً رجلاً وسيماً حسن الهيئة ، فسأل عنه فقيل : إنه يسخر للملوك ويحبونه ، فقال : لله أبوه ، ما رأيت أحداً طلب الدنيا بما يشبهها إلا هذا .

وكانت أمه تَقَيْصُ للنساء ، ودخل عليها يوماً وفي يدها كراثة تأكلها ، فقال لها : يا أماه ، ألقي هذه البقلة الخبيثة من يدك ، فقالت : يا بني إنك شيخ قد كبرت وخرفت ، فقال : يا أماه ، أيّنا أكبر ، وأكثر كلامه حِكم وبلاغة . وكان أبوه من سَبي مَيسان ، وهو صُقع بالعراق .

ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ، ويقال إنه ولد على الرق ، وتوفي بالبصرة مُستهَلَّ رجب سنة عشر ومائة ، رضي الله عنه ، وكانت جنازته مشهودة ؛ قال حميد الطويل : توفي الحسن عشية الحميس ، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره ، وحملناه بعد صلاة الجمعة ، ودفنتاه فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به ، فلم تقم صلاة العصر بالجامع ، ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ ، لأنهم تبعوا كلهم الجنازة حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصر .

وأغمي على الحسن عند موته ، ثم أفاق فقال : لقد نبهتموني من جنات وعُيون ومقام كريم .

وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيت كأن طائراً أخذ أحسن حصاة بالمسجد، فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، فلم يكن إلا قليلاً حق مات الحسن.

١ وردت في أ بعد هذا الموضع الزيادة الآتية :

وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: يا مطرف غلط أصحابك، فقال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل ، فقال الحسن: رحمك الله وأينا يفعل ما يقول? لود" الشيطان أنه ظفر بهذا منكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر.

٢ وكانت أمه ... أكبر : لم يرد في المسودة .

٣ ركانت جنازته ... مات الحسن : لم يرد في المسودة ، وهاهنا أيضاً زيادة من النسخة أ : =

ولم يشهد ابن سيرين جنازته لشيء كان بينهها ، ثم توفي بعده بمائة يوم ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .

ومَيْسان – بفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهمـــلة وبعد الألف نون – قال السمعاني : هي بليدة بأسفل البصرة .

#### 104

## الزعفراني

أبو على الحسن بن محمد بن الصّباح الزعفراني صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه ؟ برع في الفقه والحديث وصنتف فيها كتبا ، وسار ذكره في الآفاق ، ولزم الشافعي حتى تبَحّر ، وكان يقول : أصحاب الأحاديث كانوا رقوداً حتى أيقظهم الشافعي ، وما حمل أحد محبرة إلا والشافعي عليه منتة . وكان يتولى قراءة كتب الشافعي عليه ، وسمع من سُفيان بن عُيينة ومَن في طبقته مثل وكيع ابن الجراح وعرو بن الهيثم ويزيد بن هارون وغيرهم ، وهو أحد رواة الأقوال الجداعة عن الشافعي ، ورواة الأقوال الجديدة ستة : المزني والربيع بن سلمان حنبل والكرابيسي ، ورواة الأقوال الجديدة ستة : المزني والربيع بن سلمان

<sup>=</sup> وحكى المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » عن الأصمعي قال : حدثنا مبارك ابن فضالة عن ثابت البناني قال : انصرفت من جنازة الحسن فقلت لبنتي : والله ما رأيت جنازة قط اجتمع فيها من الناس مثلما اجتمع فيها وإن كان الحسن لأهلا لذلك، فقالت لي بنتي: يا أبه، ما ذلك إلا لستر الله ، فحجزت والله نفسى .

۱۵۷ - ترجمة الزعفراني في الفهرست: ۲۱۱ وتاريخ بفداد ۷: ۲۰۰ وتهذيب التهذيب ۲۱۸:۳ وطبقات السبكي ۱: ۲۰۰ وتذكرة الحفاظ: ۲۵۰ وقد أخطأ الذهبي بقوله انه منسوب إلى درب الزعفران ونبه السبكي على هذا الحطأ، إذ الدرب منسوب إليه.

١ يعني آراءه الفقهية في العراق قبل رحيله إلى مصر، وبمصر أصبحت للشافعي أقوال جديدة .

الجيزي والربيع بن سليان المرادي والبُوَيطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى – وقد تقدم ذكر بعضهم والباقي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وروى عنه البخاري في صحيحه وأبو داود السجستاني والترمذي وغيرهم .

وتوفي سَلَمْخ شعبان – وقال ابن قانع : في شهر رمضان – سنة ستين ومائتين ، وذكر السمعاني في كتاب « الأنساب » انه توفي في شهر ربيع الآخر سنة تسم وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

والزّعفراني - بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء وبعد الألف نون - هذه النسبة إلى الزّعفرانيّة ، وهي قرية بقرب بغداد ، والمحلة التي ببغداد تسمى درب الزعفراني منسوبة إلى هذا الإمام لأنه أقام بها . قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» : وفيه مسجد الشافعي رضي الله عنه ، وهو المسجد الذي كنت أدرس فيه بدرب الزعفراني ، ولله الحد والمنتة .

### 101

## أبو سعيد الإصطخري

١ أنظر الأنساب ٦ : ٢٩٨ .

١٩٨ ـ ترجمة أبي سعيد الاصطخري في طبقات الشيرازي، الورقة: ٣١ وطبقات السبكي ٢: ٣٩ والمنتظم ٢: ٣٠ وأنساب السمعاني ١: ٣٨٦ والفهرست: ٣١٣ ومن كتبه كتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات ، وقد سقطت هذه الترجمة من النسخة م .

وتولى حِسْبة بغداد ، وكان ورعاً متقللا ، واستقضاه المقتدر على سجستان فسار إليها فنظر في مناكحاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الولي ، فأنكرها وأبطلها عن آخرها .

وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين ، وتوفي في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشره ، وقيل رابع عشره ، وقيل مات في شعبان سنة ثمان وعشرين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

والإصطخري – بكسر الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الحاء المهملة وسكون الحاء المعجمة وبعدها راء – هذه النسبة إلى إصطخر ، وهي من بلاد فارس ، خرج منها جماعة من العلماء " رحمهم الله تعالى ، وقد قالوا في النسبة إلى مرو إصطخر « إصطخرزي » أيضاً بزيادة الزاي ، كما زادوها في النسبة إلى مرو والري فقالوا مَرْوزي ورازي .

### 109

# أبو علي ابن أبي هريرة

أبو على الحسنُ بن الحسين بن أبي هُرَيرة الفقيه الشافعي ؛ أخذ الفقـه عن أبي العباس ابن سُرَيج وأبي إسحاق المروزي ، وشرح « مختصر المزني » وعلق عنه الشرح أبو على الطبري ، وله مسائل في الفروع ، ودرّس ببغـداد وتخرّج عليه خلق " كثير ، وانتهت إليه إمامة العراقيين ، وكان معظّماً عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلمائة ، رحمه الله تعالى .

۸ ه : متورعاً .

٢ أ: مناكعتهم.

٣ أ: الاكابر العلماء.

١٥٩ - ترجمة ان أبي هريرة في طبقات السبكي ٢٠٦٠٢ والفهرست: ٢١٥ وتاريخ بغداد ٢٩٨٠٠.

### 17.

## أبو على الطبري

أبو على الحسن بن القاسم الطبّبري الفقيه الشافعي ؛ أخِذ الفقه عن أبي على حران أبي هريرة المقدم ذكره، وعلق عنه التعليقة المشهورة المنسوبة إليه ، وسكن ببغداد ودرّس بها بعد أستاذه أبي على المذكور ، وصنف كتاب «الحرر» في النظر ، وهو أول كتاب صنتف في الخلاف المجرد ، وصنف أيضاً كتاب «الافصاح» في الفقه ، وكتاب «العدة» وهو كبير يدخل في عشرة أجزاء ، وصنف كتاباً في الجدل ، وكتاباً في أصول الفقه ، وتوفي ببغداد سنة خس وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

والطبّري والطبّري و بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبعدها راء مده النسبة إلى طبرستان و بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبعدها راء والسين المهملة الساكنة والتاء المثناة من فوقها المفتوحة وبعد الألف نون وهي ولاية كبيرة تشتمل على بلاد كثيرة أكبرها آمل و خرج منها جماعة من العلماء والنسبة إلى طبرية الشام و طبراني و على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ورأيت في عدة كتب من طبقات الفقهاء أن اسمه الحسن كما هو هاهنا ورأيت الحطيب في و تاريخ بغداد وقد عَدَّه في جملة من اسمه الحسن [والله أعلم بالصواب].

١٩٠ ترجمة أبي على الطبري الشافعي في طبقات الشيرازي، الورقة : ٣٢ وطبقات السبكي ٢١٧:٢ وسماه « الحسين » والفهرست : ٢١٤ ولم يذكر من مؤلفاته إلا نختصر مسائل الحلاف ؛ وانظر تاريخ بفداد ٨ : ٧٨ ( بامم الحسين ) .

## أبو على الفارقي

أبو على الحسن بن إبراهيم بن على بن بَرَ هون الفارقي الفقيه الشافعي ؛ كان مبدأ اشتغاله بمَيّافارقين على أبي عبد الله محمد الكازروني ، فلما توفي انتقل إلى بغداد واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب « المهذب » وعلى أبي نصر ابن الصباغ صاحب « الشامل » ، وتولى القضاء بمدينة واسط.

حكى الحافظ أبو طاهر السلكفي ، رحمه الله تعالى ، قال : سألت الحافظ أبا الكرم خيس بن على بن أحمد الحوزي واسط عن جماعة منهم القاضي أبو على الفارقي المذكور ، فقال : هو متقدم في الفقه ، وقضى بواسط بعد أبي تغلب فظهر من عقله وعدله وحسن سيرته ما زاد على الظن به . وسمع الحديث من الخطيب أبي بكر ومن في طبقته ، وكان زاهداً متورعاً . له كتاب والفوائد ، على والمهذب ، وعنه أخذ القاضي أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون - كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى - وكان يلازم ذكر الدرس من والشامل ، الى أن توفي . وكانت وفاته يوم الأربعاء الثاني والعشرين من المحرم سنة ثمان وعشرين وخمسائة بواسط ؛ ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة بميّافارقين في شهر ربيع الآخر ؛ ودفن في مدرسته ، رحمه الله تعالى .

وبَرَ هُون : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وضم الهاء وبعد الواو الساكنة نون ؛ والفارقي : معروف فلا حاجة إلى ضبطه .

١٩١ - ترجمة أبي علي الفارقي في طبقات السبكي ٤ : ٢٠٩ .

عدث واسط ، وكان السلفي يثني عليه ، والحوز المنسوب إليها قرية شرقي واسط ، توفي سنة
 ١٥ ( تذكرة الحفاظ : ١٢٦٢ ) ؛ وفي أج : الجويزي .

٢ أج: الشيخ.

#### 175

#### السيرافي

أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرز بان السير افي النحوي المعروف بالقاضي بسكن بغداد وتولى القضاء بها نيابة عن أبي محمد ابن معروف ، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين ، وشرح كتاب سيبويه فأجاد فيه ، وله كتاب «ألفات الوصل والقطع » وكتاب «أخبار النحويين البصريين » وكتاب «الوقف والابتداء» وكتاب «صنعة الشعر والبلاغة » و «شرح مقصورة ابن دريد » وقرأ القرآن الكريم على أبي بكر ابن مجاهد ، واللغة على ابن دريد ، والنحو على أبي بكر ابن السير القرآن الكريم والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي . وكان نزها عفيفاً جميل الأمر حسن الأخسلاق ، وكان معتزليا ، ولم يظهر منه شيء من وكان لا يأكل إلا من كسب يده ، وكان أبوه مجوسيا اسمه بهزاد "فأسلم فساه ابنه أبو سعيد ينسخ ويأكل منه ، وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه :

اسكنُنْ إلى سَكَن تُسُرُ به ذَهَبَ الزمانُ وأنتَ مُنفَردُ ترجو غَداً وغَدَدُ كحاملةٍ في الحي لا يُدرُونَ ما تلدُ

۱۹۲ ـ ترجمة السيراني النحوي في الفهرست: ٦٢ ـ ٦٣ وتاريخ بغداد ٧: ٣٤١ والجواهر المضية ١ : ١٩٣ وطبقات الزبيدي: ١٢٩ والانباه ١: ٣١٣ ومعجم الادباء ٨: ١٤٥ ومعجم البلدان ( سيراف ) ونزهة الالباء: ٢١١ وفي مؤلفات التوحيدي أخبار كثيرة عنه كما صنف القفطي في أخباره مؤلفاً مستقلاً ، وقد طبع كتابه أخبار النحويين البصريين بعناية الزيني وخفاجي (القاهرة ١٩٥٠) بعد طبعة بيروت ١٣٣٦.

١ أ : والقراءات السبع .

٣ يقول القفطي : وكان يذكر عنه الاعتزال ولم يكن يظهر ذلك .

۳ ه : نهراد .

وكان بينه وبين أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتاب ﴿ الْأَغَانِي ﴾ ما جرَت العادة بمثله بين الفضلاء من التنافس ٬ فعمل فيه أبو الفرج ٬ :

لسنت صَدْراً ولا قرأت على صَدْ رَ ولا علمك البكي بيشاف لعن الله كل نحو وشِعْر وعَرُوض يجيءُ من سِيراف

وتوفي يوم الاثنين ثاني رجب سنة ثمان وستين وثلثائة ببغداد ، وعمره أربع وثمانون سنة ، ودفن بمقبرة الخيز ران ، رحمه الله تعالى ، وقيل انه توفي سنة أربع وستين ، والصحيح هو الأول والله أعلم .

وقال ولده أبو محمد يوسف؟ : أصل أبي من سيراف ، وبها ولد وبها ابتدأ بطلب العلم ، وخرج منها قبل العشرين ومضى إلى عمان وتفقه بها ، ثم عاد إلى سيراف ، ومضى إلى عسكر مكرم فأقام بها عند أبي محمد ابن عمر المتكلم ، وكان يقدمه ويفضّله على جميع أصحابه ، ودخل بغداد ، وخلَلَفَ القاضي أبا معروف على قضاء الجانب الشرقي ثم الجانبين .

والسيرافي – بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتهـا وفتح الراء وبعد الألف فاء – هذه النسبة إلى مدينـة سيراف ، وهي من بلاد فارس على ساحل البحر مما يلي كرمان ، خرج منها جماعة " من العلماء ، رحمهم الله تعالى ؛ وسيأتي في ترجمة ولده يوسف تتمة الكلام على سيراف ، إن شاء الله تعالى .

١ معجم الأدباء : ١٤٨ .

٢ قارن بما في انباه الرواة : ٣١٤ .

٣ ه : طائفة .

### 175

## أبو علي الفارسي

أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليات بن أبانَ الفارسي النحوي ؟ ولد بمدينة فَسا واشتغل ببغداد ، ودخل إليها سنة سبع وثلثائة ، وكان إمام وقته في علم النحو ، ودار البلاد ، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة ، وكان قدومه عليه في سنة إحدى وأربعين وثلثائة ، وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس ، ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عَضُد الدولة ابن بُويه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة : أنا غلام أبي على الفسوي " في النحو ، وصنف له كتاب « الإيضاح » و « التكلة » في النحو ، وقصته فيه مشهورة .

ويحكى أنه كان يوما في مردان شيراز يُساير عضد الدولة ، فقال له : لم انتصب المستثنى في قولنا «قام القوم إلا زيداً » ؟ فقال الشيخ : بفعل مقدر ، فقال له : كيف تقديره ا ؟ فقال : أستثني زيداً ، فقال له عضد الدولة : هلا رفعته وقدرت الفعل امتنع زيد ؟ فانقطع الشيخ ، وقال له : هذا الجواب مريداني . ثم إنه لما رجع إلى منزله وضع في ذلك كلاماً حسناً وحمله إليه فاستحسنه ، وذكر في كتاب « الإيضاح » أنه انتصب بالفعل المتقدم بتقوية إلا . وحكى أبو القاسم ابن أحمد الأندلسي قال الله : جرى ذكر الشعر مجضرة أبي على وأنا حاضر ، فقال : إني لأغبطكم على قول الشعر ، فإن خاطري لا يوافقني على قوله مع تحقيقي العلوم التي هي من مواده ، فقال له رجل : فها قلت قط

١٩٣ ــ ترجمة أبي علي الفارسي في الفهرست: ٦٤ وتاريخ بغداد ٧: ٥٧٥ وغاية النهاية ١: ٢٠٦ ولسان الميزان ٢: ٥٩ ومعجم الأدباء ٧: ٧٣ ولسان الميزان ٢: ٥٩ ومعجم الأدباء ٧: ٧٣ ولسان الميزان ٢: ٥٩ ومعجم الأدباء ٧٠ ولسان الميزان ٢: ٥٩ ومعجم الأدباء ٧٠ ولتباء ولتباء ١٠٥ ولتباء ولت

١ ه ؛ كيف تقدره .

٢ قارن بما في الانباه : ٥ ٧ ٠ .

شيئًا منه ؟ قال : ما أعلم أِن لي شعراً إلا ثلاثة أبيات في الشيب ، وهي قولي : خَضَبْتُ الشيب لما كان عَيباً وخَضْبُ الشيب أولى أن يُعابا ولم أخْضب مخافة مَجْر خِل ولا عَيباً خشيتُ ولا عتابا

ويقال إن السبب في استشهاده في باب كان من كتاب « الإيضاح » ببيت أبي تمام الطائي وهو قوله ا :

ولكن المشبب بدا ذمها فصرت الخضاب له عقابا

مَنْ كَانْ مَرْعَى عَزْمِهِ وَهُمُومِهِ رَوْضَ الْأَمَانِي لَم يزل مَهْزُولًا

لم يكن ذلك لأن أبا تمام بمن يستشهد بشعره ، لكن عضد الدولة كان يُحِب هذا البيت وينشده كثيراً ، فلهذا استشهد به في كتابه .

ومن تصانيفه كتاب «التذكرة» وهو كبير، وكتاب «المقصور والمدود»، وكتاب «الحجة» في القراءات، وكتاب «الاغفال» فيما أغفله الزجاج من المعاني، وكتاب «المعوامل المائة» وكتاب «المسائل الحلبيات» وكتاب «المسائل القصريات» البغداديات» وكتاب «المسائل القصريات» وكتاب «المسائل العسكرية» وكتاب «المسائل البصرية» وكتاب «المسائل البصرية» وكتاب «المسائل البصرية» وكتاب «المسائل البصرية» وكتاب «المسائل المحليات» وغير ذلك؟

وكنت رأيت في المنام في سنة ثمان وأربعين وستائة وأنا يومئذ بمدينة القاهرة كأنني قد خرجت إلى قليوب ودخلت إلى مشهد بها فوجدته شعثًا ، وهو عمارة قديمة ، ورأيت به ثلاثة أشخاص مقيمين مجاورين ، فسألتهم عن المشهد وأنا متعجب لحسن بنائه وإتقان تشييده : ترى هذا عمارة من ؟ فقالوا : لا نعلم ، ثم قال أحدهم : إن الشيخ أبا على الفارسي جاور وفي هذا المشهد سنين عديدة ،

٨1

١ من قصيدة له في مدح نوح بن عمرو السكسكي ، انظر ديوانه ٣ : ٢٧ ، قال شارح الديوان :
 هذا البيت ذكره أبو علي الفارسي في كتابه المعروف بالعضدي وإنما ذكره على سبيل التمثيل لا أنه يستشهد به ... وقد أنكر ذلك على أبي علي لأن طبقته لم تجر عادتهم به .

٣ سقط من النسخة س ذكر أسماء مصنفات أبي علي ؛ وانظر مزيداً منها في معجم الأدباء .

وتفاوضنا في حديثه ، فقال : وله مع فضائله شعر حسن ، فقلت : ما وقفت له على شعر ، فقال : أنا أنشدك من شعره ، ثم أنشد بصوت رقيق طيب إلى غاية ثلاثة أبيات ، فاستيقظت في أثر الإنشاد ولذة صوته في سمعي ، وعلق على خاطرى منها البيت الأخير وهو :

الناسُ في الخير لا يَرْضَون عن أحد فكيف ظَّـنــُكُ سيمُوا الشرُّ أو ساموا

وبالجملة فهو أشهر من أن يُذكر فضله ويعدد ، وكان متهماً بالاعتزال . وكانت ولادته في سنة ثمان وثمانتين وتوفي يوم الأحد لسبع عِشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر ، وقيل ربيع الأول ، سنة سبع وسبعين وثلثائة رحمه الله تعالى ببغداد ، ودفن بالشونيزي .

والفارسي : لا حاجة إلى ضبطه لشهرته .

ويقال له أيضاً أبو علي الفَسَوي – بفتح الفاء والسين المهملة وبعدها واو – هذه النسبة إلى مدينة فَسَا ً من أعمال فارس ، وقد تقدم ذكرها في ترجمة البساسيري .

وقليوب – بفتح القاف وسكون اللام وضم الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وبعدها باء موحدة – وهي بليدة صغيرة بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين أو ثلاثة ذات بساتين كثيرة .

١ انظر طبقات المتزلة : ١٣١ .

ل طبقات المعتزلة أن هذا الاسم بضم الفاء ، وقارن بما في اللباب « الفسوي » .

#### 178

## أبو أحمد العسكري

أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ؛ أحد الأئمة في الآداب والحفظ ، وهو صاحب أخبار ونوادر ، وله روايسة متسعة ، وله التصانيف المفيدة : منها كتاب والتصحيف الذي جمع فيه فأوعب وغير ذلك ، وكان الصاحب بن عبّاد يود الاجتاع به ولا يجد إليه سبيلا ، فقال لمخدومه مؤيد الدولة بن بُويه : إن عسكر مكرم قد اختلت أحوالها ، وأحتاج إلى كشفها بنفسي ، فأذن له في ذلك ، فلما أتاها توقع أن يزوره أبو أحمد المذكور فلم يزره ، فكتب الصاحب إلىه :

ولمسَّ أبيتُم أن تزوروا وقلتم ضَمَّفنا فلم نقدر على الوَخدانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الوَخدانِ اللهُ من بعُد أرض نَزُوركم وكم منزل بكر لنا وعَوان نسائلكم هل مِن قيرًى لنزيلكم بلء جُفون لا بملء جيفان

وكتب مع هذه الأبيات شيئًا من النثر، فجاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله، وعن هذه الأبيات بالبيت المشهور ، وهو :

أَهُمُ بأمر الحزم لو أستطيعُهُ وقد حِيلَ بين العَيرِ والنزَ وان فلما وقف الصاحب على الجواب عجب من اتفاق هذا البيت له ، وقال : والله

<sup>171 -</sup> ترجمة أبي أحمد العسكري في معجم الأدباء ٨ : ٣٣٣ ومعجم البلدان (عسكر مكرم) وانباه الرواة ١ : ٣٦٠ وبغية الوعاة : ٢٢١ والخزانة ١ : ٧٧ واللباب ٢ : ١٣٦ وابن كثير ١١ : ٣٠٠ وكتابه «التصحيف» مطبوع (القاهرة : ١٩٦٣).

١ هذه القصة سقطت من س .

۲ أ: لنزوركم.

لو عامت أنه يقع له هذا البت لما كتبت إليه على هذا الروى .

أبيات مشهورة ، وكان صخر المذكور قد حضر مُحاربة بني أسد، فطعنه ربيعة ان ثور الأسدى فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه وبقي مدة حول في أشد ما يكون من المرض ؛ وأمه وزوحته سليمي تمرضانه؟ ؛ فضجرت زوجته منه ؛ فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله ، فقالت : لا هو حيٌّ فيرجى ، ولا ميت فىنسى ، فسمعها صخر فأنشد:

> وما كنت ُ أخشى أن أكون حنازة لعَمْري لقد نَبَّهْت مِن كان نامًا وأَى ُ امرىءِ ساوى بأمِّ حلىلة ً " أهم المأ بأمر الحزم لو أستَطيعُـه ا فللموت ُ خبر ٌ من حياة كأنهــا

أرى أمَّ صخر لا تملُّ عيادتي وملتت سليمي موضعي ومكاني عليك ، ومَن يَغْتَر بالحَدَثان وأسمَعْت ِ من كانت له أَذنان فلا عاش إلا في شقاً وهموان وقد حيل بين العَيْر والنَّزوان مُعَرَّس بعْسُوب برأس سنان

وكانت ولادته يوم الخيس لست عشرَة َ ليلة خلت من شوال سنــة ثلاث وتسعين ومائتين ، وتوفي يوم الجمعة لسبع خلون َ من ذي الحجـــة سنة اثنتين وثمانين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

وأخذ عن أبي بكر ابن دُرَيد؛ وله من التصانيف كتاب ﴿ المختلف والمؤتلف ﴾ وكتاب « علم المنطق »° وكتاب « الحِكم والأمثال » وكتـــاب « الزواجر » وغير ذلك .

والعُسْكري ــ بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وفتح الكاف وبعدها

١ انظر الخبر والأبيات في الأغاني ١٥ : ٦٣ .

۲ ر: تمللانه.

٣ الأغاني : فينمى .

٤ ر: مضجمي .

ه كذا سماه هنا ووقع عند القفطي « علم النظم » ويقابله عند ياقوت « كتاب صناعة الشعر » .

راء – هذه النسبة إلى عدة مواضع ، فأشهرها عَسكر مُكرَم ، وهي مدينة من كور الأهواز ، ومكرم الذي تنسب إليه مكرم الباهلي ، وهو أول من اختطها فنُسبت إليه ، وأبو أحمد المذكور من هذه المدينة ، وسيأتي العسكري منسوباً إلى شيء آخر إن شاء الله تعالى .

#### 170

### ابن رشيق القيرواني

أبو على الحسن بن رَشيق المعروفُ بالقَيرَواني ؟ أحد الأفاضل البلغاء ، له التصانيف المليحة منها : كتاب « العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه »، وكتاب « الأنموذج » والرسائل الفائقة والنظم الجيد .

قال ابن بسام في كتاب والذخيرة » : بلغني أنه ولد بالمسيكة وتأدّب بها قليلا ، ثم ارتحل إلى القيروان سنة ست وأربعائة . وقال غيره : ولد بالمهدية سنة تسعين وثلثائة ، وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد ، وتوفي سنسة ثلاث وستين وأربعائة . وكانت صنعة أبيه في بلده — وهي المحمدية — الصياغة ، فعلمه أبوه صنعته ، وقرأ الأدب بالمحمدية ، وقال الشعر، وتاقت نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الأدب، فرحل إلى القيروان واشتهر بها ومدح صاحبها واتصل مجدمته ، ولم يزل بها إلى أن هاجم العرب القيروان وقتلوا أهلها وأخر بوها ، فانتقل إلى جزيرة صقلية ، وأقام عازر إلى أن مات الله .

١٩٥ ـ ترجمة ابن رشيق في انباه الرواة ١ : ٢٩٨ ومعجم الأدباء ٨ : ١١٠ وشدرات الذهب ٣ : ٢٩٧ وبغية الرعاة: ٢٠٠ وعنوان الأريب: ٢٥٠ وقد جمع الاستاذ الميمني شعره في كتاب سماه « النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف » ثم قام الدكتور عبد الرحمن باغي بجمعه وزاد فيه (دار الثقافة \_ بيروت : ٢٩٦٢) .

١ ذكر التفطي ان ابن رشيق لما حل بصقلية نزل على ابن مطكود أمير مازر فأكرمه واختصه ==

ورأيت بخط بعض الفضلاء أنه توفي سنة ست وخمسين وأربعائة بمازر ، والأول أصح ، رحمه الله تعالى ، وهي قرية بجزيرة صقلية – وسيأتي ذكرها في ترجمة المازري إن شاء الله تعالى – وقيل إنه توفي ليلة السبت غرة ذي القعدة سنة ست وخمسين وأربعائة بمازر ، والله أعلم .

[وكانت بينه وبين ابن شرف القيرواني وقائع وماجريات وهما أديب بلاد المغرب وشاعراها . وكان ابن شرف أعور ؟ قيل : مر يوماً وبيده كتاب فقال له ابن رشيق : ما في كتابك ؟ قال : الدريدية ، يعرّض بقول ابن دريد فيها :

#### والعبد لابردعه إلا العصا

يشير إلى أنه مولى ، فقال له ابن رشيق :

أمّا أبي فرشيق لست أنكره قل لي أبوك وصوره من الخشب ومن شعره أيضاً وقد غاب المعز بن باديس عن حضرته وكان العيد ماطراً: تجهم العيد وانهلت بوادر ف وكنت أعهد منه البشر والضحكا كأنه جاء يطوي الأرض من بنُعند شوقاً إليك فلما لم يجدك بكى وقال أيضاً وقد أمره المعز بوصف أترجة مصبعة كانت بين يديه بديها: أترجة سبطة الأطراف ناعمة تلقى العيون بحسن غير منحوس كأنها بسطت كفتاً لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس ومن شعره أيضاً:

لو أورقت من دم الأبطال سُمْر ُ قنا لأورقت عنده سُمْر ُ القنا الذبل إذا توجّه في أولى كتائبه لم تفرق العين بين السهل والجبل

وقرأ عليه كتبه؛ قال : ومن جملة ما رأيته من قراءاته عليه كتاب العمدة في صنعة الشعر...
 ولم يزل عنده إلى أن مات بمازر في حدود سنة خمسين وأربعمائة .

فالجيش ينفض حوليـــه أسنـَّته نفض العُقاب جناحيها من البلل هذا البيت من فرائده وهو ملتقط من قول أبي صخر الهذلي :

وإنى لتعروني لذكرك فسترة " كما انتفض العصفور بلسَّله القَطُّر ُ ولابن رشيق المذكور رحمه الله تعالى :

ومن شعره أيضاً :

ومن حسنات الدهر عندي ليلة " من العلم لم تترك لأيامها ذنيا خلونا بها ننفى الكرى عن جفوننا بلؤلؤة مملوءة ذهبا سكبا وميلننا لتقبيل الخدود ولثمها ثميل جياع الطير تلتقط الحبتا

> فطفقت أمسح ناظري في نحر ِهِ ومن شعره رحمه الله :

صنم من الكافور بات معانقي في حُلَّتين تعفُّف وتكرُّم ِ فكُتَّرت ليلة وصله في صدّه فجرت بقيايا أدمعي كالعندم إذ شيمة الكافور إمساك الدم

> قالوا رأىنك فلاناً ليس بوحمهُ أ فقلت لو أنه حيّ لأوجعــــه ومسا هجوت فلانأ غير تجربة ومن شعره ۲:

ما يوجع الناس من هجو به قذفا لكنته مات من جهل وما عرفا وذو الرماية لا يستشعر الهدفا ً إ

أُحِبُ أُخِي وإنْ أعرَضَتْ عنه ُ وقَـل ً على مسامِعِـــه كلامي ورُبّ تقطُّب مِن عَير بُغْض وبُغض كامن تحت ابتسام

ولي في وجههِ تقطيب الراض كا قطَّبْت في وجه المُدام

١ ما بين معقفين زيادة من د ص ر عل اختلاف في الترتيب .

٣ هذه المقطمات في ديوانه : ١٧١ ، ١٧١ ، ٢٤٢ ، ٢٠٠ ، ١٧٢ .

#### ومن شعره :

يا رَبِّ لا أقوى على دَفع الأذى وبكَ استعنت على الضعيف الموذي ما لي بعثت إلى الله الله الله على الله على الله على الله على ما حكاه ان بسام في « الذخيرة » ٢ :

أسلَمَ في حب سُل الكم إلى هَ وَى أَيْسَرُ هُ القَلْ لَ الله قَالَتِ النمل قالتُ لنا بدا ما قالتِ النمل قُوموا ادخاوا مَ سُكَنَكُم قبل أن تحطمكم أعين النتجل وله وقد كبر وضعف مشيه ، وهو معنى غريب:

إذا ما خففت كعهد الصبا أبت ذلك الخس والأر بعُونا وما تُقَلِّت كبراً وطأتي ولكن أُجُر ورائي السنينا وله أيضا:

وقائيلَة ما ذا الشحوبُ وذا الضَّنى فقلتُ لها قَـَوْلَ المشُوقِ المتَّيَّمِ هَوَاكِ أَتَانِي وَهُو صَيفُ أَعِزْهُ فَ فَاطْعَمْتُهُ لَـحُمْنِ وأَسْقَيتُهُ دَمِي

ومن تصانيفه أيضاً: «قراضة الذهب» وهو لطيف الجرم كبير الفائدة ، وله كتاب «الشذوذ» في اللغة ، يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة في بابها . [وكتساب «طراز الأدب» وكتاب «المهادح والمذام» وكتساب «متفق التصحيف» وكتاب «تحرير الموازنة» وكتاب «الاتصال» وكتساب «المن والفداء» وكتاب «غريب الأوصاف ولطائف التشبيهات لما انفرد به المحدثون» وكتاب «أرواح الكتب» وكتاب «شعراء الكتتاب» وكتاب «المعونة» في

١ أ : حمل .

٢ في المسودة : في الحريدة ، وهو وهم .

٣ ج: الحجم.

الرخص والضرورات وكتاب « الرياحين » وكتاب « صدق المدائح » وكتاب « الأسماء المعربة » وكتاب « إثبات المنازعة » وكتاب « معالم التاريخ » وكتاب « الحيلة والاحتراس » ] ١ .

[وكانت بينه وبين أبي عبدالله محمد بن أبي سعيد بن أحمد المعروف بابن شرف القيرواني وقائع وماجريات يطول شرحها ، وقصدنا الاختصار ٢٢ .

ورَ شيق : بفتح الراء وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتهــــا وبعدها قاف .

والمسيلة : قد تقدم ذكرها فلا حاجة إلى إعادته .

#### 177

## ابن أبي الشخباء

الشيخ الجميد أبو على الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني صاحب الخطب المشهورة والرسائل المحبرة ؛ كان من فرسان النثر ، وله في اليد الطولى . ويقال : إن القاضي الفاضل ، رحمه الله تعالى ، كان جل عاده على حفظ كلامه وإنه كان يستحضر أكثره . وذكره عماد الدين الأصبهاني في «الخريدة » فقال : « الجميد بحيد كنعته ، قادر على أبتداع الكلام ونحت ، له الخطب البديعة والملح الصنيعة » ، وذكره ابن بستام في « الذخيرة » وسرر ت له جملة من الرسائل ، وذكر هذا المقطوع من نظمه ، وهو من بعض قصيد :

۱ زیادة من ر د .

٢ تكرر ما بين معقفين لتداخل الترجمات من النسخ الختلفة ، وهذا موضع العبارة في المسودة .
 ١٩٦ - ترجمة ابن أبي الشخباء في الحريدة (قسم العسقلانيين) ومعجم الأدباء ٩ : ٢ ، ١ وويه الحسن ابن محمد بن عبد الصمد والذخيرة (القسم الرابع ـ وهو الجزء الحاص بغير الاندلسيين) وأورد

له صاحب الريحان والريمان جملة من رسائله وخطبه ، ولمله اعتمد في ذلك على الدخيرة .

ما زال يختـار الزمان ماوكه حتى أصاب المصطفى المتخيرا قُدُمُمَا هاموا شاهدوا المتأخرا قل للألل ساسوا الورى وتقدمُوا تجدوه. أوسع في السياسة منكم صدراً وأحمد في العواقب مصدرا إِن كَانَ رَأَي شَاوِرِوهُ أَحِنَفًا أَو كَانَ بِأَسْ نَازِلُــوهُ عَنْدًا وعلى مِثال صيامه قد أفطَرا قد صامَ والحَسناتُ ميل، كتابه لوكانَ يَقدِرُ أَنْ يَرُدُّ مُقَدَّرًا ولقَدُ تَخُوُّ فَـكُ العَــدو ُ يُحَهُّد هُ ـــ إِنْ أَنْتَ لِم تَبْعَثُ إِلَيْهِ ضُمَّراً جُرُواً بِعَثْتَ إِلَيْهِ كَيْداً مُضْمَرا يَسْري وما حمَلت وجال أبيضًا فيه ولا ادَّرَعَت كُمَّاة أسمَرا وأمرت سيفك فيهم أن مخطرا خطروا إلىك فخاطرُوا بنفوسهم وزالالخالفك كيف عادمكدارا عَجِبُوا لَحَلُكَ أَن تَحَوَّلَ سَطُوَةً ۗ فالنار تُقدَح مِن قضيب أخضرا لا تُعجَبُوا مِنْ رِفَّةٍ وَفُسَاوَةٍ

وقد اقتصرتُ منها على هذا القدر خوفاً من التطويلَ .

ومن المنسوب إلى ابن أبي الشخباء أيضاً قوله :

يا سيف نصري والمُهنَّدُ يانِع ورَبيع أرضي والسّحابُ مُصاف أخلاقك الفر النميرة ما لها حمَلت قَدَى الواشين وهي سُلاف والإفك في مرآة رأيك مساله يتخفى وأنت الجوهر الشّفاف

ورأيت في ديوانه البيتين المشهورين :

حِجابٌ وإعجابٌ وفَرطُ تَصَلَّنُ ومَدُ يَد نحو المُلا بِتَكَلَّنْ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ وَرَاءِ كَفَايَةً عَذَرْنَا ولكنْ مِنْ وراءِ تَخَلَّنْ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ وَرَاءِ كَفَايَةً عَذَرْنَا ولكنْ مِنْ وراءِ تَخَلَّنْ وَلَا مِنْ وَرَاءِ تَخَلَّنُ

[ومن شعره أيضًا :

يجود بالماء غيث السُّعب منقطعاً وغيث كفك بالأموال متصل

١ المسودة: في . ٢ أ د : الإطالة .

جارى نداك ولم يظفر ببغيت. فحمرة البرق في حافاته خجل ومن شعره :

ومهفهف علق السقام بطرفه وسرى فخيتم في معاقد خصره مزقت أثواب الظالم بثغره ثم انثنيت أحوكها من شعره]

وذكر أنه توفي مقتولاً بخزانة البنود ، وهي سجن بمدينة القاهرة المعزية ، سنة اثنتين وثمانين وأربعهائة ، رحمه الله تعالى .

والشُّخْباء : بفتح الشين المثلثة وسكون الخاء المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ممدودة .

والعُسقلاني : نسبة إلى مدينة عُسْقُلان وهي مشهورة على الساحل .

#### 177

### ابن زولاق

أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد؟ بن راشد بن عبد الله بن سليان بن زُولاق الليثي مولاهم المصري، كان قاضلا في التاريخ، وله فيه مصنف جيد ، وله كتاب في خِطَط مصر استقصى فيه ، وكتاب و أخبار قضاة مصر» جعله ذيلا على كتاب أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي الذي ألفه في

١ البيتان الأولان في د وهامش س والتاليان في د وحدها .

۱۹۷ ــ ترجمة المؤرخ ابن زولاق في ابن كثير ۱۰، ۳۲۱ وتاريخ ابن الوردي ۱: ۳۰۱ ولسان الميزان ۲: ۱۹۱، ومن كتابه «سيرة الاخشيد » احتفظ ابن سعيد في المغرب بقطعة وافرة. وله أيضاً سيرة ابن طولون وسيرة خمارويه (انظر تاريخ بروكلمان ۱: ۲۹).

٠ س : خلف .

٣ مولاهم : سقطت من س.

أخبار قضاة مصر وانتهى فيه إلى سنة ست وأربعين ومائتين ، فكله ابن زولاق المذكور ، وابتدأ بذكر القاضي بكار بن قتيبة ، وختمه بذكر محمد بن النعمان ، وتكلم على أحواله إلى رجب سنة ست وثمانين وثلثائة ؛ وكان جده الحسن بن على من العلماء المشاهير .

وكانت وفاته – أعني أبا محمد – يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثاثة ، رحمه الله تعالى .

ورأيت في كتابه الذي صنفه في أخبار قضاة مصر ، في ترجمة القاضي أبي عبيد ، أن الفقيه منصور بن إسماعيل الضرير توفي في جمادى الأولى سنة ست وثلثائة ، ثم قال : قبل مولدي بثلاثة أشهر ، فعلى هذا التقدير تكون ولادة ابن زولاق المذكور في شعبان سنة ست وثلثائة ، وروى عن الطحاوي .

وزولاق : يضم الزاي وسكون الواو وبعد اللام ألف قاف .

والليثي ــ بفتح اللام وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلثة ــ هذه النسبة إلى ليث بن كنانة ، وهي قبيلة كبيرة .

قال ابن يونس المصري : هو ليثي بالولاء .

### 171

#### ملك النحاة

أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صلى بن عبد الله بن نيزار بن أبي الحسن النحوي المعروف بملك النحاة ؛ ذكره العاد الكاتب في « الحريدة ، فقال : كان من الفضلاء المبرّزين ، وحكى ما جرى بينها من المكاتبات بدمشق ، وبرع في

۱۹۸ ـ ترجمة ملك النحاة في تهذيب ابن عساكر ؟ : ١٦٦ وافباه الرواة ١ : ٣٠٥ ومرآة الزمان : ه ٢٩ وابن الدبيثي : ٢٨١ ومعجم الأدباء ٨ : ١٧٢ وطبقات السبكي ؟ : ٢١٠ وابن كثير ٢، ٢ : ٢٧٧ وبغية الوعاة : ٢٧٠ والخريدة (قسم المعواق) .

النحو حتى صار أنحى أهل طبقته ' ، وكان فهما فصيحاً ذكياً إلا أنه كان عنده عُبُّب بنفسه وتيه ' ، لقب نفسه مكك النحاة ، وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك . وخرج عن بغداد بعد العشرين وخسمائة ، وسكن واسط مدة ، وأخذ عنه جماعة من أهلها أدبا كثيراً ، واتفقوا على فضله ومعرفته .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال : ورد إربل وتوجه إلى بغداد وسمع بها الحديث ، وقرأ مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصول الدين على أبي عبد الله القيرواني ، والخلاف على أسعد الميهني ، وأصول الفقه ، وقرأ على أبي الفتح ابن برهان صاحب « الوجيز » و « الوسيط » في أصول الفقه ، وقرأ النحو على الفصيحي ، وكان الفصيحي قد قرأ على عبد القاهر الجرجاني صاحب « الجل الصغرى » ، ثم سافر إلى خراسان وكر مان وغيز نة ، ثم رحل إلى الشام واستوطن دمشق ، وتوفي بها يوم الثلاثاء ثامن شو ال ، ودفن يوم الأربعاء تاسعه سنة ثمان وستين وخمسمائة وقد ناهز الثانين ، ودفن بمقبرة باب الصغير ، وحمه الله تعالى .

[ثم ظفرت بمولده في سنة تسع وثمانين وأربعاثة ، بالجـــانب الغربي من بغداد بشارع دار الرقيق] ،

وله مصنّفات كثيرة في الفقه والأصلين والنحو° ، وله ديوان شعر ، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة" ، ومن شعره :

سَلُوْتُ مُجِمَدِ اللهِ عَنْهَا فَأُصْبَحَتْ ﴿ دَوَاعِي الْهُوى مِنْ نَحُوهَا لَا أُجِيبُهَا

۱ ر: زمانه .

٢ ص: بعد العشر.

٣ س: الصغير .

٤ ما بين معقفين انفردت به س .

ه من مصنفاته: الحاري والعمد والمنتخب وكلها في النحو، وله أيضاً المقتصد في التصريف وأسلوب الحق في القراءات والتذكرة السفرية والحاكم في فقه الشافعي ومختصر في أصول الفقه ومختصر في أصول الدين .

٦ ص: بقصائد.

على أنني لا شاميت إن أصابها بلاء ، ولا راض بواش يَعيبها وله أشياء حسنة ، وكان مجموع فضائل .

### 179

## أبو محمد العسكري

أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ؟ أحد الأثمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية ، وهو والد المنتظر صاحب السرداب ويُعرف بالعسكري ، وأبوه على يُعرف أيضاً بهذه النسبة – وسيأتي ذكره وذكر بقية الأثمة إن شاء الله تعالى – .

وكانت ولادة الحسن المذكور يوم الخيس في بعض شهور سنة إحدى وثلاثين ومائتين وقيل سادس شهر ربيع الأول، وقيل الآخر، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وتوفي يوم الجمعة، وقيل يوم الأربعاء لثاني ليال خلون من شهر ربيع الأول، وقيل جمادى الأولى سنة ستين ومائتين بيستر" من رأى، ودفن بجنب قسبر أسه ، رحمها الله تعالى .

والعُسكري – بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وفتح الكاف وبعدها راء – هذه النسبة إلى سُرً من رأى . ولما بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره

١٦٩ ـ ترجمة أبي محمد العسكري في الأنمة الاثني عشر : ١١٣ ، وراجع الصفحة المقابلة في مصالاً ترجمته وانظر مصادر أخرى في حاشية الأعلام للزركلي ٢ : ٢١٦ .

۱ وقیل سادس ... ومائتین ، سقط من س م ر .

٢ ص: إلى جانب.

قيل لها العسكر' ، وإنما نسب الحسن المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه عليهًا إليها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر ، فنسب هو وولده إليها .

#### 14.

## أبو نواس

أبو علي الحسن بن هانى، بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي نـُوَاس الحكمي الشاعر المشهور ؛ كان جَــدُه مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان ، ونسبته إليه .

ذكر محمد بن داود بن الجراح في كتاب « الورقة ، " أن أبا نواس ولد بالبصرة ونشأ بها ، ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب ، ثم صار إلى بغداد. وقال غيره: إنه ولد بالأهواز ونقل منها وعمره سنتان . وأمه أهوازية اسمها جُلْبان، وكان أبوه من جند مروان بن محمد ، آخر ملوك بني أمية ، وكان من أهل دمشق ، وانتقل إلى الأهواز للرباط فتزوج جلبان وأولدها عدة أولاد منهم : أبو نواس وأبو معاذ ؛ فأما أبو نواس فأسلمته أمه إلى بعض العطارين ، فرآه أبو أسامة واليبة ن بن الحباب ، فاستتحلاه ، فقال له : إني أرى فيك متخايل ،

١ س: العسكرية.

٢ أ: أباه عاملًا عليها .

١٧٠ - ترجمة أبي فواس في الأغاني ٢٠: ٣ وتاريخ بغداد ٧: ٣٦٤ والشمر والشعراء: ٦٨٠ وتهذيب ابن عساكر ٤: ٤٥٢ وطبقات ابن المعتز: ١٩٣ والموشح: ٣٦٣ ونزهة الالباء:
 ٢٤٠ ولابن منظور كتاب مفرد في أخباره وكذلك لأبي هفان ، وانظر بروكلمان ٢: ٤٤
 (من الترجمة العربية).

٣ لم يرد هذا في كتاب الورقة المطبوع ، وهذا القسم الذي طبع لا يمثل كتاب الورقة ألانه أخل
 بترجمات كثيرة .

<sup>؛</sup> ر: فاستحسنه .

أرى لك أن لا تضيعها ، وستقول الشعر ، فاصحبني أخر جُك أ ، فقال له : ومن أنت ؟ فقال : أنا أبو أسامة والبة ن الحباب ، فقال : نعم ، أنا والله في طلبك ، ولقد أردت الخروج إلى الكوفة بسببك لآخذ عنك وأسمع منك شعرك ؛ فصار أبو نواس معه وقدم به بغداد ، فكان أول ما قاله من الشعر ، وهو صبي ا :

حاميل الهوى تعب يستخفه "الطرب الطرب الطرب الموى تعب له ليس ما به لعب تضعكن لامية والحب ينتحب تعجب ن من سقمي صحتني هي العجب

وهي أبيات مشهورة .

وروي أن الخصيب صاحب ديوان الحراج بمصر سأل أبا نواس عن نسب فقال : أغناني أدبي عن نسبي ، فأمسك عنه .

وقال إسماعيل بن نوبخت : ما رأيت قط أوسع علماً من أبي نواس ، ولا أحفظ منه مع قلة كتبه ، ولقد فتــُشنا منزله بعد موته فيا وجدنا له إلا قِـمَـطراً فيه جُزاز مشتمل على غريب ونحو لا غير .

وهو في الطبقة الأولى من المولّدين ، وشعره عشرة أنواع ، وهو بجيد في العشرة ، وقد اعتنى بجمع شعره جماعة من الفضلاء : منهم أبو بكر الصولي وعلي بن حمزة وإبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري المعروف بتُوزُون ، فلهذا يوجد ديوانه ختلفاً ، ومع شهرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر شيء منه .

[وكان أبو نواس قوي البديهة والارتجال ؛ روي أن الخصيب قال له مرة

١ أخر"جك : سقطت من س .

٧ ديوانه : ٣٦٦ ؛ ولم يرد في س من هذه الأبيات غير بيت واحد .

۳ رس: يستفزه.

الديوان : فحق له .

وهو بالمسجد الجامع : أنت غير مدافع في الشعر ولكنك لا تخطب ، فقام من فوره فقال مرتجلًا :

نحلتكم أي أهل مصر نصيحتي ألا فخذوا من ناصح بنصيب رساكم أمير المؤمنين مجية أكول لحيات البلاد شروب فإن يك أباقي إثم فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب

ثم التفت إليه وقال: والله لا يأتي بمثلها خطيب مصقع فكيف رأيت ؟ فاعتذر إليه وحلف: ما كنت إلا مازحاً \ .

ورأيت في بعض الكتب أن المأمون كان يقول : لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبي نواس :

ألا كل حيّ هالك " وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق إذا امتَحَنَ الدنيا لبيب تكشّفت له عن عَدُو " في ثياب صديق إذا امتَحَنَ الدنيا لبيب تكشّفت اله عن عَدُو " في ثياب صديق إذا المتَحَنَ الدنيا لبيب تكشّفت الله عن عَدُو " في ثياب صديق إذا المتَحَنَ الدنيا لبيب تكشّفت الله عن عَدُو " في الهالكين عريق المالكين المالكين عريق المالكين المال

والبيت الأول ينظر إلى قول امرىء القيس ؛ :

فبَعض اللوم عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي إلى عِرق الثّرى وشجَت عُروقي وهذا الموت يسلبني شَبابي

وقد سبق في ترجمة الحسن البصري نظير هذا المعنى .

وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث يقول° :

[تكثير ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وقال وهي من رواية أخرى :]\

۱ زیادة من د .

۲ دیوانه : ۱۹۲.

٣ الديوان : أرى كل حي هالكاً .

٤ ديوان امرىء القيس : ٧٧ ـ ٨٨ .

ه لم ترد في باب الزهد من ديوانه .

تَكَنَّرُ مَا استطَعَتَ مِن الخطايا فإنك بالسِغُ ربّاً غَفُورا ستبصرُ إِن ورَدْتَ عليه عَفُواً وتلقى سيداً ملكاً كبيرا تَعَضُ ندامةً كَفَيْنُكَ مِمَا تركتَ مخافّة النار السُّروراا وهذا مِن أحسن المعاني وأغربها ؛ وأخباره كثيرة .

ومن شعره الفائق المشهور قصيدته الميمية التي حسده عليها أبو تمـــام حبيب المقدم ذكره ووازنها بقوله " :

دمَن ' أَلَمَ عَهِم الْهَالَ سَلَامُ كَمَ حَلَ عُقَدَةَ صِبْرَهُ الْإِلَمَامُ وَأُولَ قَصِيدَةً أَبِي نَوَاسَ المشار إليها ، وهي مما مدح به الأمين محمد بن هارون الرشيد أيام خلافته ":

يا دار ما صنعت على الأيام لم يَبق فيك بشاشة تستام والمادر ما صنعت على الأيام المادر ا

وتجشَّمَت بي هَو ْلَ كُل تَنوفَة هَو ْجاء فيها جُرأَة " إقدام ُ تَذَر المطي وراءها فكأنها صف تقدَّمُهُن وهي إمام وإذا المطي بنا بلَغن محداً فظهوره ن على الرجال حرام

وهذا البيت له حكاية سيأتي ذكرها في ترجمة ذي الرمـــة غيلان الشاعر المشهور.

(18) وقد أذكرني هذا البيت واقعة "جرت لي مع صاحبنا جمال الدين محمود

١ أ د : الشرورا .

۲ ديوان أبي تمام ۳ : ۱۵۰ .

٣ ديوان أبي نواس : ٦٣ .

٤ الديوان : فعلت .

الديوان : ضامتك والأيام ليس تضام .

ابن عبد الله الإربلي الأديب الجميد في صناعة الألحان وغير ذلك ، فإنه جاءني إلى مجلس الحكم العزيز بالقاهرة المحروسة في بعض شهور سنة خمس وأربعين وستائة وقعد عندي ساعة ، وكان الناس يزدجهون الكثرة أشغالهم حينئذ ، ثم نهض وخرج ، فلم أشعر إلا وقد حضر غلامه وعلى يده رقعة مكتوب فيها هذه الأبيات:

يا أيها المتوثل الذي بو جوده أبدت محاسِنَها لنا الأيام إلى حججت إلى مقامك حجّة الله أشواق لا ما يوجب الإسلام وأنخنت المحرّم الشريف مطيريّ فتستر بت واستاقها الأقوام فظللت أنشيد عند نيشداني لها بيتا لمن هو في القريض إمام «وإذا المطي بنا بلغن محداً فظهور هُنَ على الرجال حرام»

فوقفت عليها وقلت لغلامه: ما الخبر؟ فذكر أنه لما قام من عندي وجد مداسه قد سُرق ، فاستحسنت منه هذا التضمين . والعرب يشبهون النعل بالراحلة ، وقد جاء هذا في شعر المتقدمين والمتأخرين ، واستعمله المتنبي في مواضع من شعره .

ثم جاءني من بعد جمال الدين المذكور ، وجرى ذكر هذه الأبيات ، فقلت له : ولكن أنا اسمي أحمد ، لا محمد ، فقال : علمت ذلك ، ولكن أحمد ومحمد سواء ، وهذا التضمين حسن ولو كان الاسم أي شيء كان .

وكان محمد الأمين المقدّم ذكره قد سخط على أبي نواس لقضية جرت له معه، فتهدّده بالقتل وحبسه ، فكتب إليه من السجن ٢ :

بك أستجير من الردى مُتَعَوِّدْاً من سَطو ِ باسِكُ وَحَيَاةً راسِكُ وَحَيَاةً راسِكُ مَنْ ذَا يَكَسُونُ أَبا نَوَا سِكَ إِنْ قَتَلَتَ أَبا نَوَاسِكُ " مَنْ ذَا يَكَسُونُ أَبا نَوَا سِكَ إِنْ قَتَلَتَ أَبا نَوَاسِكُ"

۱ ه : مزدحمين .

۲ دیوانه : ۲۰۷.

٣ قوله : ومن شعره الفائق حتى هذا الموضع لم يرد في المسودة . وعند موضعه علامة تحويل .

وله معه وقائع كثيرة .

[حدث أحمد بن معاوية الباهلي عن عطاء الملك قــــال : دخلنا المسجد الجامع فإذا على السّارية ــ مكتوب بخط جليل ــ التي إليها أبو عبيدة يجلس :

صلى الإله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل بالله آمينا

قال : فقال لي أبو عبيدة : امحه ، قلت : لا أناله ، فركع وارتفعت على ظهره حتى محوته فقلت : لم يبق إلا الطاء ، فقال : الطامة في الطاء ، فمحوتها ، فلما جلس قال : والله ما أتهم بهذا إلا الخبيث الماجن المتهتك – يعني أبا نواس – ؛ قال : فبلغ قوله أبا نواس ، فحلف أنه لم يفعل ذلك ، فقبل يمينه .

وكان أبو عبيدة يحب أبا نواس ويقدمه لظرف وأدبه ، وكان أبو نواس يتعلم من أبي عبيدة ويشنأ الأصمعي ويهجوه ، فقيل له : ما تقول في الأصمعي ؟ فقال : بلبل في قفص ؛ قيل : فها تقول في خلف الأحمر ؟ قال : جمع العلم وفهمه ؛ قيل : فها تقول في أبي عبيدة ؟ قال : ذاك أديم طوي على علم] .

[وكان بمصر رجل يُعرف بالحسن بن عمر الأجهري يقول الشعر الضعيف ، وكان ناقص العقل، فقيل له: إن أردت أن يعلو شأنك في الشعر فاهج أبا نواس، فأتاه وهو جالس في المجلس والناس حوله فأنشده :

ألا قـل للنواسي الضميف الحـال والقدر خبرنا منـك أحوالاً فلم نحمدك في الخبر ومـا روعت بالمنظ رلكن رعت بالكـدر

قال : وكان هذا الشاعر من أوحش الناس صورة ، فنظر إليه أبو نواس وقال : بمَ أهجوك وبأي شيء أصفك وقد سبقني الله تعسالي إلى توحُش منظرك وتقبيح مخبرك ؟ وهل أكون إن قلت شيئًا إلا سارقًا من ربي ومتكلفًا

۱ زیادة من ر ص .

على ما قد كفاني ؟ فقال له بعض من معه : اهجه على حال لا نقول إنه أفحمك ، فقال من وزن شعره :

بها أهجوك لا أدري لساني فيك لا يجري إذا فكرت في هجو ك أبقيت على شعري

قال : فقاموا على أبي نواس فقبلوا رأسه وصفَّقوا الأيدي جهراً ] .

[حدث الصولي عن عبد الله بن محمد بن حفص قال: غلست يوماً إلى المسجد فإذا بأبي نواس يكلم امرأة عند باب المسجد ، وكنت أعرفه في مجالس الحديث والآداب ، فقلت له : مثلك يقف هذا الموقف مجتى أو باطل! فاعتذر ثم كتب إلي ذلك اليوم هذه الأبيات :

إن التي أبصرتها سَحَراً تكلمني رسول دسّت إلى رسالة كادت لها نفسي تزول من واضح الخدين يق صر خطوه ردف ثقيل متنكب قوس الصبا يرمي وليس له رسيل فلو ان أذنك عندنا حتى تسمّع ما تقول لرأيت ما استقبحت من أمري لديك هو الجيل.]

[وحكى الصولي عن إسماعيل بن نصر أخي محمد بن نصر الذي يقول فيه أبو نواس من جملة قصيد :

فصلى هذه في وقت هذي فكل صلاته أبداً قضاء وذاك محمد تفديه نفسى وحق له وقل ً له الفداء

قال : رأيت أبا نواس وقد صلى الظهر وقام يتطوع فقلت له : ما بدا لك في

١ زيادة انفردت بها ر .

٢ زيادة من ص ر وقد استطردت النسختان بعد ذلك إلى ذكر حكاية طويلة قليلة الاهمية في ترجمة أبي نواس ، لا نظن أن المؤلف يتورط في إيراد أمثالها ، ولذلك لم نثبتها .

هذا ؟ قال : ليصعد إلى السماء اليوم خبر ظريف .

حكى الصولي عن أبي العتاهية قـال: لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته وقلت له: أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تزدجر ؟ فرفع رأسه إلى وقال:

أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسداً بالنسك عند القوم جاهي

قال : فلما ألححت عليه بالعذل أنشأ يقول :

لن ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر

قال : فِوددت اني قلت هذا البيت بكل شيء قلته .

وقال أبو العتاهية : قد قلت عشرين ألف بيت في الزهد وددت أن لي مكانها الأبيات الثلاثة التي قالها أبو نواس وهي :

يا نواسي توقسر وتمنز وتصبسر إن يكن ساءك دهر فلما سرتك أكثر يا كبير الذنب عفو الله عن ذنبك أكبر

وأُشيع عن أبي نواس انه رجع عما كان عليه من البطالة وشرب الخر وزهد في اللذات ، فاجتمع أصحابه وأقبلوا عليه يهنئونه بذلك ، فوضع بين يديه باطية وجعل لا يدخل عليه أحد يهنئه إلا شرب بين يديه رطلاً وأنشد :

قالوا نزعت ولماً يعلموا وطري في كل أغيد ساجي الطرف مياس ِ كيف النزوع وقلبي قد تقسمه لحظ العيون وقرع السن بالكاس

قال محمد بن نافع : كان أبو نواس لي صديقاً ، فوقع بيني وبينه هجرة في آخر عمره ، ثم بلغتني وفاته فتضاعف علي الحزن ؛ فبينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيته فقلت : أبا نواس ؟ قال : لات حين كنية ، قلت : الحسن بن هاني، ؟

قال: نعم ، قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل موتي وهي تحت الوسادة ؛ فأتيت أهله فلما رأوني أجهشوا بالبكاء فقلت لهم: قال أخي شعراً قبل موته ، قالوا: لا نعلم إلا أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيئاً لا ندري ما هو ، قلت: ايذنوا لي أدخل ؛ قال: فدخلت إلى مرقده فإذا ثيابه لم تحرك بعد ، فرفعت وسادة فلم أر شيئاً ثم رفعت أخرى فإذا أنا برقعة فيها مكتوب:

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم أدعوك رب كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم] المسلم إلى المسلم المس

وقد سبق في ترجمة أبي عمر أحمد بن دَرَّاج القَسطكُلِّي ذَكَرُ بَعْض قَصيدة أبي نواس الرائية ٢ .

وذكره الخطيب أبو بكر في « تاريخ بغداد » وقال : وُلد في سنة خمس وأربعين وقيل سنة ، وتوفي في سنة خمس ، وقيل ست ، وقيل عان وتسعين ومائة ببغداد ، ودفن في مقابر الشونيزي ، رحمه الله تعالى .

وإنما قيل له أبو نواس لذؤابتين كانتا له تَنوسان على عاتقيه .

والحَكَمَيُّ - بفتح الحاء المهملة والكاف وبعدها مم - هذه النسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة ، قبيلة كبيرة باليمن منها الجراح بن عبد الله الحكمي ، وكان أمير خراسان ، وقد تقدم أن أبا نواس من مواليه فنسب إليه . وقد تقدم الكلام على سعد العشيرة في ترجمة المتنبى في حرف الهمزة .

وأما الصُّوليُّ فتأتي ترجمتُه في الحمدين ؛ وعليُّ بن حمزة لم أقف له على ترجمة "

۱ زیادة من ص ر .

٣ انظر الجزء الأول ص: ١٣٥ : ١٨٨ .

على بن حمزة الاصفهاني عمل ديوان أبي نواس على الحروف ، وقد ترجم ياقوت (معجم الأدباء ١٣ : ٣٠٣) لعلى بن حمزة الاصفهاني هذا ويؤخذ من ترجمته أنه من رجال القرن الثالث .

(19) وتوزون أخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد وبرع فيه ، وكان يسكن بغداد، وتوفي في جمادى الأولى سنة خس وخسين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

#### 141

## ابن وكيع التنيسي

أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضبي المعروف بابن وكيع التنيسي الشاعر المشهور ؛ أصله من بغداد ومولده بتنسيس . ذكره أبو منصور الثعالبي في « يتيمة الدهر » ، وقسال في حقه : « شاعر بارع ، وعالم جامع ، قد برع على أهل زمانه ، فلم يتقدمه أحد في أوانه ، وله كل بديعة تسحر الأوهام ، وتستعبد الأفهام » ، وذكر مزدوجته المربعة ؟ ، وهي من جيد النظم ، وأورد له غيرها ، وله ديوان شعر جيد ، وله كتاب بين فيه سرقات أبي الطيب المتنبي سماه « المنصف » " ، وكان في لسانه عجمة ، ويقال له العاطس ، ومن شعره ؛

سلا عن حُبِّك القلب المَشْوق في يَصبُو إليك ولا يَتُوق ُ جَفاؤك كان عَنك لنا عَزاءً وقد يُسْلِي عن الولد العُقوق ُ

### وله أيضاً :

١٧١ ـ ترجمة ابن وكيع التنيسي في اليتيمة ١ : ٣٧٣ ـ ٠٠٠ .

١ أج: نظم يسحر.

٧ قصدة كل أربعة أشطار منها على قافية وأولها :

رسالة من كلف عميد حياته في قبضة الصدود بلغه الشوق مدى الجهود ما فوق ما يلقاه من مزيد

٣ من هذا الكتاب قطعة تمثل الجزء الأول (جامعة يبل: ١٦٧).

<sup>£</sup> هذه القطعة والتي تليها في اليتيمة : ٣٩٧ ، ٣٩٦ .

[كأنها في الكؤوس إذ جُليت من عسجد رق لون وصفا أغضبها الماء حين مازجها وأزبدت في كؤوسها أنفا در حباب يود مبصره لو كان يوماً لأذنه شنفا وله أيضاً: ]\

إِن كَانَ قَدْ بَعُدُ َ اللقَاءُ فَوُدُنَا دَانٍ وَنَحْنُ عَلَى النَّوى أَحْبَابُ مَ اللَّهُ عَلَى النَّوى أَحْبَابُ مَ قَاطَعِ اللوَصْل يُؤْمَنُ ودُّهُ ومُواصِــل بوداده يُرْتَابُ وله أيضاً:

لقَد شَمِت بقلبي لا فرَّجَ الله عَنه ُ كَمَ لُمُت في هَواه فقال لا بُدَّ مِنه ُ

ولقد أُلمَّ به بعضُهم فقال :

لا رعى اللهُ عَزَّمة صينت لي سَلْوَة القَلْبِ والتَّصبُّر عَنْهُ ما وفَت عَبْه عَنْهُ ما وفَت عَبْه عَلَم عَنه ما وفَت عَبْر ساعة ثم عادت مشل قلبي تقول لا بُدا مِنه ومثله قول أسامة بن مُنقِذ الشيزري المقدم ذكره تناف

لا تَستَعِر ْ جلَداً على هِجرانهم فَقُواك تَضْعُفُ عن صدود دائم ِ واعلم بأنك إن رَجَعت إليهم ُ طوعاً ، وإلا عُدت عَودَة راغم ِ

وقال بعض الفقهاء : أنشدت الشيخ مرتضى الدين أبا الفتح نصر بن محمد بن مقلد القضاعي الشيزري المدرس كان بتربة الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة لابن وكيع المذكور :

لقد قنِعَت مستي بالخول وصدات عن الرتب العاليه

۱ زیادة من ر .

۲ ديوان أسامة : ۲ ؛ .

وما جهلت طيب طعم العلا ولكنها تؤثر العافيه فأنشدني لنفسه على البديهة :

بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرتب العالية وكن في مكان إذا ما سقَطَّت تقومُ ورِجلاك في عافيه

وله أيضاً – أعني ابن وكيع - :

أبصَرَهُ عـاذلي عليه ولم يكنُنْ قبل ذا رآهُ فقال لي لو هو يت هذا ما لامك الناسُ في هواه قل لي إلى من عَدَلت عنه فليسَ أهلَ الهوى سواه فظلً من حيث ليس يدري يأمرُ بالحبّ من نهاه

وكنتأنشدت هذه الأبيات لصاحبنا الفقيه شهاب الدين محمد ولد الشيخ تقي الدين عبد المنعم المعروف بالخيمي فأنشدني لنفسه في المعنى :

لو رأى وجه حبيبي عاذلي لتَفاصَلنا على وجه ِ جميل ِ

وهذا البيت من جملة أبيات ، ولقد أجاد فيه وأحسن في التورية . وله كل معنى حسن .

وكانت وفاة ابن وكيع المذكور يوم الثلاثاء لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلثاثة بمدينة تنسيس ، ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التي بنيت له بها ، رحمه الله تعالى .

(20) ووكيع - بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها

١ اليتيمة : ٣٩٦.

انظر ترجمة وكيم «محد بن خلف» في الفهرست: ١١٤ حيث ورد باسم أبي محمد بكر بن محمد بن خلف (وهو خطأ فيا يبدو) والوافي ٣: ٣٤ والمنتظم ٢: ١٥٢ وابن كثير ١١: ١٠٠ وغاية النهاية ٢: ١٣٧، ومن كتبه المطبوعة «أخبار القضاة وتواريخهم». وله سوى ما ذكره ابن خلكان: كتاب الغرر (أو الغرة) وكتاب المسافر وكتاب التصرف والنقد والسكة وكتاب البحث.

وبعدها عين مهملة – وهو لقب جده أبي بكر محمد بن خلف ؛ وكان نائباً في الحكم بالأهواز لعبدان الجواليقي . وكان فاضلاً نبيلاً فصيحاً من أهل القرآن والفقه والنحو والسير وأيام الناس وأخبارهم ، وله مصنفات كثيرة ، فمنها : كتاب «الطريق » وكتاب «الشريف » وكتاب «عدد آي القرآن والاختلاف فيه » وكتاب «الرمي والنضال » وكتاب «المكاييل والموازين » وغير ذلك ، وله شعر كشعر العلماء . وتوفي يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلثائة ببغداد .

وقال ابن قانع : توفي عَبْدان الأهوازي سنة سبع وثلثائة بعسكر مكرم ، رحمه الله تعالى .

والتستنسي ألى بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة للله الله تنسبة إلى تينسيس مدينة بديار مصر بالقرب من دمياط ، بناها تنيس بن حام بن نوح عليه السلام فسميت باسمه .

(21) وتوفي المرتضى الشيزري المذكور في سنة ثمان وتسعين وخمسمائة بمصر ، ودفن بسفح المقطم ، رحمه الله تعالى .

### 177

### ابن العلاف الشاعر

أبو بكر الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني الشاعر المشهور ؛ كان من الشعراء المجيدين ، وحسدت عن أبي عمر

هذا الكتاب يسمى أيضاً كتاب «النواحي» ويحتوي على أخبار البلدان ومسالك الطرق ولم يتمه.
 ع هر على مثال كتاب المعارف لابن قتيبة .

١٧٧ ـ انظر ترجمة ابن العلاف الشاعر في نڪت الهميان : ١٣٩ ، وقد أورد قصيدته في وثاء الهر ، والمنتظم ٢ : ٢٣٧ .

الدوري المقرىء وحميد بن مسعدة البصري ونصر بن علي الجَـهُـضَـميّ ومحمد بن إسماعيل الحسّاني ، وروى عنه عبد الله بن الحسن بن النخاس وأبو الحسن الخراجي القاضي وأبو حفص ابن شاهين وغيرهم ، وكان ينادم الإمام المعتضد بالله .

وقال ؟ : بت ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه ، فأتانا خادم ليلا فقال : أمير المؤمنين يقول : أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت :

ولما انتبَهْنا للخيال الذي سَرى إذا الدار قَـَفُرْ والمزار بعيدُ

وقد أر ترج علي تمامه ، فمن أجازه بما يوافق غرضي أمرت له بجائزة ، قال: فأرتج على الجاعة وكلهم شاعر فاضل ، فابتدرت وقلت :

فقلت لعيني عاودي النومَ واهجعي لعلَّ خيالًا طارقـــاً سَيعُودُ

فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال : أمير المؤمنين يقول : قد أحسنت ، وقد أمر لك كائرة .

وكان لأبي بكر المذكور هر" يأنس به ، وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخها ، وكثر ذلك منه ، فأمسكه أربابها فذبجوه ، فرثاه بهذه القصيدة وقد قيل : إنه رثى بها عبد الله بن المعتز – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وخشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها لأنه هو الذي قتله ، فنسبها إلى الهر وعَرَّضَ به في أبيات منها ، وكانت بينها صحبة أكيدة .

وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه الصغير الذي سماه «الممارف المتأخرة» في ترجمة الوزير أبي الحسن علي بن الفرات ما مثاله: قال الصاحب أبو القاسم ابن عباد: أنشدني أبو الحسن ابن أبي بكر العلاف وهو الأكول المقدم في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أبيه في الهر، وقال: إنما كنى بالهر عن الحسن بن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه .

قلت أنا : وهذا الحسن ولد الوزير المذكور ، وسيأتي خبر ذلك في ترجمة

١ وحدث عن ... وغيرهم ؛ سقط من س .

٢ انظر المنتظم: ٢٣٧.

أبيه أبي الحسن على من محمد من الفرات إن شاء الله تعالى .

وذكر صاعد اللغوي في كتاب « الفصوص » قال : حدثني أبو الحسن المرزباني قال : هويكت جارية لعلي بن عيسى غلاماً لأبي بكر ابن العلاف الضرير ، ففطن بها فقتُلا جمعاً وسُلخا وحُشبت حلودهما تبناً ، فقـــال أبو بكر مولاه هذه القصيدة برثمه بها وكني عنه يالهر ، والله أعلم .

وهي من أحسن الشعر وأبدعه ، وعددها خمسة وستون بيتاً ، وطولها يمنع من الإتيان بجميعها فنأتي بمحاسنها ، وفيها أبيات مشتملة على حِكم فنأتي بهـــا ، وأولها:

> يا هر أ فارقتنا ولم تعد وكنت عندي بمنزل الولد وتخرج الفأر من مَكامنها يكقاك في البيت منهم مدد" لا عدد كان منك مُنفلتاً لا ترهب الصيف عند هاجر َ ق وكان يَجْرى ولا سدادَ لهم حتى اعتقدات الأذي لجيرتنا وحُمْتَ حولَ الردى بظلمِهمُ وكان قلى علىك مُرْتعداً تدخل بُرْج الحام متسَّنداً وتطرح الريش في الطريق لهم أطعمك الغي لمنها فرأى

> فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عُداة من العُداد تطرد عنـًا الأذى وتَحْرسنا بالغيب من حَيَّة مِ ومن جُرَد ما بين مفتوحها إلى السَّدَد وأنت تلقامُمُ ابلا مداد منهُم ولا واحد من العَدَد ولا تهاب ٢٠ الشتاء في الجد أمر ُكَ في بيتنا على سَدَد ولم تكن للأذى بمُعتقب ومن يحُمُ حول حوضه بر د وأنت تنساب عبر مُرْتَعد وتبلُّعُ الفَرخَ غير متَّند وتبلُّعُ اللحم بلعَ مُزدَر د قَتَلَكَ أربابُها من الراشد

۱ د: منقلیاً .

۲ د : تخاف .

٣ النكت: أصحابها.

حتى إذا داوَ موك واحتَــهَدوا

ومنها :

لم يرحموا صوتك الضعيف كما لم ترث منها لصوتيها الغرد أَذَاقِ لَ الْمُوتَ رَبُّهُنَّ كَا أَذَقَتَ أَفَرَاخَهُ يِداً بِيَد

ومنها :

فجدت بالنفس والبخيل بها أنت ومن لم يجد بها يجد 

ومنها :

عاقبة' الظلم لا تنام وإن أردت أن تأكل الفراخ ولا هذا بعد من القياس وما لا بارك الله في الطعام إذا

وساعيد النصر' كند مجتهد كادوك دهراً فها وقعت وكم أفلت من كيدهم ولم تكد فحين أخفرت وانهمكت وكا شفت وأسرَفتَ غير مُقتصد صادوك غيظاً عليك وانتقموا منك وزادوا ومن يصد يُصد ثم شفوا بالحديد أنفُسَهُم منك ولم يَر عووا على أحد

فلم تزل للحَمَامِ مُرتَصِداً حتى سُقيتَ الحِمَامَ بالرصد

كأن عبلًا حوى مجَوْدتِه جيدك للخَنق كان من مُسَد كأن عيني تراك منضطربا فيه وفي فيك رغوة الزابد وقد طلبُّت الخلاص منه فلم تقدر على حيلةٍ ولم تُجيد فها سمعنا بشل موتك إذ مت ولا مثل عيشك النكد

يا مَن ْ لذيذ الفراخ أوقعَه في ويحَكَ هلا قنعْت بالغدد أَلَم تَخَفُ وثبة الزمان كما وثبت في البُرْج وثبة الأسد تأخرَت مدة من المُدرَد مأكلك الدُّهر أكثل مضطهد أعزه في الدنو والبُعُد كان هلاك النفوس في المعد

كم دَخَلَتُ لقمة "حشا شَهره فأخرجَت روحَه من الجسَد ما كان أغناك عن تسوّرك السبرج ولو كان جنــّــة الحلد قد كنت في نعمة وفي دَعَة من العزيز المهمن الصَّمَــ د تأكل من فأر بيتنا رَغَداً وأين بالشاكرين الرغد وكنتَ بَدُّدُت شملَهُم زمناً فاجتمعوا بعد ذلك البِّدَد فلم يُبقُّوا لنا على سبَد في جوف أبياتنا ولا لبَد وفرَّغُوا قَـعُرَها وما تركوا ما علَّقته يد عـلى وتد وفتتوا الخبز في السلال فكم تفتَستَت للميال من كب ومَزَّقُوا من ثيابنا جُدُداً فكلَّنا في المصائب الجدد

ونقتصر من هذه القصيدة على هذا القدر فهو زبدتها .

وكانت وفاته سنة ثماني عشرة ، وقيل تسع عشرة وثلثائة ، وعمره مائــة سنة ، رحمه الله تعالى .

والنَّهُرَوانيُّ – بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء والواو وبعد الألف نون - هذه النسبة إلى النهر وان ، وهي بليدة قديمة بالقرب من بغداد ، وقال السمعاني : هي بضم الراء ، وليس بصحيح .

### 144

# أبو الجوائز الواسطى

أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد بن باري الكاتب الواسطي ؛ كان من الفضلاء ، سكن بغداد دهراً طويلاً ، وذكره الخطيب في تاريخه فقال : وعلقت

١٧٣ - ترجمة أبي الجوائز الواسطي في ناريخ بفداد ٧ : ٣٩٣ .

عنه أخباراً وحكايات وأناشيد وأمالي عن ابن سكرة الهاشمي وغيره ، ولم يكن ثقة ، فإنه ذكر لي أنه سمع من ابن سكرة وكان يصغر عن ذلك . وكان أديباً شاعراً حسن الشعر في المديح والأوصاف وغير ذلك ، فمها أنشدنيه لنفسه قوله:

دع الناس طُرُا واصرف الودَّ عَنهُمُ إذا كنت في أخلاقهم لا تسامحُ ولا تبغ من دهر تظاهَرَ رَنْقُهُ صفاء بنيه فالطباعُ جوامح وشيئان معدومان في الأرض: درهم حلال وخل في الحقيقة ناصح

انتهى قول الخطيب .

وله تواليف حسان وخط جيد وأشعار رائقة ، وقفت له على مقاطيع كثيرة ولم أر له ديواناً ولا أعلم هل دُوِّنَ شعره أم لا . ومن أشعاره السائرة قوله :

برَ اني الهوى بَرْيَ المدى وأذابني صُدودك حتى صرت أمحَلَ من أمس فلست ُ أرى حتى أراك وإنما يبين هباءُ الذرِّ في ألتق ِ الشمس

# [ومن شعره :

أقول وجرس الحلي يمنع وصلها وقد عاد ذاك القرب وهو بعاد هبي كل ذي نطق يغار عليكم فكيف يغار الحلي وهو جماد ] ومن شعره أيضاً وفعه لزوم ما لا يلزم :

> واحَزَنِي من قولها خان عهودي ولهَــا وحــــق من صيَّرنِي وقفاً عليهــا ولهـَا ما خطـرَت مخاطري إلا كستـــني ولهـَا

۱ زیادة من ص د .

سمعت أبا الجوائز يقول : ولدت في سنة اثنتين وثمانين وثلثائة ، وغاب عني خبره في سنة ستين وأربعهائة ، انتهى كلام الخطيب .

قلت : وقد صح أن وفاته كانت في سنة ستين كما ذكرته أولاً ، والله أعلم ، وإن كان الخطيب لم يصرح به بل اقتصر على انقطاع خبره لا غير .

### 145

# العلم الشاتاني

أبو على الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بنندار بن إبراهيم الشاتاني الملقب علم الدين ؟ كان فقيها غلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتهر به ، وكان قد ترك بلده ونزل الموصل واستوطنها ١ ، وكان يتردد منها إلى بغداد ، وكان الوزير أبو المظفر ابن هنبيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له .

وذكره العاد الكاتب في « الخريدة » [وأثنى عليه] وأورد له أشماراً ، وقال : مدح صلاح الدين بقصيدة أولها :

أرى النسَّصر معقوداً برايتِكَ الصفرا فسر وافتَح ِ الدنيا فأنت بها أحرى ومنها :

۱۷۵ - ترجمة الشاتاني في مختصر الدبيشي : ۲۷۹ وطبقات السبكي ؟ : ۲۱۰ ومعجم البــــلدان «شاتان » وتهذيب ابن عساكر ؟ : ۲۷۰ وقال : قدم دمشق في سنة ۳۱، وعقد مجلس الوعظ وعاد إلى وطنه ثم انتقل إلى الموصل وخدم دولة أتابك زنكي وولده محمود الملقب نور الدين وروسل إلى الخليفة المقتفي وإلى عدة أطراف وعاد إلى دمشق سنة ۲۰، و وانظر أيضاً معجم الألقاب ٤/٤ : ۲۰ و و و وكان إذا قيل له الماد : «وكان إذا قيل له يا علم الدين قاع، جرى عليه من ذلك أمر عظم »، وكان يحفظ جل أشعاره ويوردها من خاطره حتى كأنما يقرأها من كتاب .

۱ ه : واستوطن بها .

٣ ه : واملك .

عينك فيها اليُمن واليُسر في اليُسرى فبُشرى لمن يرجو النَّدى بهما بُشرى

وكان مولده في سنة عشر وخمسائة وتوفي في شعبان سنة تسع وتسعين وخمسائة بالموصل ، رحمه الله تعالى .

وذكره ابن الدُّبَيثي في ذيله ، وأثنى عليه .

وشاتان – بفتح الشين المعجمة وبعد الألف تاء مثناة من فوقها وبعد الألف الثانية نون – وهي بلد بنواحي ديار بكرا .

#### 140

### ناصر الدولة ابن حمدان

أبو محمد الحسن الملقب ناصر الدولة ابن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون ابن الحارث بن لقان بن راشد بن المئتنس بن رافع بن الحارث بن غطيف بن محربة بن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عرو بن غنم بن تغلب ، التغلبي ؛ كان صاحب الموصل وما والاها ، وتنقلت به الأحوال تارات إلى أن ملك الموصل بعد أن كان نائباً بها عن أبيه ، ثم لقبه الخليفة المتقي لله « ناصر الدولة » وذلك في مُستَهَل شعبان سنة ثلاثين وثلثائة ، ولقب أخاه « سيف الدولة » في ذلك اليوم أيضا ، وعظم شأنها . وكان الخليفة المكتفي بالله قد وكسى أباهما عبد الله بن حمدان الموصل وأعمالها في سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، فسار إليها ودخلها في أول سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، فسار إليها ودخلها في أول سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وكان ناصر الدولة أكبر سنتاً من أخيه سيف الدولة وأقدم منزلة عند

١ أ : بديار بكر من نواحيها .

٧٧٠ ـ أخبار ناصر الدولة في تجارب الأمم وتاريخ ابن الاثير (صفحات كثيرة من الجزء الثامن).

الحلفاء ، وكان كثير التأدب معه ؛ وجرت بينها يوماً و َحشَة ' ، فكتب إليه سنف الدولة :

لستُ أَجِفُو وإِن جُفِيتُ ولا أَدَ رُكُ حَقًّا عليًّ في كلِّ حـال إِمَا أَنت والدُّ والأب الجـا في يُجازى بالصَّبر والإحمّال

[ احكى هلال بن المحسن عن معز الدولة ابن بويه وكان منازلًا لناصر الدولة أبي محمد بن حمدان ، فجاءه غلام فقال : إن اغتلت ابن حمدان وقتلته ما يكون لى عليك ؟ قال : اقتراحك ؛ ووعده وعداً ملاً به صدره ، فمضى واختلط بعسكر ناصر الدولة وتوصل إلى أن عرف موضع منامه ليلا من خيمته ، ثم جاء وقد اشتمل على دشنة فدخل الخممة من تحت الطنب وقد تفرق النــاس ونام الحراس فوجد ناصر الدولة نامًا على سرير وفي جانب الخيمة شمعة وعلى بعد منه جماعة ؛ فتأمل موضع رأسه من رجليه ثم أطفأ الشمعة لئلا يصبح إذا جرحه فمنذر به ويؤخذ ، وجاءه يريد الموضع الذي فيه رأسه ، فاتفق أن ناصر الدولة تقلب من جنب إلى جنب فزال عن المكان وجاء الغلام يريد موضعه فغرز الدشنـــة غرزاً استقصى فيه وظن أنه قد بلغ المراد ، فأحسَّ ناصر الدولة بعدو"، فانتبه فرأى الشمعة وقد أطفئت وأطناب الخيمة مرفوعة ، فصاح بالغلمان فيادروا وجاءوا بضوء وشاهدوا الصورة فجزع ، وأمر بالزيادة في الاحتراس ولم يعلم كيف جرى الأمر ، وعاد الرجل فأخبر معز الدولة أنه قد قتل ناصر الدولة فلم يعطه ما وعده به لكنه أطلق له شيئًا وقال لأبي جعفر الصيمري: من يُقدمُ على الملوك مثل إقدام هذا لا يجوز استبقاؤه فضلا أن يوثق بمكانه ، وما الذي يؤمننا أن يبذل لأعدائنا مثل ما بذل لنا ؟ فأرحني منه كيف شئت ، فأخذه الصيمرى فغرقه].

وكتب إليه مرة أخرى وذكرها الثعالبي في « اليتيمة » ﴿ :

١ ما بين معقفين زيادة من د ، وقارن تجارب الامم ٢ : ٩٤ .

٢ اليتيمة ١ : ٦ ٤ وابن الأثير ٨ : ٥٨٠ .

رضيت لك العكيا وقد كنت أهلها ولم يك بي عنها نكول وإنحا ولا بند إلى من أن أكون مُصكتيا

وقلت ُ لهم بيني وبين أخي فرق ُ تجافيت َ عن حقي فتم لك الحق ُ إذا كنت ُ أرضى أن يكون لك السبْق ُ

### [وأورد له أيضاً قوله :

قد جرى في دمعه دمه فإلى كم أنت تظلمه رد" عنه الطرف منك فقد خرقته منك أسهمه كيف يسطيع التجلد من خطرات الوهم تؤلمه]"

وكان ناصر الدولة شديد المحبة لأخيه سيف الدولة ، فلما توفي سيف الدولة 

– في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى – تغيرت أحوال ناصر الدولة وساءت أخلاقه وضعف عقله إلى أن لم يبق له حرمة عند أولاده وجماعته ، فقبض عليه ولده أبو تغلب فضل الله الملقب عدة الدولة المعروف بالفضنفر بمدينة الموصل باتفاق من إخوته ، وسيّره إلى قلعة أردمَسْت ، في حصن السلامة ، وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن هذه القلعة هي التي تسمى الآن قلعة كواشى، وذلك في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلثائة ، ولم يزل محبوساً بها إلى أن توفي يوم الجمعة وقت العصر ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلثائة ، ونقل إلى الموصل ودفن بتل توبة شرقي الموصل ، وقبل إنه توفي سنة سبم وخمسين .

وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في كتاب «عنوان السير» في آخر ترجمة ناصر الدولة ما مثاله : ولم يزل – يعني ناصر الدولة – مستولياً على ديار الموصل وغيرها حتى قبض عليه ابنه الغضنفر في سنة ست وخمسين وثلثائــة ، وكانت

۱ د : وما کان لي .

۲ د : تجاوزت .

۳ زيادة من د .

٤ ه : اردمست ؛ أ : ازدمشت .

إمارته هناك اثنتين وثلاثين سنة ، وتوفي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثلثائة ، رحمه الله تعالى، وقتل أبوه ببغداد وهو يدافع عن الإمام القاهر بالله – وقصته مشهورة – لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة سبع عشرة وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

(22) وأما الغضنفر بن ناصر الدولة فإنه جرت له مع عضد الدولة ابن بُويه لما ملك بغداد بعد قتله بختيار ابن عمه المقدم ذكره – وقد كان معه في الواقعة التي قتل فيها – قضايا يطول شرحها ، وحاصلها أن عضد الدولة قصده بالموصل فهرب منه إلى الشام ونزل بظاهر دمشق والمستولي عليها قسام العيار ، فكتب إلى العزيز بن المعز صاحب مصر يسأله تولية الشام ، فأجابه إلى ذلك ظاهراً ومنعه باطناً . فتوجه إلى الرملة في المحرم سنة سبع وستين ، وبها المفرج بن الجراح البدوي الطائي ، فهرب منه ثم جمع له جموعاً وعاد إليه ، فالتقيا على بابها في يوم الاثنين لليلة خلت من صفر من السنة ، فانهزم أصحابه وأسر وقتل يوم الثلاثاء ثاني صفر المذكور ، ومولده يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من

ونقلت نسبهم على هذه الصورة من كتباب وأدب الخواص ، للوزير أبي القاسم الحسين ابن المغربي ، وقال محمد بن أحمد الأسدي النسابة : اسم تغلب دثار ، وإنما سمي تغلب لأن أباه وائلا قصدته اليمن في داره لتسبي أهسله ، فصرخ في أهله وعشيرته ، فنُصر على اليمن ، وكان تغلب طفلا ، فتبرك به وقال : هذا تغلب ، فسمى به .

١ وقال محمد بن عبد الملك ... وثلثائة : سقط من س .

٣ انظر تاريخ ابن الأثير ٨ : ٦٩٢ .

٣ وأما الغضنفر ... وثلثائة : سقط من س .

٤ ص: أحد بن محد.

ه وقال محمد ... فسمي به : سقط من س .

#### 177

### ركن الدولة ابن بويه

أبو علي الحسن بن بُوريه بن فَنتاخُسُرو الدَّيلَمي الملقب ركن الدولة ؟ وقد تقدمت تتمة نسبه في حرف الهمزة عند ذكر أخيه معز الدولة أحمد . وكان ركن الدولة المذكور صاحب أصبهان والري وهمذان وجميع عراق العجم ، وهو والد عضد الدولة فنتأخسرو ومؤيد الدولة أبي منصور بُوريه وفخر الدولة أبي الحسن علي ، وكان ملكا جليل القدر عالي الهمة ، وكان أبو الفضل ابن العميد للحقيق ذكره إن شاء الله تعالى – وزيره ، ولما توفي استوزر ولده أبا الفتح علينا ؟ وكان الصاحب بن عباد وزير ولده مؤيد الدولة ، ولما توفي وزر لفخر الدولة — وقد تقدم ذلك في حرف الهمزة في ترجمة الصاحب — . وكان مسعوداً وكان ركن الدولة المذكور أوسط الاخوة الثلاثة ، وهم عماد الدولة أبو الحسن قيام . وكان عماد الدولة أبو الحسن علي وركن الدولة المذكور ومعز الدولة أبو الحسين أحمد — وقد سبق ذكره — وكان عماد الدولة أكبرهم ، ومعز الدولة أبو الحسين أحمد — وقد سبق ذكره —

[ولما كان في سنة ٣٣٩ سار الخراسانيون منصور بن قراتكين ومن معه إلى الري" ، وكان ركن الدولة ببلاد فارس ، فلما وصل جرت بينه وبينهم حروب عدة ، وضاقت الميرة على الطائفتين وذبحوا دوابهم ، ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفَعَل، فاستشار وزيره أبا الفضل ابن العميد في بعض الليالي في الهرب ، فقال : لا ملجأ لك إلا إلى الله تعالى، فانو للسلمين خيراً وصمم العزم على حسن السيرة والإحسان فإن الحيل البشرية كلها تقطعت بنا وإن انهزمنا تبعونا وأهلكونا وهم أكثر منا فلا يفلت منا أحد ، فقال له : قد سبقتك إلى هذا ،

١٧٩ ـ أخبار ركن الدولة ابن بويه في ابن الأثير وتجارب الأمم وتاريخ ابن خلدون والمنتظم ؛
 وراجع آدم متز ١ : ٣٠ .

فلما كان ثلث الليل الأخير أتاهم الخبر أن منصوراً وعسكره قد عادوا إلى الري وتركوا خيامهم ، وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاً إلا أن الديلم كانوا يصبرون ويقتنعون بالقليل من الطعام وكان الخراسانية بالضد منهم . وحكى أبو الفضل ابن العميد قال : استدعاني ركن الدولة تلك الليلة في الثلث الأخير وقال لي : قد رأيت الساعة في منامي كأني على دابتي فيروز وقد انهزم عدونا وأنت تسير إلى جانبي وقد جاءنا الفرج من حيث لا نحتسب فمددت عني فرأيت على الأرض خاتماً فأخذت وإذا فصه من فيروزج فجعلته في إصبعي فتبركت به وانتبهت وقد أيقنت بالظفر ، فإن الفيروزج معناه الظفر ، وكذلك لقب الدابة فيروز ، قال ابن العميد : فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو وسرنا حذرين من كمين ، وسرت إلى جانب ركن الدولة وهو على فرسه فيروز ، فصرنا حذرين من كمين ، وسرت إلى جانب ركن الدولة وهو على فرسه فيروز ، فصاح ركن الدولة لفلام بين يديه : ناولني ذلك الخاتم ، فأخذ خاتماً من الأرض فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال : هذا تأويل رؤياي ، فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال : هذا تأويل رؤياي ، فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال : هذا تأويل رؤياي ،

وكان ركن الدولة يقول: مثل خراسان في صعوبة فتحها ونزارة دخلها كابن آوى : يصعب صيده ولا يحصل خيره ؛ وهو معنى قول الشاعر :

إن ابن آوى لشديد المقتنص وهو إذا ما صيد ريح في قفص ] ٢

وتوفي ركن الدولة ليلة السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ست وستين وثلثائة بالري ، ودفن في مشهده . ومولده تقديراً في سنة أربع وثمانين ومائتين ، قاله أبو إسحاق الصابىء ، وملك أربعاً وأربعين سنة وشهراً وتسعة أيام ، وتولى بعده ولده مؤيد الدولة ، رحمه الله تعالى .

١ قارن بما في تجارب الأمم ٢ : ١٤١ .

۲ ما بين معقفين انفردت به النسخة د .

### 177

### الحسن بن سهل

أبو محمد الحسن بن سَهْل بن عبد الله السَّرَخْسيُ ؛ تولى وزارة المأمون بمد أخيه ذي الرياستين الفَضْل وحَظيَ عنده ، وقد تقدم في حرف الباء ذكر ابنته بُوران وصورة زواجها من المأمون والكلفة التي احتفل بها والدها الحسن فلا حاجة إلى إعادتها . وكان المأمون قد ولاه جميع البلاد التي فتجها طاهر بن الحسين - وقد ذكرته في ترجمته - وكان عالي الهمة كثير العطاء للشعراء وغيرهم، وقصده بعض الشعراء وأنشده :

تقاُول ُ خَليلَتي لمسّا رأتني أشد مطيتي من بعد حَل ا أبعد الفضل ترتحل المطايا فقلت نعم إلى الحسّن بن سَهْل ِ

فأجزل عطيته . وخرج مع المأمون يوماً يُشَيِّعُهُ ' ، فلما عزم على مفارقته قال له المأمون : يا أبا محمد ، ألك حاجة ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين تحفظ علي من قلبك ما لا أستطيع حفظه إلا بك . وقال بعضهم : حضرت مجلس الحسن ابن سهل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة ، فجعل الرجل يشكره ، فقال الحسن : يا هذا ، عكلم تشكرنا ؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا [ثم أنشأ يقول :

فرضت على زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعاً

۱۷۷ ـ أخبار الحسن بن سهل في الطبري وابن الأثير وتاريخ بفداد لابن طيفور والوزراء والكتاب المجهشياري وتاريخ بغداد للخطيب ٢ ٠ ٠ و وتاريخ ابن الوردي ٢ : ٧ ١ و والفخري : ٣٠٠ ، وله أخبار وأقوال منثورة في كتب الأدب كميون الأخبار والكامل والبيان وغيرها .

قال الحاكي : وحضرته يوماً وهو يُمُلِي كتاب شفاعة ، فكتب في آخره : إنه بلغني أن الرجل يُسأل عن فضل جاهه يوم القيامة ، كما يُسأل عن فضل ماله . وقال لبنيه : يا بكي تعلموا النطق ، فإن فضل الإنسان على سائر البهائم به ، وكلما كنتم بالنطق أحذق كنتم بالإنسانية أحق .

[وكان سهل والد الحسن المذكور يتقهره اليحيى بن خالد بن برمك وضم يحيى الحسن والفضل ابني سهل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معها ، فضم جعفر بن سهل إلى المأمون وهو ولي عهد فغلب عليه ولم يزل معه إلى أن قتل بخراسان ، فكتب المأمون إلى الحسن بن سهل وهو ببغداد يعزيه بأخيه ويعله أنه قد استوزره وأجراه بحراه ، فلم يكن أحد من بني هاشم ولا من القواد يخالف للحسن أمراً ولا يخرج له من طاعة ، إلى أن بايع المأمون لعلي بن موسى الرضا بالعهد ، فغضب بنو العباس وخلعوا المأمون وبايعوا إبراهيم بن المهدي ، فحاربه الحسن بن سهل ، فضعف عنه ، فانحدر الحسن إلى فم الصلح فأقام به ، ووجه من فم الصلح من حارب إبراهيم ، فضعف أمر إبراهيم واستتر، وقد تقدم ووجه من فم الصلح من حارب إبراهيم ، فضعف أمر إبراهيم واستتر، وقد تقدم فزاد المأمون في كرامته وتشريفه عند تسليمه عليه وذلك في سنة أربع ومائتين. قال ثعلب : قيل الحسن وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله : ليس في السرف خير ، فقال : بل ليس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى .

ودخل على الحسن أعرابي مدحه بشعر استحسنه ، فلما فرغ منه قسال له الحسن : اجلس واحتكم ، وهو يظن ان الأعرابي صغير الهمة ؛ فقال : ألف ناقة ، فوجم الحسن ولم تكن في وسعه يومئذ ، وكره أن يفتضح ، فأطرق إطراقة ثم قال : يا أعرابي ، ليس بلدنا بلد إبل ولكن كما قال امرؤ القيس :

إذا ما لم تكن إبلا فمعزى كأن قرون جلَّتها العصيُّ

قال : قد رضيت ، قال : فالحق يحيى بن خاقان يعطيك ألف شاة ، فصار إلى

١ يتقهرم: يعمل قهرماناً.

۲ دیوانه : ۱۳۳.

يحيى فأعطاه عن كل شاة ديناراً .

وكتب الحسن بن سهل إلى الحسن بن وهب وقد اصطبح في يوم غيم لم يمطر : أما ترى تكافؤ الطمع واليأس في يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول كثير ' :

وإني وتهيامي بعزة َ بعدما [تخليت ما بيننا] وتخلُّت ِ لكالمرتجي ظلُّ الفهامة كلما تبوأ منها للمقيل ِ اضمحلَّت ِ

وما أمنيتي إلا في لقائك ، ورقعتي هذه الأبيات ، وقد أدرت زجاجات أخذت من عقلي ولم تتحيفه ، وبعثت نشاطاً حركني على الكتاب إليك ، فرأيك في إمطاري سروراً بسار خبرك ، إذ حرمت السرور بالمطر في هذا اليوم ، موفقاً إن شاء الله تعالى . فأجابه الحسن بن وهب : وصل كتاب الأمير أيده الله ويدي عاملة وفعي طاعم ، فلذلك تأخر الجواب قليلا ، وقد رأيت تكافؤ إحسان هذا اليوم وإساءته وما استحق ذما لأنه إن أشمس حكى ضياءك وحسنك ، وإن أمطر أشبه سخاءك وجودك ، وإن أغام فلم يشمس ولم يمطر فقد أشبه طيب ظلك ولذة فينائك ؛ وسؤال الأمير أيده الله عني نعمة من الله أعضي بها آثار الزمان المسيء ، وأنا كما يحب الامير، صرف الله الحوادث عنه وعن حظي منه . ووقع الحسن بن سهل في رقعة : قد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك إلى

ووقع الحسن بن سهل في رفعه : قد أمرنك لك بشيء هو دون قدرك إلى استحقاق وفوق الكفاية مع الاقتصار .

وتعرض إليه رجل فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي أحسنت إلى عام كذا ، فقال : مرحباً بمن توسل إلينا بنا .

وافتعل رجل على الحسن كتاباً إلى إبراهيم الرازي – وكان أمير الأهواز – فقال له: والله لئن كنت صادقاً فها في ملكي ما يفي بحق الوزير ، وإن كنت مفتعلاً فها في قدرتي ما يفي بعقوبتك ، فحبسه وبعث يستعلم أمر الكتاب، وبلغ ذلك الحسن فأمر أن يكتب إليه: أما كان في صغير ما أنعمنا به عليك ما تصدق به مخيلة رجل توسل بنا إن كان مبطلاً فكيف وهو محق ؟

١ من تائيته التي أوردها القالي في أماليه ٢ : ١٠٥.

وكان الحسن بن سهل يقول : عجبت لمن يرجو مَن فوقعه كيف يحرم مَن دونه .

ونظر يوماً إلى رجل في مجلسه يعبس في كأسه فقال : ما أنصفتها : تضحك في وجهك وتعبس في وجهها .

وكان يقول : من أدمن شم النرجس في الشتاء أمن البرسام في الصيف] .

ولم يزل على وزارة المأمون إلى أن ثارت عليه المر"ة السوداء ، وكان سببها كثرة جزعه على أخيه الفضل لما قُنتِل – وسيأتي خبره في حرف الفاء إن شاء الله تعالى – واستولت عليه حتى حبس في بيته ومنعته من التصرف . وذكر الطبري في تاريخه أن الحسن بن سهل في سنة ثلاث ومائتين غلبت عليه السوداء ، وكان سببها أنه مرض مرضا شديداً فهاج به من مرضه تغير عقله حتى شد في الحديد وحبس في بيت ، فاستوزر المأمون أحمد بن أبي خالد . وكانت وفاته سنة ست وثلاثين في مستهل ذي الحجة ، وقيل خس وثلاثين ومائتين ، بمدينة سترخش ، رحمه الله تعالى . ومدحه يوسف الجوهري بقوله :

لو أن عَينَ زُهُمَيرٍ عاينَت حَسَناً وكيف يَصنَعُ في أمواله الكرّرَمُ إِذاً لقال زهير م العلات ، لا هرم ُ

قلت : وحديث زهير وهرم بن سنان مذكور في آخر هذا الكتاب في ترجمة يحيى بن عيسى المعروف بابن مطروح فليكشف منه ؛ وللحسن بن سهل في ترجمة أبي بكر محمد الخوارزمي الشاعر ذكر فلينظر هناك . "

والسَّرَخْسي – بفتح السين والراء المهملتين وسكون الخاء المعجمة وبعدهـــا سين مهملة – هذه النسبة إلى سَرَخسَ وهي من بلاد خراسان .

١ زيادة من ص ، لم ترد في المسودة وسائر النسخ .

### 144

## الوزير المهلبي

أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صُفْرَة الأزدي المهلبي الوزير ؟ كان وزير مُعز الدولة أبي الحسين أحمد بن بنو ينسب الدايلمي – المقدم ذكره في حرف الهمزة – تولى وزارته يوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلثائة. وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به ، وكان غاية في الأدب والحبة لأهله . وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والضائقة ، وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالاً :

ألا مَوْتُ يُباعُ فأشتريه فهذا العيشُ ما لا خير فيه ألا مَوْتُ لذيذُ الطعم يأتي يُخلِّصني من العيش الكريه إذا أبْصَرتُ قبراً من بعيد وددتُ لو انني مما يليه ألا رحِم المهيمِنُ نفْسٌ حُرَّ تصدَّق بالوفاة على أخيه

وكان معه رفيق يقال له : أبو عبد الله الصوفي ، وقيل أبو الحسين العسقلاني، فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحماً وطبخه وأطعمه ، وتفارقك . وتنقلت بالمهلى الأحوال ، وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة المذكور ، وضاقت الحال

١٧٨ ـ ترجمة الوزير المهلبي وأخباره في كتب التاريخ العامة ، وانظر المنتظم ٧ : ٩ واليتيمة ٢ :
 ٤ ٢ والفوات ١ : ٢ ٥ ٢ وورودها في الفوات وهو استدراك على ابن خلكان بما يحسن التوقف عنده ، وشذرات الذهب ٣ : ٩ ومعجم الأدباء ٩ : ١١٨ .

١٠ اليتيمة : ٢٢٥ -- ٢٢٥ .

۲ د: روح.

برفيقه في السفر الذي اشترى له اللحم' ، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه: ألا قُــُلِ \* للوزير فَــدَتــه \* نفسي مَقالة مُـنـ \* كريٍ ما قد نـَسيه ِ أتذكر إذ تقول لضَـنـُك ِ عيش ٍ " « ألا موت يبـــاع فأشتريه ٍ »

فلما وقف عليه تذكره وهَزَاته أَرْيَحِيَّةُ الكرم ، فأمر له في الحال بسبعائة درهم ووقتَّع في رقعته ؛ ﴿ مثلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ﴾ ثم دعا به فخلم عليه وقلده عملاً مرتفق به .

ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك الإضاقة عمل :

رَقُ الزمانُ لفاقتي ورَثى لطول تحرُثي فأناليني ما أرتجيب وحاد عمّا أتَّقي فلأصْفَحَن عما أتا ولا منالذنوب السُّبُق حتى جنايته عما أتا صنع المشيب عفرقي

### وله أيضًا ٢ :

قال لي مَن أحب والبين قد ج له وفي مُهْجني لهيب الحريق م ما الذي في الطريق تَصْنع بعدي قلت أبكي عَلَيكَ طولَ الطريق

ومن المنسوب إليه في وقت الإضاقة من الشعر ما كتبه إلى بعض الرؤساء،

١ أ ج : في السفرة التي اشترى له فيها اللحم .

٢ أ واليتيمة : مقال مذكر .

٣ أ : لضيق ؛ ج : حال .

٤ د : قصته .

ه اليتيمة : ما أرتجي وأجار بما .

٦ ج: فلأغفرن له الكثير.

٧ اليتيمة : ٢٣٩ والفوات : ٢٥٨ .

اليليمة : والبين قد بدد دمعي مواصلاً الشهيق .

### وقيل إنها لأبي نواس :

ولو أني استزدتك فوق ما بي من البكوك الأعسوزك المزيد ولو عُرضَت على الموتى حَياة بعيش مِثل عَيشي لم يُريدوا

وقال أبر إسحاق الصابى، صاحب الرسائل : كنت ُ يوماً عند الوزير المهلبي فأخذ ورقَة وكتب ، فقلت بديها ١ :

لهُ يَدُ بَرَعَتُ جُوداً بنائلها ومنطقُ دُرَّه في الطِّرْس ينتثرُ في الطِّرْس ينتثرُ في الطِّرْس مُستثرُ في بطن راحَته ِ وفي أناملها سَحبان مُستثرُ

وكان لمعز الدولة مملوك تركي في غاية الجمال ، يدعى تكين الجامدار، وكان شديد الحبة له ، فبعث سَريَّة للحاربة بعض بني حَدان وجعل المملوك المذكور مقدم الجيش ، وكان الوزير المهلبي يستحسنه ويرى أنه من أهل الهوى لا مدد الوغى ، فعمل فيه :

طفل يرق الماء في وجنات ويرف عُودُهُ ويكاد من شب العذا رى فيه أن تبدو نهُودُه ناطوا بعقد خصره سيفا ومنطقة تؤودُه جماوه قدائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقودُه

وكذا كان ، فإنه ما أنجح في تلك الحركة ، وكانت الكرَّة عليهم . ومن شعره النادر في الرقة قوله ؛

تَصارَ مَتِ الْأَجِفَانُ لِمَا صَرَ مُنْتَنِي فِمَا نَلْتَقِي إِلَّا عَلَى عَبْرَةً تَجْرِي

١ الفوأت : ٢٥٩ .

٧ النسمة: ٢٢٦.

٣ ص: تكين.

ع اليتيمة ٢ : ٢٣٩ والفوات : ٢٦٠ .

ومحاسن الوزير المهلى كثيرة .

يامَعشرَ الشعراءِ دَعْوَةَ مُوجَعِ

عَزُّوا القَوافيَ بالوَزيرِ فإنهـا

ماتَ الذي أمسى الثنـــــاءُ وراءه

هَـٰدَمَ الزمانُ بَمُو ته الحصنَ الذي

فَلَيْعُلْمَنُ بُنُو بُويَهِ أَنْهُ

وكانت ولادته ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنسة إحدى وتسمين وماثتين بالبصرة . وتوفي يوم السبت لثلاث بقين من شعبان اسنة اثنتين وخمسين وثلثائة في طريق واسط ، وحمل إلى بغداد ، فوصل إليها ليلة الأربعاء لحس خلون من شهر رمضان من السنة المذكورة ، ودفن في مقابر قريش في مقبرة النوبختية ، رحمه الله تعالى .

والمُهكئي ُ – بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبعدها باء موحدة – هذه النسبة إلى المهلب المذكور أولاً ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

ولما مات الوزير المذكور رثاه أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور ٢ - وسيأتي ذكره - بقوله :

لا يُرْتجى فرَجُ الساو لديه تبكى دَما بَعدَ الدُّمُوعِ عَليه والعَفْو عَفْو الله بَينَ يَدَيْه كُنا نفر مِن الزمان إليه فُجعت به أيام آل بُويه

د : لثلاث بقین من الحوم .

٢ معجم الأدباء ٩ : ١٣٨ .

٣ ياقوت : رجميل عفو الله .

### 149

# الوزير نظام الملك

أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسي ؟ ذكر السمعاني ، في كتاب « الأنساب » في ترجمة الر"اذ كان ، أنها بليدة صغيرة بنواحي طوس ، قيل إن نظام الملك كان من نواحيها ، وكان من أولاد الد"هاقين ، واشتغل بالحديث والفقه ، ثم اتصل بخدمة على بن شاذات المعتمد عليه بمدينة بكنخ – وكان يكتب له – فكان يصادره في كل سنة ، فهرب منه وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق ، والد السلطان ألب أرسيلان فظهر له منه النصح والحبة ، فسلمه إلى ولده ألب أرسلان وقال له : اتخذه والدا ولا تخالفه فيا يشير به ، فلما ملك ألب أرسلان – كما سيأتي في موضعه من حرف الميم إن شاء الله تعالى – دَبَّرَ أمره فأحسن التدبير ، وبقي في خدمت عشر سنين ، فلما مات ألب أرسلان وازدحم أولاده على الملك وطئد المملكة لولده ملك شاه فصار الأمر كله لنظام الملك ، وليس للسلطان إلا التخت والصيد ، وأقام على هذا عشرين سنة .

ودخل على الإمام المقتدي بالله ، فأذن له في الجلوس بين يديه ، وقال له : يا حَسَنُ ، رضي الله عنك برضاء أمير المؤمنين عنك .

وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والصوفية ، وكان كثير الإنعام على الصوفية ، وكان كثير الإنعام على الصوفية ، وسُئل عن سبب ذلك فقال : أتاني صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني وقال : اخدُم من تنفعك خدمته ولا تشتغل بمن تأكله الكلاب غداً ، فلم أعلم

١٧٩ - أخبار نظام الملك في الكتب التاريخية العامة ، وانظر كتاب الروضتين ١ : ٢٥ وابن العبري: ١٩٧ - ١٤٥ وابن العبري: ١٩٧ - ١٩٥ وتاريخ الدولة السلجوقية: ٢٦ - ٧١ وطبقات السبكي ٣: ١٣٥ - ١٤٥ وشدرات الذهب ٣ : ٣٧٣ .

١ ذكر السمعاني ... نواحيها : سقط من س .

معنى قوله ، فشرب ذلك الأمير من الفد [إلى الليل] وكانت له كلاب كالسباع تفترس الغرباء بالليل ، فغلبه السكر فخرج وحده فلم تعرفه الكلاب فمزقته ، فعلمت أن الرجل كوشف بذلك ، فأنا أخدم الصوفية لعلى أظفر بمثل ذلك .

وكان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه . وكان إذا قدم عليه إمام الحرمين أبو المعالي وأبو القاسم القشيري صاحب الرسالة بالغ في إكرامها وأجلسها في مُسنده . وبنى المدارس والرّبُط والمساجد في البلاد ، وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى به الناس . وشرع في عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخسين وأربعائة ، وفي سنة تسع وخسين جمع الناس على طبقاتهم ليدرس بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى ، فلم يحضر ، فذكر الدرس أبو نصر ابن الصباغ ، صاحب «الشامل» عشرين يوما ، ثم جلس الشيخ أبو إسحاق بعد ذلك. وهذا الفصل قد استقصيته في ترجمة أبي نصر عبد السيد بن الصباغ صاحب «الشامل » فلينظر هناك . وكان الشيخ أبو إسحاق إذا حضر وقت الصلاة خرج منها وصلى في بعض المساجد ، وكان يقول : بلغني أن أكثر آلاتها غصب . وسع نظام الملك الحديث وأسمعه ، وكان يقول : إني لأعلم أني لست أهلا وسمع نظام الملك الحديث وأسمعه ، وكان يقول : إني لأعلم أني لست أهلا الذلك ، ولكني أريد أربط نفسي في قطار الناهيكية لحديث رسول الله

ويروى له من الشعر قوله :

صلى الله عليه وسلم .

بعـــدَ النَّانينَ ليسَ قَـُو"، قد دَهَبت شِرَّةُ الصَّبوّةُ كَانَــني والعصـــا بكفتي مُوسى ولكن بـِلا نـُبوّهُ

وقيل : إن هذين البيتين لأبي الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي ـــ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ــ .

١ انظر المدارس التي بناها في السبكي : ١٣٧.

٢ ص : منصوبة .

٣ ج: أريد ربط.

٤ ه: كتاب .

[ويروى له أيضاً ــ أعني نظام الملك ــ :

تقو"س بعد طول العمر ظهري وداستني اللبالي أيَّ دوس فأمشي والعصا تمشي أمامي كأن قوامها وتر بقوس]

وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 

ثمان وأربعائة بننوقان ، إحدى مدينتي طوس ، وتوجّه صُحبة ملك شاه إلى أصبهان ، فلما كانت ليلة السبت عاشر شهر رمضان سنة خس وثمانين وأربعائة 
أفطر وركب في محفته ، فلما بلغ إلى قرية قريبة من نهاو ند يقال لها سَحنة ، وقال : هذا الموضع قُنتِل فيه خلق كثير من الصحابة زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم أجمعين ، فطوبى لمن كان معهم ، فاعترضه في تلك 
الليلة صبي ديلي على هيئة الصوفية معه ، قصة ، فدعا له وسأله تناولها ، فمد 
يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده ، فحمل إلى مضربه فيات ، وقتل القاتل 
يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده ، فحمل إلى مضربه فيات ، وقتل القاتل 
في الحال بعد أن هرب ، فعثر في طننب خيمة فوقع ، وركب السلطان إلى 
معسكره ، فسكتنهم وعز اهم ، وحمل إلى أصبهان ودفن بها .

وقيل: إن السلطان دَسَّ عليه من قتله فإنه سنم طول حياته ، واستكثر ما بيده من الاقطاعات ، ولم يعش السلطان بعده سوى خمسة وثلاثين يوماً ، فرحمه الله تعالى لقد كان من حسنات الدهر .

ورثاه شبل الدولة أبو الهَيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان خَتَنه فإن نظام الملك زوَّجَه ابنته – فقال؛ :

كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغها الرَّحن من شرف عزَّت فلم تعرف الأيام قيمتها فردَّها غيرة منه إلى الصَّدف ِ

١ زيادة من ص س .

۲ أجد: محفة.

٣ سحنة : إلى الشمال الغربي من نهاوند ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم .

٤ أخبار الدولة السلجوقية : ٧١ .

وقد قيل: إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزبان بن خسروفيروز المعروف بابن دارست ، فإنه كان عدو نظام الملك ، وكان كبير المنزلة عند مخدومه ملك شاه ، فلما قتل رتب موضعه في الوزارة ، ثم إن غلمان نظام الملك وثبوا عليه فقتلوه وقطعوه إر با إر با في ليلة الثلاثاء ثاني عشر المحرم من سنة ست وثمانين وأربعائة ، وعمره سبع وأربعون سنة ، وهو الذي بنى على قبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى .

#### 14.

# فخر الكتاب الجويني

أبو على الحسن بن على بن إبراهم الملقب فخر الكنتاب الجويني الأصل البغدادي الكاتب المشهور ؛ كتب كثيراً ، ونسخ كتباً توجد في أيدي الناس بأوفر الأثمان لجودة خطها ورغبتهم فيه ، وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » وبالغ في الثناء عليه ، وقال : كان من ندماء أتابك زنني بالشام ، وأقام بعده عند ولده نور الدين محمود في ظل الإكرام، ثم سافر إلى مصر في أيام ابن رزيك، وتوطئن بها إلى هذه الايام ، وليس بمصر الآن من يكتب مثله ، وأورد له مقطوع شعر كتبه إلى القاضي الفاضل ، ولولا أنه طويل لذكرته .

وتوفي سنة أربع وثمانين ، وقيل : ست وثمانين وخسمائة ، بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .

١ انظر شرح هذا في أخبار الدولة السلجوقية : ٦٧ .

١٨٠ - ترجمة فخر الكُتــّـاب الجويني في معجم الأدباء ٩ : ٣ ٤ ومعجم الالقاب ٣/٤ : ٣ ١٤٠ .

٧ أ: مقاطيع .

هامش س : الصحيح أنه توفي سنة ست وثمانين لأني رأيت جزءاً بخطه ذكر أنه كتبه في سنة خس وثمانين وأن عره حينئذ احدى وثمانون سنة ونصف .

والجُوَيني -- بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون - هذه النسبة إلى جُوَين ، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور ، ينسب إليها جماعة كثيرة من العلماء .

وكان١ كثيراً ما ينشد لبعض العراقيين٢ :

ينْدَمُ المرء على مسا فاته من لُبانات إذا لم يَقضِها وتراه فَرِحاً مُستبشراً بالتي أمضى كأن لم يمضها إنها عِندي وأحلام الكرى لَقَريب بعضها مِن بعضِها

#### 181

# الكرابيسي صاحب الشافعي

أبو على الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي البغدادي ؛ صاحب الإمام الشافعي ، رضي الله عنها ، وأشهرهم بانتياب مجلسه وأحفظهم لمذهبه ، وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه . وكان متكلماً عارفاً بالحديث، وصنف أيضاً في الجرّع والتعديل وغيره ، وأخذ عنه الفقه خلق كثير .

١ من هنا حتى آخر الترجمة سقط من س .

٢ نسبت هذه الأبيات لعمران بن حطان (انظر مجموع شعر الخوارج: ١٩ وديوان المعاني: ٤).
 ٣ ه: كأحلام.

۱۸۱ - ترجمة الكرابيسي في تاريخ بغداد ٨ : ٦٤ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ٢٨ وتهذيب التهذيب ٢ : ٩٥ وطبقات الشافعية ١ : ١٥١ والفهرست : ١٨١ . وانظر «الكرابيسي» في الأنساب واللباب .

وكان الكرابيسي أولاً على مذهب أهل الرأي ثم تفقه للشافعي ، وقد اختلف مع أحمد بن حنبل في بعض المسائل ، وكان من متكلمي أهل السنة وله كتاب في المقالات عول عليه من بعده في فهم مذاهب الخوارج وأهل الأهواء ، وله كتاب المدلسين في الحديث وكتاب « الامامة » .

وتوفي سنة خمس وأربعين ، وقيل : سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وهو أشبه بالصواب ، رحمه الله تعالى .

والكرابيسي – بفتح الكاف والراء وبعد الألف باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها سين مهملة – هذه النسبة إلى الكرابيس ، وهي الثياب الغليظة ، واحدها كر باس – بكسر الكاف – وهو لفظ فارسي عر ب وكان أبو علي المذكور يبيعها فنسب إليها .

### 117

### ابن خیران

أبو على الحسين بن صالح بن خَيْران الفقيه الشافعي ؟ كان من جلة الفقهاء المتورّعين وأفاضل الشيوخ ، وعُرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم يفعل ، فو كَلّلَ الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بداره مترسماً ، فخوطب في ذلك فقال : إنما قصدت ذلك ليقال كان في زماننا من وكل بداره ليتقلّد القضاء فلم يفعل ، وكان يُعاتب أبا العباس ابن سُريج على توليته ، ويقول : هذا الأمر لم يكن فينا ، وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة ، رضي الله عنه .

[ومثل هذا : دعا عثان رضي الله عنه عبد الله بن عمر فقال : اذهب ، كن قاضياً . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، اذهب كن قاضياً ، قال : لا تعجل يا أمير المؤمنين ، ألم تسمع رسول الله (ص ) يقول : من عاذ بالله فقد عاذ بماذ ؟ قال : بلى ، قال : فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً ، قال : وما يمنعك من ذلك وأبوك كان يقضي بين الناس ؟ قال : يمنعني قول النبي

۱ رس: عجمي.

۱۸۷ ـ ترجمة ابن خيران في طبقات الشيرازي ، الورقة : ۳۱ وطبقات السبكي ۲ : ۳۱۳ وتاريخ بغداد ۸ : ۵۳ والمنتظم ۲ : ۲۶۶ .

(ص): من كان قاضياً بين المسلمين فقضى بجهل فهو في النار ، ومن كات قاضياً بحق أو بعدل سأل أن ينفلت كفافاً، فها أرجو من القضاء بعد هذا ؟ ] .

وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة عشرين وثلثائة ، قاله أبو العلاء ابن العسكري ، وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : توفي في حدود سنة عشر وثلثائة ، وصوبه الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك ، وقال : وهيم أبو العلاء العسكري ، رحمه الله تعالى .

وخَيْران : بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتهــا وفتح الراء وبعد الألف نون .

#### 115

## القاضي حسين

أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المر و روذي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي صاحب التعليقة في الفقه ؟ كان إماماً كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب ، وكليًا قال إمام الحرمين في كتاب « نهاية المطلب » والغزالي في « الوسيط والبسيط » : « وقال القاضي » فهو المراد بالذكر لا سواه . أخذ الفقه عن أبي بكر القَفيّال المر و زي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في العبادلة – وصنت في الأصول والفروع والخلاف ، ولم يزل يحكم بين الناس ويندر س ويفتي ، وأخذ عنه الفقه جماعة " من الأعيان ، منهم أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي صاحب كتاب « التهذيب » وكتاب « شرح السنة » وغيرهما .

۱ ما بین معقفین زیادة من د .

الصواب أن أبا عبد الله (لا أبو العلاء) الحسين بن محمد بن عبيد العسكري ينقل عن أبي العلاء
 محمد الواسطي تاريخ وفاة ابن خيران ، فالذي وقع في الوهم هو الواسطي .

١٨٣ ـ ترجمة القاضي حسين المروروذي في طبقات السبكي ٣ : ٥٥٥ .

وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربعيائة بمَرُّورَرُّوذ ، رحمه الله تعالى . وقد تقدم الكلام على مروروذ في حرف الهمزة .

#### 115

# أبو على السنجي

أبو على الحسين بن شعيب بن محمد السننجي الفقيه الشافعي ؛ أحد الأغة المتقنين ا أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر عبد الله القفت المروزي هو والقاضي حسين الذي تقدم ذكره والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والقاضي حسين الذي تقدم ذكره والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحداد المصري شرحا لم ينقاربه فيه أحد ، مع كثرة شروحها ، فإن القفال شيخ شرحها ، والقاضي أبو الطيب الطبري شرحها ، وغيرهما ، وشرح أيضا كتاب شرحها ، والقاضي أبو العباس ابن القاص شرحا كبيراً ، وهو قليل الوجود ، وله كتاب « الجموع » وقد نقل منه أبو حامد الغزالي في كتاب « الوسيط » وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان ، وكان فقيه أهل مَر و في عصره . وكان يقال في عصره . الأغة بخراسان نه وكان فقيه أهل مَر و في عصره . ومكثر غير محقق ومقل محقق ومكثر غير محقق أبو محمد الجويني ومكثر غير محقق أبو محمد الجويني

١٨٤ ـ ترجمة السنجي في طبقات السبكي ٣ : ١٥٠ .

١ ج : المتقين ، وفي سائر النسخ : المتقدمين ، وأثبتنا ما في مسودة المؤلف .

توفي أبو بكر ابن الحداد سنة • ٣٤ وكتابه الفروع في مذهب الشافعي صغير الحجم إلا أنه دقق المسائل فيه غاية التدقيق ، ومن شراحها عدا من ذكره المؤلف أبو إسحاق الاسفرايني (٤١٨) وأبو بكر الصيدلاني .

هو التلخيص في الفروع لأبي العباس أحمد بن محمد بن يعقوب ابن القاص الطبري ( - ٣٣٥) .
 وبمن شرحه القفال والاستراباذي محمد بن الحسن ( - ٣٨٦) .

والمكثر غير المحقق ناصر المروزي١ .

وكانت وفاته في سنة نيِّف وثلاثين وأربعهائة ، رحمه الله تعالى .

والسَّنْجي – بكسر السين المهملة وسكون النون وبعدها جيم – نسبة إلى سنج ، وهي قرية كبيرة من قرى مَرْوَ .

#### 110

### الفراء البغوي

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء ، البَعَوي الملقب ظهير الدين الفقيه الشافعي المحدث المفسر ؛ كان بحراً في العلوم ، وأخه الفقه عن القاضي حسين بن محمد - كما تقدم في ترجمته - وصنف في تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى الحديث ودرس ، وكان لا يلقي الدرس إلا على الطهارة ، وصنف كتباً كثيرة ، منها كتاب « التهذيب » في الحديث، و « معالم التنزيل» في تفسير القرآن الكريم ، وكتاب « المصابيح » و « الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك .

توفي في شوال سنة عشر وخمسائة " بمروروذ ، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقان ، وقبره مشهور هنالك ، رحمه الله تعالى .

ورأيت في كتاب « الفوائد السفرية » التي جمعها الشيخ الحافظ زكي الدين

١ وكان يقال ... المروزي : ثبت في مسودة المؤلف ونسخة ص وحدهما .

١٨٥ - ترجمة الفراء البغوي في طبقـــات السبكي ٤: ١١٤ وتهذيب ابن عساكر ٤: ٠٤٥ (استطراداً لا من أصل التاريخ).

٧ الملقب ظهير الدين : من ص ومسودة المؤلف وحدهما .

٣ س : ست عشرة وخمسالة ؛ ص : عشرين .

عبد العظم المنذري أنه توفي في سنة ست عشرة وخمسائة \ ، ومن خطه نقلت هذا ، والله أعلم . ونقلت عنه أيضاً أنه ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئاً ، وأنه كان يأكل الخبز البَحْت ، فعند ل في ذلك ، فصار يأكل الخبز مع الزبيب .

والفَرَّاء : نسبة إلى عمل الفيراء وبيعها .

والبَغَوي – بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو – هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لهي بغ وبغشور بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وضم الشين وبعدها واو ساكنة ثم راء – وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل ، هكذا قال السمعاني في كتاب « الأنساب » .

#### 117

## الحليمي

أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حكيم الفقيسة الشافعي المعروف بالحليمي الجرجاني؛ ولد بجُرْجان "سنة ثمان وثلاثين وثلثائة، وحمِل إلى بُخارى، وكتب الحديث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حبيب وغيره ، وتفقه على أبي بكر الأودني وأبي بكر القفال ، ثم صار إماماً معظماً مرجوعاً إليه بما وراء

١ كذا ورد أيضاً في طبقات السبكي .

٢ قوله : ورأيت ... الزبيب : سقط من س ؛ ص ر : بالزبيب .

١٨٦ - ترجمة الحليمي في طبقات السبكي ٣ : ١٤٧ والأنساب واللباب : « الحليمي » .

۳ ج: بخراسان .

أ : الازدي ، والأودني بضم الألف وسكون الوار وفتح الدال المهملة والنون نسبة إلى أودنة وهي من قرى بخارى .

النهر ، وله في المذهب وجوه حسنة ، وحدث بنيسابور وروى عنه الحـــافظ الحاكم وغيره .

وتوفي في جمادى الاولى ــوقيل في شهر ربيع الأول ــ سنة ثلاث وأربعائة، رحمه الله تعالى ، ونسبته إلى جده حليم المذكور .

#### 111

# الوني الحاسب

أبو عبد الله الحسين بن محمد الونتي الفرضي الحاسب ؛ كان إماما في الفرائض وله فيها تصانيف كبيرة مليحة أجاد فيها ، وسمع الحديث من أصحاب أبي على الصَّفَّار وغيرهم ، وسمع منه أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الحَبْري صاحب « التلخيص » في الحساب والخطيب التبريزي وغيرهما ، وهو شيخ الحبري في علم الحساب والفرائض ، وانتفع به وبكتبه خلق كثير .

وُتُوفِي شهيداً ببغداد في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين وأربعائة في فتنة البساسيرى المقدم ذكره .

والوَنَّيُّ – بفتح الواو وتشديد النون – هذه النسبة إلى وَنَّ ، وهي قرية من أعمال قُهُستان أظنه منها .

١٨٧ ـ ترجمة الوني في طبقات السبكي ٣ : ٣٠٠ والأنساب واللباب «وني ».ونكت الهميان: ٥ ؛ ١.

#### 1

## ابن خميس الكعبي

أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خَميس بن عامر المعروف بابن خميس الكعبي الموصلي الجهني الملقب تاج الإسلام مجـد الدين الفقيه الشافعي ؟ أخذ الفقه عن أبي حامد الغزالي ببغداد وعن غيره ، وولي القضاء برَحبة مالك بن طورق ، ثم رجع إلى الموصل وسكنها ، وصنف كتباً كثيرة ، منها « مناقب الأبرار » على أسلوب رسالة القنشيري ، ومنها « مناسك الحج » و أخبار المنامات » .

ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه ، وأثنى عليه .

وكان يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبي الغزي الشاعر – المقدم ذكره – في وزير عميد الدولة ابن جهير ، قوله :

من آلة الدست لم يؤت الوزير سوى . . . . . . . (البيتين) ٣

وخميس جَدُّه الأعلى .

وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وخمسائة ، رحمه الله تعالى . والجُهَني – بضم الجيم وفتح الهاء وبعدها نون – هذه النسبة إلى جُهَيْنة ، وهي قرية قريبة من الموصل تُجاور القرية التي فيها العين المعروفة بعين القيارة

١٨٨ - ترجمة ابن خميس الكمبي في طبقات السبكي ٤ : ٢١٧ .

١ س : أبو عبد الرحمن .

٢ ذكر فيه أنه تتبع مسموعاته وبما جمعه العاماء من أخبار الصالحين كطبقات السلمي والحليسة
 وبهجة الأسرار والرسالة القشيرية ، فجمع الجميع بجذف الأسانيد .

٣ انظر ج ١ : ٩ ه من هذا الكتاب .

<sup>؛</sup> ولد الكعبي في ٢٠ محرم سنة ٢٦ ؛ بالموصل .

التي ينفع الاستحام بمائها من الفالج والرياح الباردة ، وهي مشهورة ، وهما في برّ الموصل أسفل من الموصل ، وجهينة أقرب من عين القيارة ؛ والجُهُني أيضاً نسبة إلى جُهينة وهي قبيلة كبيرة من قضاعة .

والكعبي – بفتح الكاف وسكون العين المهملة وبعدهـ باء موحدة – هذه النسبة إلى بني كعب ، وهم أربع قبائل ينسب إليها ، ولا أعـــ المذكور إلى أيها ينتسب .

والموصلي معروف .

### 119

# الحلاج

أبو مُفيت الحسين بن منصور الحَلاَّجُ الزاهد المشهور ؟ هو من أهل البَيْضاء وهي بلدة بفارس ، ونشأ بواسط والعراق ، وصحب أبا القاسم الجُنْيَد وغيره ، والناس في أمره مختلفون : فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره . ورأيت في كتاب «مشكاة الأنوار » تأليف أبي حامد الغزالي فصلاً طويلاً في حاله ، وقد اعتذر عن الألفاظ التي كانت تصدر عنه مثل قوله «أنا الحق » وقوله «ما في الجبة إلا الله » وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن ذكرها

۱۸۹ ـ ترجمة الحلاج وأخباره في الفهرست: ۱۹۰ ـ ۱۹۰ وطبقات السلمي: ۳۰۷ ولسان الميزان ۲: ۳۴ وميزان الاعتدال ۲: ۸؛ و وتاريخ بغداد ۸: ۲۱۰ ومرآة الجنان ۲: ۳۵۲ وتاريخ ابن الأثير ۸: ۲۲۱ والمنتظم ۲: ۲۰۰ والفخري: ۳۳۶ وابن كثير ۱۱: ۲۳۱ وتجارب الأمم ۱: ۲۷ وصلة عريب: ۸، وانظر أخبار الحلاج من جمع ماسينيون (باريس ۱۹۰۷) وقد نشر (باريس ۱۹۳۷) وقد نشر ماسينيون أيضاً «الأصول الأربعة» وتتعلق بسيرة الحلاج (باريس ۱۹۲۶) وألف فيه رسالة بمنوان: (La Passion d'al-Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj (Paris 1922)

وحمَلَهَا كُلَّهَا عَلَى مُحَامِلُ حَسَنَةً ، وأُوَّلَهَا ، وقال : هذا من فرط المحبة وشدة الوَّجْد ، وجمل هذا مثل قول القائل !

أَنَا مَنْ أَهُوكَى ومَنْ أَهُوى أَنَا نَحْنُ رُوحَانَ حَلَلُنَا بِلَدَنَا فِإِذَا أَبْصَرَتَ فِي أَبْصَرَتَ فَ فَإِذَا أَبْصَرَتَ فِي أَبْصَرَتَ فَي فَإِذَا أَبْصَرَتَ فَي أَبْصَرَتَ فَي فَإِذَا أَبْصَرَتَ فَي أَبْصَرَتَ فَي فَإِذَا أَبْصَرَتَ فَي أَبْصَرَتَ فَي فَا أَبْصَرَتَ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ اللَّ

[وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير في تاريخه انه كان يظهر الزهد والتصوف والكرامات ويخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وفاكها الصيف في الشتاء ويمد يده إلى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب: قل هو الله أحد ، ويسميها دراهم القدرة ، ويخبر الناس بما يأكلون وما يصنعون في بيوتهم ، ويتكلم بما في ضمائر الناس، فافتتن به خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول؛ وبالجملة فإن الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام ، فمن قائل إنه وبالجملة فإن الناس اختلفوا فيه الربوبية ، ومن قائل إنه ولي الله تعالى وان حل فيه جزء إلهي ويدعي فيه الربوبية ، ومن قائل إنه ولي الله تعالى وان الذي يظهر منه من جملة كرامات الصالحين ، ومن قائل انه بمخرق ومستغش وشاعر كذاب ومتكهن والجن تطيعه فتأتيه بالفاكهة بغير أوانها .

وكان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة في الحجر لا يستظل تحت سقف شتاء ولا صيفا ، وكان يصوم الدهر فإذا جاء العشاء أحضر له الخادم كوز ماء وقرصا فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبه ويترك الباقي ولا يأكل شيئا آخر إلى آخر النهار . وكان شيخ الصوفية بمكة عبد الله المغربي يأخذ أصحابه إلى زيارة الحلاج فلم يجده في الحجر وقيل قد صعد إلى جبل أبي قبيس ، فصعد إليه فرآه على صخرة حافياً مكشوف الرأس والعرق يجري منه إلى الأرض ، فأخذ أصحابه وعاد ولم يكله وقال : هذا يتصبر ويتقوى على قضاء الله وسوف يبتليه الله بها يعجز عنه صبره وقدرته ؛ وعاد الحسين إلى بغداد . انتهى كلام ابن الأثير ] ٢ .

۱ دیوان الحلاج : ۹۳ .

٧ زيادة من النسخة أ (قارن ابن الاثير ٨ : ١٢٦) .

[وكان في سنة ٢٩٩ ادعى الناس أنه إله وأنه يقول بجلول اللاهوت في الأشراف من الناس ، وانتشر له في الحاشية ذكر عظم ، ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية ، فبعث به المقتدر إلى عيسى ليناظره ، فأحضر مجلسه وخاطبه خطاباً فيه غلظة ، فحكي انه تقدم إليه وقال له فيا بينه وبينه : قف من حيث انتهيت ولا تزد علي شيئاً وإلا خسفت الأرض من تحتك ، وكلاماً في هذا المهنى ، فتهيب عيسى مناظرته واستمفى منها فنقل في سنة ٢٠٥٩ إلى حامد بن العباس الوزير ، فحدث غلام لحامد كان موكلا بالحلاج قال : دخلت عليه يوماً ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل يوم ، فوجدته قد ملا البيت بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوانبه ليس فيه موضع ، فهالني ما رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت ؛ وحم هذا الغلام من فول ما رأي وبقي مدة محموما ، فكذبه حامد وشتمه وقال : ابعد عني ؛ وكان دخوله إلى بغداد مشهراً على جمل وحبس في دار المقتدر ، وأفتى العلماء وباياحة دمه .

وكان الحلاج قد أنفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه على حيلة يعملها ، فخرج الرجل فأقام عندهم سنتين يظهر النسك والعبادة وقراءة القرآن والصوم ، فغلب على البلد حتى إذا تمكن أظهر أنه عمي فكان يقاد إلى مسجده ويتعامى في كل أحد شهوراً ، ثم أظهر أنه زَمِن فكان يجبو ويحمل إلى المسجد حتى مضت سنة وتقرر في النفوس عماه وزمانته فقال لهم بعد ذلك : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول انه يطرق هذا البلد عبد صالح مجاب الدعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه ، فاطلبوا لي كل من يجتاز من الفقراء أو من الصوفية لعل الله تعالى أن يفرج عني ، فتعلقت النفوس لورود العبد الصالح ، ومضى الأجل الذي بينه وبين الحلاج فقدم البلد ولبس الثياب الصوف الرقاق وتفرد في الجامع فقال الأعمى : احملوني إليه ، فلما حصل عنده وعلم أنه الحلاج قال له : يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادع الله تعالى لي ، فقال : ومن قال اوما تحكي ؟ ثم دعا له ومسح يده عليه فقام مبصراً صحيحاً ، فانقلب البلد وكثر الناس على الحلاج ، فتركهم وخرج من البلد وأقام المتعامي المبرأ مما فيه

شهوراً ثم قال لهم: ان من حق الله عندي ورده جوارحي علي أن أنفرد بالعبادة انفراداً أكثر من هذا ، وأن يكون مقامي في الغزو ، وقد عملت على الخروج إلى طرسوس ، فمن كانت له حاجة يحملها ، فأخرج هذا ألف درهم وقال : اغز بهذه عني ، وأخرج هذا مائة دينار وقال : اخرج بها غزاة من هناك ، وأعطاه كل أحد شيئاً فاجتمع له ألوف دنانير ودراهم ، فلحق بالحلاج وقاسمه عليها .

وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد وزير المقتدر بحضرة القاضي أبي عروقد قرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه افرد في داره شيئاً لا يلحقه نجاسة ولا يدخله أحد ومنع من يطرقه فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله طواف أبلبيت الحرام ، فإذا انقضى ذلك وقضى من المناسك ما يقضي بمكة مثله جمع ثلاثين يتيماً وعمل لهم ما يمكنه من الطعام وأحضرهم إلى ذلك البيت وقدم إليهم ذلك الطعام وتولى خدمتهم بنفسه ، فإذا أكلوا وغسلوا أيديهم كسا كل واحد منهم قميصاً ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثة ، فإذا فعل ذلك قام له قيام الحج ، فلما فرغ منها التفت إليه أبو عمر القاضي وقال له : من أين لك هذا ؟ قال : من كتاب « الإخلاص » للحسن البصري ، فقال له أبو عمر : كذبت يا حلاج ، اللهم قد سمعنا كتاب « الإخلاص » للحسن بمكة وليس فيه شيء مما ذكرت إلا الخ .

ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله؟ :

لا كنت ان كنت أدري كيف كنت ، ولا

لا كنت أن كنت أدري كيف لم أكنن

وقوله أيضاً على هذا الاصطلاح ":

ألقاهُ في الم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

١ زيادة من النسخة د .

۲ دیرانه : ۱۱۸ .

٣ ديوانه : ١٣٢ .

وغير ذلك مما يجري هذا الجرى وينبني على هذا الأسلوب .

وقال أبو بكر ابن ثوابة القصري : سمعت الحسين بن منصور وهو على الخشمة يقول :

طلبت المستقرّ بكل أرض فلم أرَ لي بأرض مُستَقَرّاً أطمت مُطامعي فاستعبدَ تـنْنِي ولو أني قنعت لكنت حرّا

والبيت الذي قبل قوله :

لا كنت إن كنت أدري . . .

أرْسَلَتَ تَسْأَلُ عَنْتِي كَيْفَ كَنْتُ وما لَاقْلَيْتُ بِعِدَكَ مِن هُمِّ ومِن حَزَنِ

وقيل : إن بعضهم كتب إلى أبي القاسم سمنون بن حمزة الزاهد يسأله عن حاله ، فكتب إلىه هذن البيتين ، والله أعلم .

وبالجلة فحديثه طويل وقصته مشهورة والله يتولى السرائر .

وكان جدُّه بجوسيًا وصحب هو أبا القاسم الجنيد ومَن في طبقته ، وأفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه .

ويقال: إن أبا العباس ابن سُرَيج كان إذا سئل عنه يقول: هذا رجل خفي عني حاله ، وما أقول فيه شيئًا ، وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن العباس وزير الإمام المقتدر بحضرة القاضي أبي عمر، فأفق بحل دمه وكتب خطه بذلك وكتب معه من حضر المجلس من الفقهاء ، فقال لهم الحلاج: ظهري حمتى ودمي حرام ، وما يحل لكم أن تتأولوا علي بها يبيحه ، وأنا اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة وتفضيل الأثمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من

عن إبراهيم بن شيبان قال: دخلت على ابن سريج يوم قتل الحلاج فقلت: يا أبا العباس مساتقول في فترى هؤلاء في قتل هذا الرجل? قال: لعلهم نسوا قول الله تعالى « أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » . وقال الواسطي: قلت لابن سريج: ما تقول في الحلاج? قال: أما أتا فأراه حافظاً للقرآن عالماً به ماهراً في الفقه عالماً بالحديث . . . (أخبار الحلاج: ١٠٦) .

٢ أ: يبيحه الأثمة .

الصحابة ، رضوان الله عليهم أجمعين ، ولي كتب في السنَّة موجودة في الوراقين فالله الله في دمي ، ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكلوا ما احتاجوا إليه ونهضوا من المجلس ، وحُمِل الحلاج إلى السجن .

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بها جرى في المجلس وسير الفتوى ، فعاد جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أفتوا بقتله فليُسكّم إلى صاحب الشرطة وليتقدم إليه بضربه ألف سوط ، فإن مات من الضرب وإلا ضربه ألف سوط أخرى ، ثم تضرب عنقه ، فسلمه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدر ، وقال : إن لم يتلف بالضرب فتقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم تحز رقبته وتحرق جثته ، وإن خدعك وقال لك : أنا أجري الفرات ودجلة ذهباً وفضة ، فلا تقبل ذلك منه ولا ترفع العقوبة عنه ، فتسلمه الشرطي ليلا ، وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين ، وقيل لست بقين من ذي القعدة ، سنة تسع وثلثائة ، فأخرجه عند باب الطاق ، واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عدده ، وضربه الجلاد ألف سوط ، ولم يُتأو ، بل قال الشرطي لما بلغ ستائة : ادع بي إليك ، فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية ، فقال له : قد قيل لي عنك إنك فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية ، فقال له : قد قيل لي عنك إنك ضربه قطع أطرافه الأربعة ، ثم حز رأسه وأحرق جثته ، ولما صارت رماداً ألقاها في دجلة ، ونصب الرأس ببغداد على الجسر ، وجعل أصحابه يَعِد ون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوما .

واتفق أن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة ، فادعى أصحابه أن ذلك بسبب إلقاء رماده فيها . وادَّعى بعض ُ أصحابه أنه لم يُقتل ، وإنما ألقى شبهه على عدو ً له .

[وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من الحال التي جرت عليه وهو راكب على حمار في طريق النهروان وقال لهم: لعلكم مثل هؤلاء النفر الذين ظنوا أني هو المضروب والمقتول ؟ ومن شعره المنسوب إليه :

١ ج: ذي الحجة . ٢ في المسودة : قسطنطينية .

منى سهرت عيني لغيرك أو بكت فلا بلغت ما أمَّلت وتمنَّت والله والله

وشرح حاله فيه طول ، وفيما ذكرناه كفاية .

والحلاَّج: بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وبعدها ألف ثم جيم . وإنما لقب بذلك لأنه جلس على حانوت حكلاَّج واستقضاه شغلاً ، فقال الحلاج: أنا مشتغل بالحلج ، فقال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك ، فمضى الحلاج وتركه ، فلما عاد رأى قـُطنَهُ مجميعه محلوجاً . [وقيل إنه كان يتكلم قبل أن ينسب إليه على الأسرار ويخبر عنها ، فسمي بذلكْ حلاج الأسرار] .

والبيضاء : بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الضاد المعجمة وبعدها همزة ممدودة ؟ .

قلت: وبعد الفراغ من هذه الترجمة ، وجدت في كتاب « الشامل » في أصول الدين ، تصنيف الشيخ العلامة إمام الحرمين أبي المهالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني رحمها الله تعالى – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فصلاً ينبغي ذكره ههنا والتنبيه على الوهم الذي وقع فيه ، فإنه قال ، وقد ذكر طائفة من الأثبات الثقات: إن هؤلاء الثلاثة تواصوا على قلب الدولة ، والتعرض لإفساد المملكة ، واستعطاف القلوب واستالتها ، وارتاد كلُّ واحد منهم قطراً: أما الجنتابي فأكناف الأحساء ، وابن المقفع توغل في أطراف بلاد الترك ، وارتاد الحلاج قطر بغداد ، فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن در ك الأمنية لبعد أهل العراق عن الانخداع ؛ هذا آخر كلام إمام الحرمين ، رحمه الله .

قلت : وهذا كلام لا يستقيم عند أرباب التواريخ ، لعدم اجتاع التسلاثة المذكورين في وقت واحد : أما الحكلاَّج والجنتابي فيمكن اجتاعها لأنها كانا في عصر واحد ، ولكن لا أعلم هل اجتمعا أم لا . والمراد بالجنتابي هو أبو طاهر سليان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام القرمطي ، رئيس القرامطـة ،

۱ زیادة من د .

٧ إلى هنا انتهت النرجمة في س .

وحديثهم وحروبهم وخروجهم على الخلفاء والملوك مشهور فلا حاجة إلى الإطالة بشرحه في هذا المكان ، بل إن يسر الله تعالى تحرير التاريخ الكبير ، فسأذكر فيه حديثهم مستوفى ، إن شاء الله تعالى .

وبعد أن جرى ذكرهم ، فينبغي أن نذكر منه فصلا مختصراً ههنا ، حتى لا يخلو هذا الكتاب من حديثهم ، فأقول :

إن شيخنا عز الدين أبا الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير ذكر في تاريخه الكبير الذي سماه «الكامل» أول أمرهم، وأطال الحديث فيه ، وشرح في كل سنة ما كان يجري لهم فيها، فاخترت همنا شيئًا من ذلك طلبًا للإيجاز.

وأول ما شرع فيه في سنة ثمان وسبعين ومائتين ، فقال ا : في هذه السنة تحرك قوم بسواد الكوفة يُعرَفونَ بالقرامطة ، ثم بسط القول في ابتداء أمرهم، وحاصله : أن رجلا أظهر العبادة والزهد والتقشف ، وكان يسف الخوص ويأكل من كسبه ، وكان يدعو الناس إلى إمام من أهدل البيت ، رضي الله عنهم ؛ وأقام على ذلك مدة ، فاستجاب له خلق كثير ، وجرت له أحوال أوجبت له حسن الاعتقاد فيه ، وانتشر ذكرهم بسواد الكوفة .

(23) ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا في سنة ست وغانين ومائتين؟: وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنتابي بالبحرين ، واجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وقوي أمره ، فقتل من حوله من أهل تلك القرى . وكان أبو سعيد المذكور يبيع للناس الطعام ، ويحسب لهم بيعهم ، ثم عظم أمرهم وقربوا من نواحي البصرة ، فجهز إليهم الخليفة المعتضد بالله جيشاً يقاتلهم مئقد مه العباس بن عمرو الغنوي ، فتواقعوا وقعة شديدة ، وانهزم أصحاب العباس وأسر العباس ، وكان ذلك في آخر شعبان سنة سبع وغانين فيا بين البصرة والبحرين ، وقتك أبو سعيد الأسرى وأحرقهم ، واستبقى

١ تاريخ ابن الاثير ٧ : ٤٤٤ .

٢ المصدر السابق: ٣٠٤ ، ٩٨ ؛ ١١٥ .

العباس ثم أطلقه بعد أيام وقال له: امض إلى صاحبك وعَرَّفه ما رأيت ، فدخل بغداد في شهر رمضان من السنة ، وحضر بين يدي المعتضد فخلع عليه.

ثم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسع وثمانين ومائتين ، وجرت بين الطائفتين وقعات يطول شرحها .

ثم قُـُتُل أَبُو سَعِيد المذكور في سنة إحدى وثلثائة \ ، قتله خادم له في الحمام وقام مقامه ولـَـدُهُ أَبُو طاهر سليان بن أبي سَعِيد ، ولما قُـُتُل أَبُو سَعِيد كَان قد استولى على هَجَرَ والقَطيفِ والطائف وسائر بلاد البحرين .

(24) وفي سنة إحدى عشرة وثلثائة في شهر ربيع الآخر منها ، قصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها بغير قتال ، بل صعدوا إليها ليلا بسلالم الشّعْر ، فلما حصلوا بها وأحسّوا بهم ثاروا إليهم فقتلوا متولي البلاد ووضعوا السيف في الناس فهربوا منهم ، وأقام أبو طاهر سبعة عشر يوما يحمل منها الأموال ، ثم عاد إلى بلده ، ولم يزالوا يعيثون في البلاد ويكثرون فيها الفساد من القتل والسبي والنهب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلثائة ، فحج الناس فيها ، وسلموا في طريقهم .

ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية ، فنهبوا أموال الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه ؛ وقلتم الحجر الأسود وأنفذه إلى هَجَر ، فخرج إليه أمير مكة في جماعة من الأشراف فقاتلوه فقتلهم أجمعين وقلع باب الكعبة ، وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط فهات ، وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولا صلاة على أحد منهم . وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه ، ونهب دور أهل مكة ، فلما بلغ ذلك المهدي عبيد الله صاحب إفريقية – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – كتب إليه ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ، ويقول له : حققت على شيعتنا ود عاة دولتنا الكفر واسم الإلحاد بما قد فعلت ، فإن لم

١ تاريخ ابن الاثير ٨ : ٨٣ .

٢ المصدر السابق : ١٤٧ ، ١٤٧ .

تردً على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما قد أخذت منهم ، وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة ، فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة . فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر، واستعاد ما أمكنه من أموال أهل مكة فرده ثم ذكر شيخنا ابن الأثير في سنة تسع وثلاثين وثلثائة أن القرامطة ردّوا الحجر إلى مكة وقالوا : أخذناه بأمر وأعدناه بأمر . وكان بَجْكُمُ التركي أمير بغداد والعراق قد بذل لهم في ردّه خمسين ألف دينار فلم يردّوه ، وردوه الآن وقال غير شيخنا : إنهم ردّوه إلى مكانه من الكعبة المعظمة لخمس خاون من ذي الحجة من السنة ، في خلافة المطيع لله ، وإنه لما أخذوه تفسخ تحته ثلاثة جمال قوية من ثقله ، وحملوه لما أعادوه على جمل واحد ضعيف فوصل به سالماً .

قلت : وهذا الذي ذكره شيخنا – من كتاب المهدي إلى القرمطي في معنى الحجر ، وأنه رده لذلك – لا يستقيم ، لأن المهدي توفي سنـــة اثنتين وعشرين وثلثاثة ، وكان رد الحجر في سنة تسع وثلاثين ، فقد ردوه بعد موته بسبْع عشر ت سنة ، والله أعلم .

ثم قال شيخنا عقيب هذا: ولما أرادوا رَدَّه حماوه إلى الكوفة ، وعلـقوه بجامعها حتى رآه الناس ، ثم حماوه إلى مكة ، وكان مكثـــه عندهم اثنتين وعشرين سنة .

قلت : وقد ذكر غير شيخنا أن الذي رده هو ابن سَنبَر ، وكان من خواص أبي سعيد .

ثم ذكر شيخنا في سنة ستين وثلثائة أن القرامطة وصلوا إلى دمشق فملكوها وقتلوا جعفر بن فلاح نائب المصريين – وقد سبق في ترجمة جعفر المذكور طرَف من خبر هذه القضية – ثم بلغ عسكر القرامطة إلى عين شمس ، وهي على باب القاهرة ، وظهروا عليهم ، ثم انتصر أهل مصر عليهم فرجعوا عنهم .

قلت : وعلى الجملة فالذي فعلوه في الإسلام لم يفعله أحد قبلهم ولا بعدهم من

١ تاريخ ابن الاثير ٨ : ٦١٤ .

المسلمين ، وقد ملكوا كثيراً من بلاد العراق والحجاز وبلاد الشرق والشام إلى باب مصر، ولما أخذوا الحجر تركوه عندهم في هجراً ، وقد أبو طاهر المذكور في سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة .

والقر مطي : بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة ؟ والقرمَطَة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض ، يقال : خط مُقرَمَط ، ومَشْيُ مقرمط ، إذا كان كذلك . وكان أبو سعيد المذكور قصيراً مُجتَمِع الحلق أسمر كريه المنظر ، فلذلك قيل له قرمطي . وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني فصلا طويلا من أحوالهم في كتاب «كشف أسرار الباطنية » .

وأما الجَنتَابي ؛ فإنه بفتح الجيم وتشديد النون وبعد الألف باء موحدة ، وهذه النسبة إلى جَنتَابة ، وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سيراف ، والقرامطة منها ، فنسبوا إليها .

والأحساء – بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وبعدها سين مهملة ثم همزة مدودة – وهي كورة في تلك الناحية ، فيها بلاد كثيرة منها جنتابة المذكورة وهَجَرُ والقَطيفُ – وهي بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها فاء – وغير ذلك من البلاد ؛ والأحساء : جمع حسي – بكسر الحاء وسكون السين المهملة – والحسي : ماء تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه . ولما كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء سميت بهذا الامم ، وصار علماً عليها لا تُعرف إلا به .

وأما البحرين فقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح»: البحرين بسلد ، والنسبة إليه بَحْراني، وقال الأزهري : إنما ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هَجَر بينها وبين البحر الأخضر الأعظم عشرة فراسخ ، وقدرت البحيرة ثلاثة أميال في مثلها ، ولا يغيض ماؤها ، وهو راكد زُعاتى ، وهذه النواحي كلها بلاد العرب ، وهي وراء البصرة تنصل بأطراف الحجاز وهي على ساحل البحر المتصل باليمن والهند ، بالقرب من جزيرة قيس ابن عميرة وهي التي تسميها العامة كيش ، وهي في وسط البحر بين عمان وبلاد فارس ، وفي تلك الناحية أيضاً رامهرمز وغيرها من البلاد ، والله أعلم .

(25) وأما ابن المقفع فهو عبد الله ابن المقَفَّع الكاتب المشهور بالبلاغة ، صاحب الرسائل البديعة ، وهو من أهل فارس ، وكان مجوسياً فأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح والمنصور الخليفتين الأولين من خلفاء بني العباس ، ثم كتب له واختص به . ومن كلامه « شربت من الخيُطَبِ ريًّا ، ولم أضبط لها رَويًّا؛ فغاضت ثم فاضت؛ فلا هي هي نِظاما ؛ وليست غيرُها كلاما ». وقال الهيثم ابن عدي: جاء ابن المقفع إلى عيسى بن على فقال له: قد دخل الإسلام في قلي، وأريد أن أسلم على يدك، فقال له عيسى: ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناس ، فإذا كان الغد فاحضر؟ ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم ، فجلس ابن المقفع يأكل ويُزَمزم على عادة المجوس ، فقال له عيسى : أتزمزم وأنت على عزم الإسلام ؟ فقال : أكره أن أبيت على غير دين ، فلما أصبح أسلم على يده . وكان ابن المقفع مع فضله يُستَّهُم بالزندقة ، فحكى الجاحظ أن ابن المقفع ومُطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا يُتهمون في دينهم ؟ قال بعضهم : فكيف نسي الجاحظ نفسه ؟ وكان المهدي بن المنصور الخليفة يقول : ما وجدت كتاب زندَّقة إلا وأصله ابن المقفع ؛ وقال الأصمعي : صنفٌ ابن المقفع المصنفات الحسان منها ﴿ الدرة اليتيمة ﴾ التي لم يصنَّف في فنها مثلها ؟ وقال الأصمعي : قيل لابن المقفع : مَنْ أَدُّبَكَ ؟ فقال : نفسي ، إذا رأيت من غيري حسناً أتبته وإن رأيت قبيحاً أبيته . واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض ، فلما افترقا قيل للخليل: كيف رأيته ؟ فقال: علمه أكثر من عقله ، وقيل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ فقال : عقله أكثر من علمه . ويقال : إن ابن

١ وضع وستنفيل لهذه الترجمة رقماً .

٣ ترجمة ابن المقفع في الجهشياري: ١٠٩ والفهرست: ١١٨ وابن أبي أصيبعة ١: ٣٠٨ وله ترجمة في أنساب الأشراف نشرها الدكتور محمد نجم بمجلة الأبحاث (بيروت ١٩٦٣) وقد كتبت عن ابن المقفع كتب عديدة منها لخليل مردم وعباس اقبال (بالفارسية) وعبد اللطيف حمزة وغفراني الحراساني، وفي الجزء الاول من ضحى الإسلام فصل عنه وكذلك لجبراييلي بحث رمضمن في كتاب التراث اليوناني (مضمن في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية للدكتور عبد الرحمن بدوي) وانظر بروكلان (٣: ٢٠ - ١٠٢ من الترجمة العربية).

المقفع هو الذي وضع كتاب «كليلة ودمنة »، وقبل: إنه لم يضعه وإنما كان باللغة الفارسية فعربه ونقله إلى العربية ، وإن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه . وكان ابن المقفع يعبث بسفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صُفرة أمير البصرة وينال من أمه ولا يسميه إلا بابن المغتلمة ، وكثر ذلك منه ، فقدم سليمان وعيسى ابنا علي البصرة – وهما عما المنصور – ليكتبا أمـــاناً لأخيهما عبد الله بن علي من المنصور ، وكان عبد الله المذكور قد خرج على ابن أخيــــه المنصور وطلب الخلافة لنفسه ، فأرسل إليه المنصور جيشًا مُقَدَّمه أبو مسلم الخراساني ، فانتصر أبو مسلم عليه . وهرب عبد الله بن علي إلى أخو َيه سلمان وعيسى ، واستتر عندهما خوفاً على نفسه من المنصور ، فتوسُّطا له عند المنصور ليرضى عنه ، ولا يُؤاخذه بما جرى منه ، فقبل شفاعتهما ، واتفقوا على أن يُكتَبُ له أمانٌ من المنصور ، وهذه الواقعة مشهورة في كتب التواريخ . وقد أتيت منها في هذا المكان بما تدعو الحاجة إليه لينبني الكلام بعضه 'على بعض . فلما أتيا البصرة قالا لعبد الله ابن المقفع: اكتبه أنت وبالغ في التأكيد كي لا يقتله المنصور . وقد ذكرت أن ابن المقفع كان كاتباً لعيسى بن علي ، فكتب ابن المقفع الأمان وشدَّد فيه حتى قال في جملة فصوله: « ومتى غدَرَ أميرُ المؤمنين بعمه عبد الله بن علي ، فنساؤه طوالق، ودَوابه حُبُس ، وعبيده أحرار ، والمسلمون في حيل" من بيعته » .

وكان ابن المقفع يتنوق في الشروط ، فلما وقف عليه المنصور عَظُمُ ذلك عليه ، وقال : مَن كتب هذا ؟ فقالوا له : رجل يقال له عبد الله ابن المقفع يكتب لأعمامك ، فكتب إلى سُفيان متولي البصرة المقدم ذكره يأمره بقتله ، وكان سفيان شديد الحنق عليه للسبب الذي تقدم ذكره ، فاستأذن ابن المقفع يوماً على سفيان ، فأخر إذنه حتى خرج مَن كان عنده ، ثم أذن له فدخل ، فعدل به إلى حجرة فقتُتل فيها .

وقال المدائني: لما دخل ابن المقفع على سفيان ، قال له: أتذكر ما كنت تقول في أمي ؟ فقال: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أحد ، وأمر بتَنتُور فسنُجِّر ، ثم أمر بابن المقفع

فقطعت أطرافه عضواً عضواً ، وهو يلقيها في التنور ، وهو ينظر ، حتى أتى على جميع جسده ، ثم أطبق عليه التنور ، وقال : ليس علي في المثلة بك حَرَج لأنك زنديق وقد أفسدت الناس .

وسأل سليان وعيسى عنه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليماً ولم يخرج منها، فخاصماه إلى المنصور، وأحضراه إليه مقيداً، وحضر الشهود الذين شاهدوه وقد دخل داره ولم يخرج، فأقاموا الشهادة عند المنصور، فقال لهم المنصور: أنا أنظر في هذا الأمر، ثم قال لهم: أرأيتم إن قتلت سفيان به ثم خرج ابن المقفع من هذا البيت وأشار إلى باب خلفه وخاطبكم ما تروني صانعاً بكم؟ أأقتلكم بسفيان؟! فرجعوا كلهم عن الشهادة، وأضرب عيسى وسليان عن ذكره، وعلموا أن قتله كان برضا المنصور، ويقال: إنه عاش ستاً وثلاثين سنة.

وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يستخف بسفيان كثيراً ، وكان أنف سفيان كبيراً ، فكان إذا دخل عليه قال : السلام عليكما ، يعني نفسه وأنفه ؛ وقال له يوماً : ما تقول في شخص مات وخلتف زو بحا وزوجة ؟ يسخر به على رؤوس الناس، وقال سفيان يوماً : ما ندمت على سكوت قطه ، فقال له ابن المقفع : الخرس زين لك فكيف تندم عليه ؟! وكان سفيان يقول: والله لأقطعنه إر با إر با وعينه تنظر ، وعزم على أن يغتاله ، فجاءه كتاب المنصور بقتله فقتله .

وقال البلاذري: لما قدم عسى بن علي البصرة في أمر أخيه عبدالله بن علي قال لابن المقفع: اذهب إلى سفيان في أمر كذا وكذا، فقال: ابعث إليه غيري، فإني أخاف منه ، فقال: اذهب فأنت في أماني ، فذهب إليه ففعل به مساذكرناه ، وقيل: إنه ألقاه في بئر المخرج وردم عليه الحجارة ، وقيل أدخله حماماً وأغلق عليه بابه فاختنق .

قلت : ذكر صاحبنا شمس الدين أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشيخ جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير الذي سماه « مرآة الزمان » أخبار ابن المقفع وما جرى له وقتله في سنة خمس وأربعين ومائة ،ومن عادته أن يذكر كل واقعة في السنة التي كانت فيها ، فيدل على أن قتله كان في

السنة المذكورة ، وفي كلام عمر بن شبة في كتاب « أخبار البصرة » ما يدل على أن ذلك كان في سنة اثنتين وأربعين ومائة أو ثلاث وأربعين .

ولا خلاف في أن سليان بن علي المقدم ذكره مات في سنة اثنتين وأربعين ومائة ، وقد ذكرنا أنه قام مع أخيه عيسى بن علي في طلب ثأر ابن المقفع ، فيدل أيضاً على أنه قتل في هذه السنة ، والله أعلم .

وابن المقفع له شعر ، وهو مذكور في كتاب « الحماسة » ، وسيأتي في ترجمة أبي عمرو ابن العلاء المقرىء له مرثية فيه . وقد قيل : إنها لولده محمد بن عبد الله ابن المقفع على ما ذكرته هناك من الخلاف ، فليُنظر فيه ' . وكيفها كان ، فإن تاريخ قتله لم يكن بعد سنة خمس وأربعين ومائة وإنما كان فيها أو فيما قبلها ، وإذاً كان كذلك ، فكيف يتصور أن يجتمع بالحلاج والجنـّـابي – كما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى – ومن ها هنا حصلَ الغلط ، وأيضِــًا فإن ابن المقفع لم يفارق العراق ، فكيف يقول : إنه توغل في بلاد الترك ، وإنما كان مقيماً بَالبَصِرة ويتردد في بلاد العراق ، ولم تكن بغداد موجودة في زمنه، فإن المنصور أنشأها في مدة خلافته : فاخْتَطَّها في سنة أربعين ومائة ، واستتم بناءها ونزلها في سنة ست وأربعين ، وفي سنة تسع وأربعين تم جميع بنائهــا ، وهي بغداد القديمة التي كانت بالجانب الغربي على دجلة ، وهي بين الفرات ودجلة كما جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنشأ مدينة في هذا المكان، وهذا الحديث هو الذي ذكره الخطيب أبو بكر البغدادي في أول تاريخه الكبير وقد غاب عني الآن لفظه فلهذا لم أذكره . وبغداد في هذا الزمان هي الجديدة التي في الجانب الشرقي وفيها دُورُ الخلفاء ، وهي قاعدة الملك في هذا الوقت ، وكان السفاح وأخوه المنصور قد نزلا بالكوفة ، ثم بنى السفاح بليدة عند الأنبار سماها الهاشمية ، فانتقلا إليها ، ثم انتقلا إلى الأنبار ، وبها مات السفاح وقبره ظاهر بها، وأقام المنصور على ذلك إلى أن بنى بغداد فانتقل إليها.

١ هي الحاسية : ٢٨٧ (شرح المرزوقي : ٣٦٨) في رئاء يحيى بن زياد وسيوردها المؤلف في ترجمة أبي عمرو ابن العلاء ؛ ولكن لعل الأرجح أن « أبا عمرو » المرثي في القصيدة ليس هو أبا عمرو ابن العلاء وتكون القصيدة صحيحة النسبة لعبد الله ابن المقفع ، قال ابن خلكان : « ولكنها مشهورة في أبي عمرو المذكور » وإذا كان الأمر كذلك فانها ليست لعبد الله بن المقفع .

والمُقَفَعُ ُ – بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء وفتحها وبعدها عين مهملة – واسمه داذويه ، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام ولايت العراق وبلاد فارس قد ولا ً ، خراج فارس فمد يده وأخذ الأموال ، فعذبه فتَقَفَعَت يده فقيل له المقفع ، وقيل : بل ولاه خالد بن عبد الله القسري – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وعذبه يوسف بن عمر الثقفي الآتي ذكره لما تولى العراق بعد خالد ، والله أعلم أي ذلك كان .

وقال ابن مكي في كتاب « تثقيف اللسان » ويقولون : ابن المقفع والصواب ابن المقفع - بكسر الفاء - لأن أباه كان يعمل القفاع ويبيعها .

قلت : والقيفاع بكسر القاف جمع قَـَفْعَة بفتح القاف ، وهِي شيء يعمل من الخوص شبيه الزبيل لكنه بغير عُر وة ، والقول الأول هـــو المشهور بين العلماء ، وهو فتح الفاء .

قلت: ولما وقفت على كلام إمام الحرمين – رحمه الله تعالى – ولم يمكن أن يكون ابن المقفع أحد الثلاثة المذكورين قلت: لعله أراد المقنع الحراساني الذي ادعى الربيبة ، وأظهر القمر – كما شرحته في ترجمته بعد هذا في حرف العين فإن اسمه عطاء ، ويكون الناسخ قد حرَّف كلام إمام الحرمين فأراد أن يكتب المقنع فإنه يقرب منه في الخط . فيكون الغلط والتحريف من الناسخ لا من الإمام ، ثم أفكرت في أنه لا يستقيم أيضاً ، لأن المقنع الحراساني قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث وستين ومائة – كما ذكرناه في ترجمته – فها أدرك الحلاج والجنتابي أيضاً .

(26) وإذا أردنا تصحيح هذا القول وأن ثلاثة "اجتمعوا واتفقوا على الصورة التي ذكرها إمام الحرمين فيا يمكن أن يكون الثالث إلا ابن الشَّلْمُغاني ، فإنه كان في عصر الحكلاَّج والجَنتابي ، وأموره كلها مبنية على التمويهات ، وقد ذكره جماعة من أرباب التاريخ ، فقال شيخنا عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في سنة اثنتين وعشرين وثلثائة فصلاً طويلاً اختصرته ، وهو : وفي هذه

١ تاريخ ابن الأثير ٨ : ٢٩٠ ومعجم الادباء ١ : ٢٣٤ (في ترجمـــة إبراهيم بن أبي عون) ومعجم البلدان «شلمغان» والانساب واللباب «الشلمغاني» .

السنة قتل أبو جعفر محمد بن علي الشَّلْـمُغاني المعروف بابن أبي العزاقر، وسبب ذلك أنه أحدث مذهبًا غاليًا في التشيع والتناسخ وحاول الإلهية فيه ، إلى غير ذلك مما يحكيه ، وأظهر ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن روح الذي تسميه الامامية « الباب » فطـُلِبَ ابن الشُّلـ مغاني فاستتر وهرب إلى الموصل وأقام سنين ، ثم انحدر إلى بغداد وظهر عنه أنه يَدُّعي الربوبية ، وقيل : إنه تبعه على ذلك الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر بالله وابنا بسطام وإبراهيم بن أحمد بن أبي عون وغيرهم ، وطـُلبوا في أيام وزارة ابن مُقلَّـة للمقتدر فلم يوجدوا ، فلما كان في شوال سنة اثنتين وعشرين وثلثائـــة ظهر ابن الشَّلمغاني، فقبض عليه ابن مقلة وحبسه وكبس داره ، فوجد فيها رقِّاعاً وكتباً من يدعي أنه على مذهبه يخاطبونه بما لا يخاطب به البشر بعضهم بعضاً ، فعُرضت على ابن الشَّلمغاني فأقرَّ أنها خطوطهم وأنكر مذهبه ، وأظهر الإسلام، وتبرأ مما يقال فيه . وأحضر ابن أبي عون وابن عبدوس معه عند الحليفة ، فأمرِرا بصَفعِه فامتنعا ، فلما أكرها مدَّ ابن عبدوس يده فصفعه ، وأما ابن أبي عون فإنه مد يده إلى لحيته ورأسه، وارتعدت يده وقَــَبَّلَ لحية ابن الشَّلْمُغاني ورأسه وقال : إلهي وسيدي ورازقي ، فقال له الخليفة الراضي بالله : قد زعمت أنك لا تدعي الإلهية فها هذا ؟ فقال : وما عليٌّ من قول ابن أبي عون ؟ والله يعلم أنني ما قلت له إنني إله قط ، فقال ابن عبدوس : إنه لم يدع إلهية ، إنما ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر ، ثم أحضروا مرات ومعهم الفقهاء والقضاة ، وفي آخر الأمر أفتى الفقهاء بإباحة دمه ، فأحرق بالنار في ذي القعدة من سنة اثنتين وعشرين وثلثائة .

(27) وذكره محب الدين بن النجار في « تاريخ بغداد » في ترجمة ابن أبي عون المذكور وقال : إن ابن أبي عون ضُربت عنقه بعد أن ضُرب بالسياط ضرباً مبرحاً لمتابعته ابن الشلمغاني ، وصُلب ثم أُحرق بالنار ، وذلك في يوم الثلاثاء لليلة خلت من ذي القعدة من السنة المذكورة .

قلت : وابن أبي عون هو صاحب التصانيف المليحة منها « التشبيهـــات » و « الأجوبة المسكتة » وغير ذلك ، وكان من أعيان الكتــّاب .

والشَّلَـْمَعَانيُ ً – بفتح الشين المعجمة وسكون اللام وبعدها ميم ثم غين معجمة وبعد الألف نون – هذه النسبة إلى شـَـلـْمَعَان، وهي قرية بنواحي واسط، وقد ذكره السمعاني في كتاب « الأنساب » أيضًا ، والله أعلم .

### 19.

### این سینا

الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور ؟ كان أبوه من أهل بَلمْنخ ، وانتقل منها إلى بُخارى ، وكان من العمال الكنفاة ، وتولئى العمل بقرية من ضياع بخارى يقال لها خرميثنا ا من أمهات قدراها ، وولد الرئيس أبو علي وكذلك أخوه بها ، واسم أمه ستارة وهي من قرية يقال لها أفشنة بالقرب من خرميثنا . [ولما ولد أبو علي كان الطالع السرطان درجة شرف المشتري والقمر على شرف درجته والزهرة على درجة شرفها وسهم السعادة في المشتري والقمر على شرف درجته والزهرة على درجة شرفها والشعرى اليانية] ". تسع من السرطان وسهم الغيب في أول السرطان مع سهيل والشعرى اليانية] ". ثم انتقاوا إلى بخارى ، وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد ، واشتفل بالعلوم وحصل الفنون ، [ولما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة ، ثم توجه والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة ، ثم توجه

١٩٠ - ترجمة الشيخ الرئيس ابن سينا في تاريخ الحكماء: ١٣٤ وابن أبي أصيعة: ٢٣٩ وابن العبري: ١٨٧ وخزانة الأدب ٤: ٢٦٦ ولسان الميزان ٢: ٢٩١ وانظر البحوث التي نشرت في كتاب المهرجان الألفي وكتاب مؤلفات ابن سينا وضع الأب جورج قنواتي (القاهرة ١٩٥٠).

۱ ه: خرتش.

۲ ر: سارة ؛ م: شادة .

۳ زیادة من ر .

٤ ولما بلغ ... وكان نادرة : سقط من س ص والمسودة .

نحوم الحكم أبو عبد الله الناتلي ' ، فأنزله أبو الرئيس أبي علي عنده ، فابتدأ أبو علي يقرأ عليه كتاب إيساغوجي وأحكم عليه علم المنطق وإقليدس والجسطي وفاقكه أضعافاً كثيرة ، حتى أوضح له منها رموزاً وفهمه إشكالات لم يكن للناتلي يَد "بها ، وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد ، يقرأ ويبحث ويناظر ، ولما توجه الناتلي نحو خوارزم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي وغير ذلك، ونظر في النصوص والشروح وفتح الله عليه أبواب العلوم ، ثم رغب بعد ذلك في علم الطب وتأمل الكتب المصنفة فيه ، وعالج تأدباً لا تكسباً ، وعلمه حتى فاتى فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة وأصبح فيه عديم القرين فقيد المِثل ، واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربة ، وسنت أذ ذاك نحو ست عشرة سنة . وفي مدة اشتغاله لم يَنَم ليلة واحدة بكالها ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة ، وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد المسجد الجامع ، وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح منعلقها له .

وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض مرضه فأحضره وعالجه حتى برىء ، واتصل به وقرب منه ، ودخل إلى دار كتب وكانت عديمة المثل ، فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلا عن معرفته ، فظفر أبو علي فيها بكتب من علم الأوائل وغيرها وحصل نخب فوائدها واطلع على أكثر علومها ، واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة ، فتفرد أبو علي بما حصله من علومها ، وكان يقال : إن أبا علي قوصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة مساحصله منها ومنسمه إلى نفسه .

ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها التي عاناها ، وتوفي أبوه وسن أبي علي اثنتان وعشرون سنة ، وكان يتصرف

١ ب ه : البابلي .

ل حكم خواسان وما وراء النهو بعد أبيه نصر بن أحمد سنة ٣٣١ ولقب بالأمير الحميد، وبقي
 في الحكم حتى توفي سنة ٣٤٣، وكان حسن السيرة كريم الأخلاق .

هو ووالده في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال .

ولما اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو علي من بنخارى إلى كركانيج ، وهي قصبة خوارزم ، واختلف إلى خوارزم شاه علي بن مأمون بن محمد، وكان أبو علي على زي الفقهاء ويلبس الطيّلسان، فقرروا له في كل شهر ما يقوم به ، ثم انتقل إلى نسبا وأبيورد وطنوس وغيرها من البلاد ، وكان يقصد حضرة الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال ، فلما أخذ قابوس وحبس في بعض القلاع حتى مات – كما سيأتي شرحه في ترجمته في حرف القاف من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى – ذهب أبو علي إلى دهستان ومرض بها مرضا صعبا ، وعاد إلى جُرْجان ، وصنف بها الكتاب الأوسط – ولهذا يقال له و الأوسط الجرجاني » و واتصل به الفقيه أبو عبيد الجوزجاني ، واسمه عبد الواحد ، ثم انتقل إلى الري و اتصل به الفقيه أبو عبيد الجوزجاني ، واسمه هم أذان ، وقولى الوزارة لشمس الدولة ، ثم تشوش العسكر عليه ، فأغاروا على داره ونه بوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع ، ثم أطلق فتوارى ، ثم مرض شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزره ، فتوجه إلى أصبان وبها علاء الدولة أبو جعفر ابن كاكويه ، فأحسن إليه .

وكان أبو على قوي المزاج ، وتغلب عليه قوة الجماع حتى أنهكته ملازمته وأضعفته ولم يكن يداوي مزاجه ، وعرض له قولنج ، فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات فقرح بعض أمعائه وظهر له سحج ، واتفق سفره مع علاء الدولة ، فحصل له الصرع الحادث عقيب القولنج ، فأمر باتخاذ دانقين من كرفس في جملة ما يحقن به ، فجعل الطبيب الذي يعالجه فيه خمسة دراهم منه ، فازداد السحج به من حدة الكرفس فطرح بعض غلمانه في بعض أدويته شيئاً كثيراً من الأفيون ، وكان سببه أن غلمانه خانوه في شيء ، فخافوا عاقبة أمره عند برئه ؛ وكان مذ حصل له الألم يتحامل ويجلس مرة بعد أخرى ولا يحتمي ويجامع ، فكان يمرض أسبوعاً ويصلح أسبوعاً ، ثم قصد علاء الدولة همذان من أصبهان ومعه الرئيس أبو علي ، فحصل له القولنج في الطريق ووصل إلى همذان وقد

ضعف جداً وأشرفت قوته على السقوط ، فأهمل المداواة وقال : المدبر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة ، ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ، ورد المظالم على من عرفه وأعتق بماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ، ثم مات في التاريخ الذي يأتي في آخر ترجمته إن شاء الله تعالى] . وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه ، وصنف كتاب « الشفاء » في الحكة ، و « النجاة » و « الإشارات » و « القانون » وغير ذلك بما يقارب مائة مصنف ما بين مطول ومختصر ورسالة في فنون شتى . وله رسائل بديعة : منها رسالة « حي بن يقظان » ورسالة « سلامان وابسال » ورسالة « الطير » وغيرها ، وانتفع الناس بكتبه ، وهو أحد فلاسفة المسلمين .

وَله شعر ، فمن ذلك قوله في النفس:

هبَطَت إليك من الحل الأرفع ورَاقياء ذات تعزاز وتمنشم محجوبة "عن كل مقلة عارف وهي التي سَفَرَت فلم تتَبَر ْقَعَ وصلت على كر في إليك وربا كرهث فراقلك وهي ذات تَفَجُّع ألفت مجساورة الخراب البكائق أنفت وما ألفت فلما واصلت° ومنازلاً بفراقها لم تقنع وأظنتها نسيت عهودا بالحمى من ميم مَركزها بذات الأجرع حتى إذا اتـُّصَلَت مهاء هُبُوطها بين الممالم والطاول الخيضة عَلَقَت مها ثاء الثقبل فأصبحت عدامع تَهْمي ولَمَّا تُقلع تبكى وقد نسيت عهوداً بالجمى ودنا الرحيلُ إِلَى الفضاء الأوسع حتى إذا قرب المسير الى الحي والعلم يرفع كلَّ من لم يرفـــع وغدت تغَرَّدُ فوقَ ذِرْثُوَّةِ شَاهِقِ في العالمين فخرَ قُمُها لم يُرْقَبَع وتعود عسالمة بكل خفسة لتكون سامعة لل لم تسمع فيبوطُهُما إذ كان ضَرَّبَةَ لازم إ سام إلى قعر الحضيض الأوضع فلأي شيء أهبطت من شاهق

۱ انفردت به ر . ۲ ج: لازب .

إن كان أهبطها الإله لحكة طنويت عن الفطن اللبيب الأروع الذعاقها الشرك الكثيف فصداها قفص عن الأوج الفسيح الأربع فكأنها برق تألتَق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلم ومن المنسوب إلمه أيضاً ولا أتحققه ، قوله :

اجْعَلُ غِذَاءَكَ كُلُّ يوم مرةً واحْذَرُ طَعَامًا قبل هَضْم طَعَامِ وَاحْفَظُ مَنيَّكَ مَا استطعت فإنه ما الحياة يُراق في الأرحام

وينسب إليه البيتان اللذان ذكرهما الشهرستاني في أو"ل كتاب «نهاية الاقدام» وهما؟:

لقَد طُنُفَت ُ فِي تلك المعاهد كليّها وسَيّر ْت ُ طرفي بين تلك المعالمِ فلم أر إلا واضعاً كف ً حائِر على ذقن ٍ أو قارعاً سِن ً نادم ِ [ومن شعره أيضاً :

هذب النفس بالعلوم لترقى فترى الكلُّ فهي للكلَّ بيت إنحن النفس كالزجاجة والعلم م سراج وحكمة الله زيت فهي إن أظلمت فإنك ميت] " فهي إن أظلمت فإنك ميت] "

وفضائله كثيرة ومشهورة .

وكانت ولادته في سنة سبعين وثلثائة في شهر صفر ، وتوفي بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعهائة ودفن بها . وحكى شيخنا عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير في تاريخه الكبير أنه توفي بأصبهان ، والأول أشهر ، رحمه الله تعالى .

١ ج : اللوذعي .

٢ انظر نهاية الاقدام : ٣ .

٣ زيادة من ص .

٤ تاريخ ابن الاثير ٩ : ٣ ه ٤ .

وكان الشيخ كمال الدين بن يونــُس\ رحمه الله تعالى يقول: إن مخدومه سَخِط عليه واعتقله ، ومات في السجن ، وكان ينشد :

رأيت ابن سينا يُعادي الرّجال وفي السّجن مات أخس الماتِ فلم يَشف ما نابه الشّغا ولم ينج من موته بالنجاة

وسينا : بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها ألف ممدودة .

#### 191

## الخليع الشاعر

أبو على الحسين بن الضّحّاك بن ياسر الشاعر البصري المعروف بالخليع ، مولى لولد سَلَمْان بن ربيعة الباهِلِيِّ الصحابي رضي الله عنه ، وأصله من خُراسان ؛ وهو شاعر ماجن مطبوع حسن الافتنان في ضروب الشعر وأنواعه ، واتصل في جالسة الخلفاء إلى ما لم يتصل إليه إلا إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي ، فإنه قار به في ذلك أو ساواه ، وأول من صحب منهم الأمين محمد بن هارون الرشيد ، وكان اتصاله به في سنة ثمان وتسعين ومائة وهي السنة التي قتل فيها الأمين ، ولم يزل مع الخلفاء بعده إلى أيام المستعين ، [ما عدا المأمون ، فإنه لم يدخـــل

هو أبو عمران موسى بن يونس بن محمد بن منعة، كان حكيماً متزهداً يدرس بالموصل وقد أجاب
 عن مسائل بعث بها الانبرور ( فردريك الثاني ) وله عدد من المؤلفات (انظر ابن أبي أصيبعة
 ١ : ٣٣٨) .

١٩١ ـ ترجمة الخليع في طبقات ابن المعتز : ٢٦٨ والأغاني ٧ : ١٤٣ وتاريخ بغداد ٨ : ٤٥ ومعجم الأدباء ٩ : ٥ وشذرات الذهب ٢ : ١٣٣ ، وقد جمع ديوانه الاستاذ عبد الستار فراج (دار الثقافة ـ بيروت : ١٩٦٠) .

عليه ولم يختلط به وذلك لأنه رثى الأمين فقال :

ملا بقيت لسد فاقتنا أبداً وكان لفسيرك التلف قد كان فيك لمن مضى خلف فاليوم أعور بعدك الخلف

فلما ورد المأمون بغداد أمر أن يكتب من يصلح لمنادمته من أهــــل الأدب ، فأثبت له قوم وذكر فيهم الحسين بن الضحاك فقال : أليس القائل : وكان لغيرك التلف ؟ والله لا أرى وجهه على الطريق ؛ فلم يحظ في أيام المأمون بشيء ] .

[وقد كان وقت خدمته للمتوكل ضعف كبراً فكتب إليه يستعفيه من الخدمة بأبيات ٢:

أسلفت أسلافك من خدمتي في مدتي إحدى وستينا كنت ابن عشرين وخمس وقد وفيت بضعا وثمانينا إني لمعروف بضعف القوى وإن تجلدت أحايينا فإن تحملت على كبرتي خدمة أبناء الثلاثينا هددت قواي ووهت أعظمي وصرت في العلتة عزونا

وعزون هذا كان نديمًا للمعتصم ثم للمتوكل ٢٣.

وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الجيدين وبينه وبين أبي نواس ماجريات لطيفة ووقائع حلوة . وسمي بالخليع لكثرة بجونه وخلاعته . ذكره ابن المنجم في كتابه « البارع » وأبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني » وكل منها أورد طرفاً من محاسن شعره ، فمن ذلك قوله ؛

١ زيادة من ر ليست في المسودة ؛ وانظر الشعر في ديوانه : ٧٩ .

٣ الابيات في ديوانه : ١٣١ .

٣ زيادة من د ر ليست في المسودة .

<sup>﴾</sup> وردت هذه المقطعات في ديوانه : ٨٥ ، ﴾ ه ، ٢٦ ، • ﴾ ، ٣ ﴾ .

صل بخدي خدّيكِ تلق عجيباً من معان يحار فيها الضمير فبخدّ يك الربيع رياض وبخدي الدموع غدير وله أيضا:

أيا من طرف سحر ويا من ريق خمر تجاسرت فكاشفة كالماس عند الصبر وما أحسن في مثل ك أن ينهتك الستر فإن عنفني الناس ففي وجهك لي عذر

#### ولىه:

لا وحبيك لا أصافح بالدمع مدمعا من بكى شجوه استراح وإن كان موجعا كبدي في هواك أسقم من أن تقطعا لم تدع صورة الضنى في للسقم موضعا

وذكر في كتاب « الأغاني » أن هذه الأبيات أوردها أبو العباس ثعلب النحوي — المقدم ذكره — للخليع المذكور وقال: ما بقي من يحسن أن يقول مثل هذا. ولسه :

إذا خُنتُمُ الغيب عهدي فها لكم الله تُدلّون الدلالَ المقيم على العهد صِلُوا وافعلوا فعل ذي الصد ولله من قصيدة:

سقى الله عصراً لم أبت فيه ليلة لمن الدهر إلا من حبيب على وعد [وذكر أبو عبد الله ابن حمدون عن الحسين بن الضحاك قال: كان يألفني

١ أ : عهد مودتي .

فتًى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف ، فكنت أحتمل ذلك منه وكان حظي التعجب منه ، وكان يأتيني بكتب عشقية له ما رأيت كتبا أحلى منها ولا أظرف ولا أشكل من معانيها ، ويسألني أن أجيب عنها فأجهد نفسي في الجوابات وأصرف عنايتي إليها على علمي أن الشامي يجهله لا يميز بين الخطإ والصواب ، ولا يفرق بين الابتداء والجواب ، فلما طال ذلك علي حسدته وتنبهت على إفساد حاله عندها فسألته عن اسمها فقال : بصبص ، فكتبت إليها عنه في جواب كتاب منها كان جاءني به :

أرقصني حبك يا بصبص والحب يا سيدتي يرقص أرمصت أجفاني لطول البكا فها لأجفانك لا ترمض أوحشني وجهك ذاك الذي كأنه من حسنه عصعص

قال: فجاءني بعد ذلك فقال: يا أبا علي ما كان ذبي إليك وما أردت بما صنعت بي ؟ فقلت له : وما ذاك عافاك الله ؟ فقال : ما هو إلا أن وصل إليها ذلك الكتاب حتى بعثت إلى : إني مشتاقة إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤيسة ، فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا ، فقف بحياله حتى أراك ؛ فتزينت بأحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع ، فبينا أنا واقف أنتظر مكلماً لي أو مشيراً إلي وإذا شيء قد صب علي فملأني من فرقي إلى قدمي فأفسد ثيابي وسرجي وصيرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد والنتن والقدر ، وإذا هو ما قد خلط ببول وسواد وسرجين ، وانصرفت بخزي وكان ما مر بي من الصبيان وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصياح أعظم مما جرى علي ولحقني من أهلي ومن منزلي، وشر من ذلك وأعظم من كل ما ذكرت أن رسلها انقطمت عني جملة ، قال : فجعلت أعتذر إليه وأقول : إن الآفة أنها لم تفهم الشعر لجودته ، وأنا أحمد الله على ما ناله وأسر بالشهاتة به آ ا .

[حدث محمد بن جعفر بن قدامة عن محمد بن عبد الملك قال: كنا في مجلس

١ زيادة من د ص لم ترد في المسودة ، وانظر ديوانه : ٦٩ .

ومعنا الحسين بن الضحاك ونحن على شراب وعندنا مغنية فعبث الخليع بالمغنية وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت به ، فأنشأ الخليع يقول :

> لها في خدها عُكَنُ وثلثًا وجهها ذَقَنُ وأسنان كريش البط" بين أصولها عَفَنُ

قال: فضحكنا وبكت المفنية حتى قلنا إنها عميت وما انتفعنا بها بقية يومنا ؟ وشاع هذان البيتان فكسدت من أجلها ، وكانت إذا حضرت في مجلس أنشدوا البيتين فتجن ؟ ثم إنها هربت من سر من رأى فها عرفنا لها بعد ذلك خبراً .

حدث الصولي عن أحمد من حمدون قال : أمر المتوكل بأن ينادمه الحسين من الضحاك ويلازمه فلم يطق ذلك لكبر سنه ، فقيل له : هو يطيق الذهاب إلى القرى والمواخير فيشرب فيها ويعجز عن خدمتك، فبلغه ذلك ؛ قال ان حمدون: فدفع إلى أبياتاً قالها فأوصلتها إلى المتوكل وهي قوله ٢:

أمــا في ثمانين وَفَّيتها عذيرٌ وإن أنا لم أعتذر ْ فكيف وقد جُزتها صاعداً مع الصاعدين بتسع أُخر وقد رفع الله أقلامـــه عن ابن ثمانين دون البشر ً سوى من أصر على فتنة ٍ وألحد في دينه أو كفر وإنى لمن أسَـراء الإله في الأرض نصب صروف القدر فإن يقض ِ لي عملًا صالحًا ﴿ أَثَابِ وَإِنَّ يَقْضِ سُوءًا غَـُفَرَ وقد بسط الله لي عــذره فمن ذا يلوم إذا مـا عذر وميا للحسود وأشباعه وكذب بالوحى إلا حجر"

قال ابن حمدون : فلما أوصلتها شفعتها بكلام أعتذر وأقول : لو أطاق خدمة

۱ دیوانه : ۱۰۹.

۲ ديوانه: ۲ه.

٣ ديوانه : ومن كذب الحق إلا حجر .

أمير المؤمنين لكان أسعد بها ، فقال المتوكل : صدقت ، خذ له عشرة آلاف درهم فاحملها إلىه ، فأخذتها وحملتها .

حدث أبو العيناء قال: حج الحسين بن الضحاك فمر في منصرفه على موضع يعرف بالقريتين، وإذا جارية كأنها القمر في ليلة التم تتطلع من تحت ثيابها وتنظر إلى حرها ثم تضربه بيدها وهي تقول: ما أضيعني وأضيعك، فأنشأ الحسين بقول؟:

مررت بالقريت بن منصرف من حيث يقضي ذوو الهوى النسكا إذا فتاة كأنها قمر للتم لما توسط الفلكا واضعة كفتها على حرها تقول واضعتى وضيعتكا

قال : فلما سمعت قوله ضحكت وغطت وجههـا وقالت : وافضيحتاه وقد سمعت ما قلت !

وقال الحسين بن الضحاك : كنت جالساً في داري في يوم شاتٍ وقد أفطر المأمون وأمر الناس بالإفطار فجاءتني رقمة الحسن بن رجاء يقول فيها " :

هززتك لصبوح وقد نهاني أمير المؤمنين عن الصيام وعندي من قيان الكرخ عشر يطيب بها مصافحة المدام ومن أمثالهن إذا انتشينا ترانا نجتني غر الحرام فكن أنت الجواب فليس شيء أحب إلى من حذف الكلام

فوردت رقعته وقد أرسل إلى محمد بن الحارث غلاماً له نظيف الوجه ومعه ثلاثة غلمان حسان ، ومعه رقعة منشورة قد ختم أسفلها مثل المناشير فيها :

سر على اسم الله يا أحسنَ من غصن ِ لجينِ ِ

١ وردت بعد هذا الموضع حكاية تقدمت في ترجمة المتوكل ١ : ٣٥٣ ولذلك حذفناها .

۲ ديوانه: ۹۱.

۳ دیوانه : ۲۰۲ .

<sup>۽</sup> المصدر نفسه .

في ثلاث من بني الروم إلى دار حسين فاشخص الكهل إلى مولاك يا قُدرَّة عيني أره العنف إن استعصى وطالبه بدين ودع اللفظ وكلتَّمه بغمز الحاجبين واحذر الرجعة من وجهك في خُفتَّي حنين

قال : فمضيت مع غلمان محمد بن الحارث وتركت الحسن] .

وكانت وفاته سنة خمسين ومائتين وقد قارب مائة سنة ، رحمه الله تعالى . وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » ، يقال ُ : إنه و ُلِدَ في سنة اثنتين وستين ومائة .

### 195

# ابن الحجاج الشاعر

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جَعْفَر بن محمد بن الحجاج ؛ الكاتب الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره ، كان فَرْدَ زمانه في فَنَّ ، فإنه لم يُسبق إلى تلك الطريقة ، مع عذوبة الألفاظ وسلامة شعره من التكلف ، ومدَحَ الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء ، وديوانه كبير ، أكثر ما يوجد في عشر مجلدات ، والغالب عليه الهزل ، وله في الجد أيضاً أشاء حسنة .

وتولى حِسْبَةَ بغُداد وأقام بها مدة ، ويقــال : إنه عُزْرِلَ بأبي سعيد

ما بين معقفين زيادة من ر د ص مع اختلاف بينها في الترتيب، ولم ترد هذه الزيادات في المسودة.
 ١٩٢ ـ ترجمة ابن الحجاج في تاريخ بغداد ١٤١٨ ويتيمة الدهر ٣ : ١٣٦ وابن كثير ٢٠١١ ٣٢٩:١١ ومطالع البدور ١ : ٣٩ والامتاع والمؤانسة ١ : ١٣٧ ومعجم الأدباء ٩ : ٢٠٦ .

الإصطخري الفقيه الشافعي ، وله في عزله أبيات مشهورة لا حاجة إلى إثباتها هاهنا.

ويقال : إنه في الشعر في درجة امرىء القيس ، وإنه لم يكن بينها مثلها لأن كل واحد منها مخترع طريقة .

[وقد أفرد أبو الحسن الموسوي المعروف بالرضي من شعره في المديح والغزل وغيرهما ما جانب السخف، وكان شعراً متخيراً حسناً جيداً إ` ومن جيد شعره وجده هذه الأبيات :

يا صاحبي استيقظا من رقدة تزري على عقل اللبيب الأكيس هذي المجرة والنجوم كأنها نهر تدفق في حديقة نرجس وأرى الصَّبا قد غلَّسَت بنسيمها فعلامَ شرب الراح عير مغلس قُوما اسْقياني قَهُوَةً رُوميةً من عَهِد قَيْصَرَ دَنْتُها لم يُمسيس صر فا تُضف إذا تسلط حكمها موت العنقول إلى حَاة الأنفس

[وأورد له أيضاً :

ُنَمَّت بسرى في الهوى أدمعي يا معشر العشاق إن كنتم مثلي وفي حالي فعوتوا معي

وأورد له أيضاً:

يا من إليها من ظلمها الهرب' ردّي فؤادي فقل ما يجب' ردّى حياتي إن كنت منصفة ً ثم إليك الرضا أو الغضب طلبت قلى فلم أفُنتك به سحان من لا يفوته الطلب] ٣

ودلتت الواشي على موضعي

### ومن شعره :

١ اليتيمة : ٦٩ ، وما بين معقفين زيادة من ر وحدها .

٢ اليتيمة : شربي الراح .

٣ زيادة من د لم ترد في المسودة .

قالَ قَدُومُ لَرْمَتَ حَضْرَةَ حَمْدٍ وَتَجْنَبُتَ سَائِرَ الرُّوْسَاءِ قَلْتُ مَا قَالَهُ الذي أحرزَ المد ني قديماً قبلي مِنَ الشعراء «يسقُطالطيرُ حيث يُلتقطُ الحبُ وتُغشى منازلُ الكُرَماء»

وهذا البيت الثالث لبشار بن برد ، وقد ضمنه شعره . [وأورد له أيضاً في الورد :

جنى من البستان لي وردة أحسن من إنجازُه وعدي وقال والوردة في كف من قدح أذكى من الند اشرب هنيئًا لك يا عاشقي ريقي من كفي على خدي ودعي ابن الحجاج إلى دعوة وتأخر عنه الطعام قليلاً فقال:

يا ذاهب في داره جائيا بغير معني وبلا فائده قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائده]

[ومثل هذا ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » قال : دعانا أبو محمد ابن الشاب يوماً ودعا جحظة البرمكي وأطال حبس الطعام جداً ، وجاع جحظة فأخذ دواة وقرطاساً وكتب :

ما لي وللشباب وأولاده لا قدس الوالد والوالده قد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة الماثده

ورمى بها إلي فقرأتها ودفعتها إلى ابن الشاب فقرأها ووثب مسرعاً وقدم الطعام وأكلنا وانصرفنا وقطعه جحظة بعد ذلك ، فكان يجهد جهده في أن يجيبه فلا يفعل ، فإذا عاتبناه قال : حتى يحفظ تلك السورة ٢٠ .

١ زيادة من د لم ترد في المسودة ، وانظر البيتين الاخيرين في اليتيمة ٣ : ٨٢ .
 ٢ زيادة من ص ر ولم ترد في المسودة كما لم ترد في الأغاني .

وكانت وفاة ابن الحجاج يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسمين وثلثاثة بالنتيل ، وحُمل إلى بغداد ، رحمه الله تعالى، ودفن عند مشهد موسى بن جعفر ، رضي الله عنه . وأوصى أن يدفن عند رجليه ، وأن يكتب على قبره ﴿ وكلبهم \* باسِط " ذراعيه على بالوصيد ﴾ .

وكان من كبار الشعراء الشيعة ، ورآه البعد موته بعض أصحابه في المنام ، فسأله عن حاله ، فأنشد :

أفسد سُسوءُ مَذُهي في الشعر حُسنَ مذهبي [وحملي الجد" على ظهر حصان اللعب] لم يَرْضَ مَوْلايَ عَلَى سبّي الأصحاب النبي [وقال لي ويحك يا أحمد لم لم تتب من سبّ قوم من رجا آلاءهم لم يخب رمت الرضى جهلا بما أصلاك نبار اللهب]

ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها":

نعَوه على حُسن ظني به فلله ماذا نعَى النَّاعِيانِ رَضِيع اللبان رَضِيع اللبان وما كنت أحسب أن الزمان يَفلُلُ مضارب ذاك اللسان بكيتك للشرَّد السائرات تعنيق ألفاظها بالمعاني ليبك الزمان طويلا عليك فقد كنت خفة روح الزمان

والنسيل - بكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام - وهي بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منها جماعة من العلماء وغيره، والأصل

١ في د : ورآه أبو الفضل ابن الخازن في النوم .

٣ الابيات بين معقفين زيادة من ر لم ترد في المسودة .

٣ ديوان الشريف الرضي ٢ : ٢ ٤ ٤ .

فيه نهر حَفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الفرات وسماه باسم نيل مصر ، وعليه قرى كثيرة .

## 195

## الوزير المغربي

أبو القاسم الحسين بن على بن الحسين بن على بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهوام ابن المر زُبان بن ماهان بن باذان بن ساسان بن الحرون بن بلاش بن جاماس ابن فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام جُورَ المعروف بالوزير المفريي ؛ ورأيت جماعة من أهل الأدب يقولون : إن أبا على هارون بن عبد العزيز الأوارجي الذي مدحه المتنبي بقصيدته التي أولها :

أمِنَ ازدِياركِ فِي الدجى الرقباءُ إذ حيث كنتِ منَ الظلامِ ضياءُ

خالُهُ ، ثم إني كشفت عنه فوجدت المذكور خال أبيه ، وأما هو فأمه بنت محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ، ذكره في « أدب الخواص » . وكانت وفاة الأوارجي المذكور في جُهادى الأولى سنة أربع وأربعين وثلثائة ا .

والوزير أبو القاسم المغربي المذكور هو صاحب الديوان : الشعر والنثر ، وله « مختصر إصلاح المنطق » آ وكتاب « الإيناس » ، وهو مع صغر حجمه كثير الفائدة ويدل على كثرة اطلاعه ، وكتاب « أدب الخواص » وكتاب « المأثور في ملح الخدور » وغير ذلك .

۱۹۳ \_ ترجمة الوزير المغربي في معجم الأدباء ٩: ٧٩ ورجال النجاشي: ١٥ والشذرات ٣١٠:٣ ورجال النجاشي: ١٥ والشذرات ٣٠٠ ورسان الميزان ٢: ٣٠١ وصفحات متفرقة من ج: ٩ من تاريخ ابن الاثير .

١ ورأيت جماعة ... وثلثائة : سقط النص من س .

٧ أهدى منه نسخة إلى المعري فكتب إليه أبو العلاء رسالته المعروفة برسالة الاغريض .

وجدت في بعض الجحاميع ما صورته : وجد بخط والد الوزير المعروف بالمغربي على ظهر « مختصر إصلاح المنطق » الذي اختصره ولده الوزير ما مثاله: « وُلدَ ــ سلمه الله تعالى ، وبلغه مبالغ الصالحين ــ أول وقت طلوع الفجر من ليلة صباحها يوم الآحد الثالث عشر من ذي الحجة سنة سَبِعين وثلثائة ، واستظهر القرآن العزيز وعدة من الكتب المجردة في النحو واللغة ونحو خمسة عشم ألفَ بدت من مختار الشعر القديم ، ونظم الشعر وتصرف في النثر وبلغ من الخط إلى مــا يقصر عنه نظراؤه ، ومن حساب المولد والجبر والمقابلة إلى ما يستقل بدونه ١ الكاتب ، وذلك كله قبل استكماله أربع عشرة سنة . واختصر هذا الكتاب ، فتناهي في اختصاره وأوفى على جميع فوائده حتى لم يفت شيء من ألفاظه ، وغيّر من أبوابه ما أوجبَ التدبيرُ تغييرَه للحاجة إلى الاختصار ، وجمع كل نوع إلى ما يليق به . ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره فابتدأ به ، وعمل منه عدة أوراق في ليلة ، وكان جميع ذلك قبل استكماله سبع عشرة سنة ، وأرغب إلى الله سبحانه في بقائه ودوام سلامته ، . انتهى كلام والده .

ومن شعر الوزير المذكور ٢ :

سأنفيق رَيعانَ الشبيبةِ آنِف

أَلَيِسَ مِنَ الخِسْرِانِ ۗ أَنَّ لَسَالِياً ۗ

أقول ُ لها والعبسُ تحدُّجُ لِلسُّرَى أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر عَلَى طَلَبِ العَلَيَاءِ أو طَلَبِ الأَجْرِ تمرُ بلا نَفْع وتُحسَبُ من عُمري

، ومن شعره أيضاً :

أرى الناسَ في الدُّنيا كراع تنكرت مراعيه حـــــــــــــــــــ ليسَ فيهن مرتع ُ فهاء بلا مَرعتَى ومَرعتَى بغير ما وحيثُ تَرى ماء ومَرعتَى فمَسبَعُ

وله في غلام حسن الوجه حلَّقَ شعره :

٧ هذه المقطعات في معجم الأدباء: ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٦ ، ٨٩ .

٣ ص: الحرمان.

حَلَقُوا شَعْرَهُ لِيكَسُوهُ قبحا غيرة مِنهُمُ عليه وشُحّا كانَ صُبحاً عليه ليل بهم فمَحَوا ليلّه وأبقَوهُ صُبحا ومن شعره أيضاً:

ولما ولد للوزير المذكور ولده أبو يحيى عبد الحميد كتب إليه أبوعبد الله محمد ابن أحمد صاحب ديوان الجيش بمصر أبياتاً منها :

قد أطلعَ الفألُ منه معنتَى يُدُّركُهُ العَالَمِ الذَيُّ وَرُكُهُ العَالَمِ الذَيُّ وَرُايِتُ جَدُّ الفتى عَلَيْ

وكان الوزير المذكور من الدُّهاة العارفين [وكان خبيث الباطن ، إذا دخل عليه الفقيه سأله عن الفقه والفرائض]. ولما قتل الحاكم صاحب مصر أباه وعمه وأخويه ، وهرب الوزير وصل إلى الرملة ، واجتمع بصاحبها المتغلب عليها حسان من بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وبنيه وبني عمه ، وأفسد نياتهم على الحاكم صاحب مصر المذكور .

١ سرد في نسخة د هنا قصة نصر بن حجاج ، وقد وردت في ترجمة الحجاج بن يوسف في هذا
 ١ الجزء (رقم ١٤٩) فأغنى عن اعادتها في هذا الموضع .

٢ سقطت كلمة «حسان» من النسخ.

عند هذا الحد زاد في د ما يلي : (وقد رأينا اثبات النص في الحاشية لأن إدراجه في المتن يحدث اضطراباً في سياق الترجمة) :

وقال لحسان إن أبا الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة لا مطعن في نسبه ، والصواب أن تنصبه إماماً وأطعمه في الملك وحقق له سهولة الأمر ، فأصغى إلى ذلك وبايعه ، وبايعه شيوخ الحسنين ، وحسن له أبو القاسم ان أخذ مال البيت وما فيه من فضة ، فضربه دراهم وتلقب الراشد بالله وخطب بمكة لنفسه وسار لاحقاً بابن الجراح. فلما قرب من الرملة تلقاه مفرج وسائر العرب وقباوا الارض بين يديه وسلموا عليه به « أمير المؤمنين » ، ولقيهم متقلداً بسيف زعم =

ثم توجه إلى الحجاز، وأطمع صاحب مكة في الحاكم ومملكة الديار المصرية، وعمل في ذلك عملاً قلق الحاكم بسببه وخاف على ملكه، وقصته في ذلك طويلة، إلى أن أرضى الحاكم بني الجراح ببذل الأموال لهم، واستالهم إليه.

وكان صاحب مكة – وهو أبر الفتوح الحسن بن جعفر العاوي – قد استدعوه ووصل إليهم وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالرّشيد بتدبير أبي القاسم المذكور، فلم يزل الحاكم يعمل الحيل حتى استمال بني الجراح إليه ، وانتقض أمر أبي الفتوح وهرب إلى مكة .

وقصد الوزير أبو القاسم العراق هارباً من الحاكم ومفارقاً لبني الجراح، وقصد فخر الملك أبا غالب ابن خلف الوزير ، ورفع خبره إلى الإمام القادر بالله فاتهمه أنه ورَدَ لإفساد الدولة العباسية ، وراسل فخر الملك في إبعاده ، فاعتذر عنه فخر الملك وقام في أمره. واتفق انحدار فخر الملك من بغداد إلى واسط، فأخذ أبا القاسم في جملته ، وأقام معه بواسط على جملة من الرعاية ، إلى أن توفي فخر الملك مقتولاً ، وشرع الوزير أبو القاسم في استعطاف قلب الإمسام القادر بالله

انه ذو الفقار، وفي يده قضيب ذكر انه قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه الف عبد أسود ونزل الرملة وبادر بالأمر بالمعروف وإقامة العدل وخطب له بالرملة، وقلق الحاكم بسببه وخاف وأرسل إلى بني الجراح أموالاً كثيرة واستالهم بها عن أبي الفتوح، فأحس بذلك أبو الفتوح فقال للمفري: غررتني بوعدك وأخرجتني من بلدي ونعمقي وحصلتني في أيسدي العرب يبيعونني إلى الحاكم ولا آمن على نفسي ويجب أن تخلصني كما أوقعتني، فانني راض من الننيمة بالاياب، فشجمه المغربي، ثم ركب أبو الفتوح إلى المفرج وقال له: فارقت نعمق وكشفت في عداوة الحاكم صفحتي انما لسكوني إلى ذمامك وثقتي بقولك ولي في عنقك عهود وأرى حساناً ولدك قد أصلح أمره مع الحاكم فأنا خاتف من غدره وما أريد إلا العود إلى وطني، فسيره المفرج إلى وادي القرى، واستجار المفربي بالمفرج وسأله أن يسيره إلى العراق فأنفذه، ثم ورد بغداد وقصد فخر الملك، فاتهمه القادر بالله انه ورد في افساد على الدولة، فراسل فخر الملك فأخرجه عن بغداد، قمضي إلى الموصل وتقلد كتابة فراس بن المقلد، ولما قوفي فخر الملك عاد إلى بغداد فهرب منها إلى قرواش بالأنبار فكانت وزارته عشرة أشهر، المغربي الحوف من نزول بغداد فهرب منها إلى قرواش بالأنبار فكانت وزارته عشرة أشهر، وتوجه إلى ديار بكر ووزر ... الخ.

١ من هنا حتى قوله ... توجه إلى ديار بكر : لم يرد في المسودة .

والتنصل مما نبذ به ، حتى صلح له بعض الصلاح ، وعاد إلى بغداد وأقام قليلاً، ثم أصعد إلى الموصل .

واتفق موتُ أبي الحسن ابن أبيّ الوزير كاتب معتمد الدولة أبي المنيع قرواش أمير بني عقيل ، فتقلد كتابته موضعه ، ثم شرع أبو القاسم يَسْعي في وزارة الملك مشرف الدولة البويهي ، ولم يزل يعمل السعى إلى أن قبض على الوزير مؤيد الملك أبي علي، فكوتب الوزير أبو القاسم بالحضور من الموصل إلى الحضرة، وقُـُلــَّد الوزارة من غير خلع ولا لقب ولا مفارقة الدُّرَّاعة ، وأقام كذلك حتى جرى من الأحوال ما أوجب مفارقة مشرف الدولة بغداد ، فخرج معه منها وقصدا أبا سنان غريب بن محمد بن مقن ونزلا علمه وأقاما بأوانا . وبينا هو على ذلك إذ عرض له إشفاق من مخدومه مشرف الدولة دعاه إلى مفارقته ، فانتقل بعد ذلك إلى أبي المنبع قرواش بالموصل ، وأقام عنده ، ثم تجدد من سوء رأي الإمام القادر فيه ما ألجأته الضرورة يسبب ما كوتب به قرواش وغريب في معناه إلى مفارقته والإبعاد عنه ، وقصد أبا نصر ابن مروان بمَــّافار قـينَ وأقام عنده على سبيل الضيافة إلى أن توفى ، وقيل : إنه لما توجه إلى ديار بكر وزرَرَ لسلطانها أحمد بن مروان المقدم ذكره ، فأقام عنده إلى أن توفي في ثالث عشر شهر رمضان سنة ثماني عشرة وأربعهائة ، وقيل : ثمان وعشرين، والأول أصح، وكانت وفاته بمَيَّافارقين ، وحمل إلى الكوفة بوصية منه ، وله في ذلك حديث يطول شرحه ، ودفن بها في تربة مجاورة لمشهد الإمــام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأوصى أن يكتب على قبره ٢ :

كنت ُ في سَفرَة الغَواية والجم ل مقيماً فحسان مني قدوم ُ تبت ُ من كل مأثم ٍ فعسى ينم حى بهذا الحديث ذاك القديم بعد خمس وأربعين ، لقد مسا طلت ُ ، إلا أن الغريم كسريم

١ د : توفي يوم الجمعة الخامسُ عشر وقبل السادس عشر من شهر رمضان .

٢ معجم الأدباء : ٨٦ ولم ترد الأبيات في المسودة .

٣ أجه: زماناً.

وكان قتل أبيه وعمه وأخويه في الثالث من ذي القعدة سنة أربعهائة، رحمهم الله تعالى .

ورأيت في بعض المجاميع أنه لم يكن مغربيا ، وإنما أحد أجداده ، وهو أبو الحسن على بن محمد كانت له ولاية في الجانب الغربي ببغداد ، وكان يقال له: المغربي ، فأطلق عليهم هذه النسبة ، ولقد رأيت خلقاً كثيراً يقولون هـــذه المقالة ، ثم بعد ذلك نظرت في كتابه الذي سماه « أدب الخواص » فوجدت في أوله « وقد قال المتنى : وإخواننا المغاربة يسمونه المتنبه ، فأحسنوا » :

أتى الزمانَ بنوهُ في شبيبته فسراهم وأتيناه على الهرَم ِ

فهذا يدل على أنه مغربي حقيقة لا كما قالوه ، والله أعلم . ثم أعاد هذا القول بعينه لما ذكر النابغة الجعدي وشعره وأنشد عنده قول المتنبي :

وفي الجِسمِ نَـَفْسُ لا تشيب بشَيبهِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْوَجْهِ مِنْهُ حِرَابُ ٢

ونقلت نسبه المذكور في الأوّل من خط أبي القاسم علي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي المصري صاحب الرسائل ، وذكر أنه منقول من خط الوزير المذكور ، والله أعلم بصحته .

۱ شرح الواحدي : ۷۲۳ .

٢ شرح الواحدي : ٦٨١ .

### ابن خالویه

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ؟ أصله من همَذان ولكنه دخل بغداد وأدرك جِلَّة العلماء بها مثل أبي بكر ابن الأنباري وابن عجاهد المقرىء وأبي عمر الزاهد وابن دريد ، وقرأ على أبي سعيد السيرافي ، وانتقل إلى الشام واستوطن حلب ، وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب ، وكانت إليه الرحية من الآفاق ، وآل محمدان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه . وهو القائل : دخلت يوماً على سيف الدولة بن حمدان فلما مثلت بين يديه قال لي : اقعد ، ولم يقل اجلس ، فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب ، واطلاعه على أسرار كلام العرب ، وإنما قال ابن خالويه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم : اقعد ، والمنائم أو الساجد : اجلس ، وعكله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفل ، ولهذا قيل لمن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، ولهذا قيل لن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، وهذا قيل لن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، وهذا قيل لن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، وهذا قيل لن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، وهذا قيل لن أصيب برجله منقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ، وهذا قيل لن أصياب برجله منه عنه والما به وقيل لمن أتاها : جالس ، وقد جالس ، وقد ولمنه قول مروان بن الحكم لما كان والياً بالمدينة يخاطب الفرزدق :

قُـُلُ لَلْفَرَزْدَقِ والسفاهَةُ ١ كاسمها إن كنتَ تارك ما أمرتُكَ فاجلِسِ أي: اقصد الجلسا ، وهي نتجد . وهذا البيت من جملة أبيات ولها قصة طويلة ، وهذا كله وإن جاء في غير موضعه لكن الكلام شجون .

١٩٤ ـ ترجمة ابن خالویه في الفهرست : ١٤ ویتیمة الدهر ١ : ١٢٣ ومعجم الادباء ٩ : ٢٠٠ وانباه الرواة ١ : ٢١٢ ونزمة الالباء :
 ٢١٢ والشذرات ٣ : ٧١ .

١ أ : والقيامة .

ولابن خالويه المذكور كتاب كبيرا في الأدب سماه «كتاب ليس» وهو يدل على اطلاع عظيم ، فإن مبنى الكتاب من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذا وليس كذا ، وله كتاب لطيف سماه « الآل » وذكر في أوله أن الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسماً ، وما أقصر فيه ، وذكر فيه الأثمة الاثني عشر وتواريخ مواليدهم وو فياتهم وأمهاتهم ، والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة أقسام الآل « وآل محمد بنو هاشم ». وله كتاب « الاشتقاق »، وكتاب « الجل » في النحو ، وكتاب « القراءات » وكتاب « إعراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز » وكتاب « المقصور والممدود » وكتاب « المذكر والمؤنث » وكتاب « الألفات » وكتاب « الأسد » وكتاب « الألفات » وكتاب « الأسد » وكتاب « الألفات » وكتاب « الأسد » وغير ذلك .

ولابن خالويه مع أبي الطيب المتنبي مجــالس ومباحث عند سيف الدولة ، ولولا خوف ُ الاطالة لذكرت شيئًا منها .

وله شعر حسن ، فمنه قوله على ما نقله الثعالبي في كتاب « اليتيمة »؛ :

إذا لم يكن صدّر المجالس سيد" فلا خير فيمن صدّرته المجالس وكم قائل إ ما لي رأيتك راجلا فقلت له : من أجل أنك فارس

وخالتوَيْه : بفتح الخاء الموحدة وبعد الألف لام مفتوحة وواو مفتوحة أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم هاء ساكنة .

وكانت وفاة ابن خالويه في سنة سبعين وثلثائة بحلب ، رحمه الله تعالى .

ا كذا وصفه المؤلف؛ وقد نشره ديرنبرغ في مجلة Hebraica ( المجلد العاشر ) والنص يحتل
 م ١١ - ١٤.

٢ ج: الكلام.

٣ س: الالقاب.

<sup>؛</sup> اليتيمة : ١٧٤ .

## أبو على الجياني

أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الفسّاني الجيّاني\ الأندلسي المحدث ؟ كان إماماً في الحديث والأدب، وله كتاب مفيد سماه « تقييد المهمل » ضبَطَ فيه كل لفظ يقع فيه اللبّبس من رجال الصحيحين ، وما أقصر فيه ، وهو في جزأين ، وكان من جهابذة المحدثين ، وكبار العلماء المسندين ، وكان حسن الخط جيد الضبط ، وكان له معرفة بالفريب والشعر والأنساب ، وكان يجلس في جامع قدر طبة ويسمع منه أعيانها ، ولم أقف على شيء من أخباره حتى أذكر طبر فا منها .

وكانت ولادته في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وطلب الحديث سنة أربع وأربعين ، وتوفي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعائة ، رحمه الله تعالى .

والجيّاني – بفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد الألف نون – هذه النسبة إلى جَيّان ، وهي مدينة كبيرة بالأندلس ، وبأعمال الريّ قرية يقال لها جَيّان أيضاً.

والغَسَّاني : قد تقدم الكلام عليه .

١٩٥ - ترجمة أبي علي الجياني المحدث في الصلة : ١٤١ وتذكرة الحفاظ : ١٣٣٣ وبغية الملتمس :
 ٩٤٢ وأزهار الرياض ٣ : ١٤٩ .

ذكر ان بشكوال أن أبا علي لم يكن من جيان وانما أصلهم من الزهراء ، وانتقل أبوه في الفتنة البديرية (حوالي ٤٠٠) إلى جيان .

كذا في ص والمسودة ؛ وفي النسخ الاخرى : المفيدين .

#### 197

## البارع الدباس

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبيد الله بن القاسم بن عبيد الله بن سليان بن و هنب الوزير الحارثي من بني الحارث ابن كعب بن عمرو الدباس البدري المنعوت بالبارع الشاعر المشهور الأديب النديم البغدادي ؟ كان نحوياً لغوياً مقرئاً حسن المعرفة بصنوف الآداب ، وأفاد خلقاً كثيراً ، خصوصاً بإقراء القرآن الكريم .

وهو من بيت الوزارة، فإن جده القاسم كان وزير المعتضد [والمكتفي بعده] وهو الذي سَمَّ ابن الرومي الشاعر – كما سيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى – وعبيد الله كان وزيراً أيضاً ، وسليان بن وهب الوزير تغني شهرته عن ذكره – وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى – .

والبارع المذكور من أرباب الفضائل ، وله مصنفات حسان وتواليف غريبة ، وديوان شعر جيد ، وكان بينه وبين الشريف أبي يَمْلى ابن الهَبّارية مُداعبات لطيفة ، فإنها كانا رفيقين ومُتتَّحد يَن في الصحبة ، فاتفق أن البارع المذكور تعلق بخدمة بعض الأمراء ، وحج ، فلما عاد حضر الشريف إليه مراراً فلم يجده ، فكتب إليه قصيدة طويلة داليّة يعاتبه فيها ويشير إلى أنه تغير عليه بسبب الحدمة ، وأولها :

يا ابن و ُدِّي وأين مني ابن ُ و ُدِّي غيَّر َت ْ طَـرفَه ُ الرياسة ُ بَعْدي ا

١٩٦ - ترجمة البارع الدباس في معجم الأدباء ١٠٠٠ وانباه الرواة ١: ٣٧٨ وبغية الوعاة :
 ٢٣٦ وغاية النهاية ١: ١٥٦ والشذرات ٤: ٦٩ وابن كثير ١١: ٢٠١ .

١ أ : عندي .

ولولاً ما أودعها من السخف والفحش لذكرتها ، فكتب إليه البارع المذكور جوابها ، وأطال فيها ، وضمنها أيضًا شيئًا من الفحش ، وأولها :

قد تنكرت أو تغير عهدي يوم عيدي وصاحب الدست عبدي مان أنساك في جنان الخلد

وصلت رُقعة الشريف أبي يم لي فحلت محكل لُقياه عندي فتلقيتهُ ١ بأهمالا وسهلا ثم ألصقته بطر في وخداى وفَنَضْتُ الحَتَامَ عَنَهَا فَهَا ظُنَتُ لَكَ بِالصَّابِ إِذَ يُشَابِ بِشُهِد بين حُلوٍ من العتـــاب ومُررِّ هو أولى به وهَزْل وجـِــــة" وتجنّ على من غـير جُرْم بمــلام يكاد يحرق جــلدي يَدُّعي أنني حجبت ٤ وقد زا ر مراراً ، حاشاه من قبح رد ثم دَع ذا ، ما للرياسة والحج أبن لي من حل أنف وعقد فهاذا عامت بالله أني من تراني : أعامل أم وزير " لأمير أم عارض للجند أنا إلا" ذاك الخليع الذي تم رف أرضى ولو بجَـر "ق دردي وإذا صح لي مليـــح فذاك ال أتراني لو كنت في النار مَعُ ها

عقدت أنفه على فطبعى وهو ضدان بين حل وعقد صد عني وليس أول خل راع ودي منه بهجر وصد شفلته عنى الرياسة فاستعلى فخليت، وذلك جهدى افلما حججت لاقبل الله تعالى مسعاك أخلفت وعدى أي فرق بيني وبينك هل أنت سوى شاعر وأنت مكدي وحر ام الزمان فهي يمين برة أنني سأبعث جندي وأجازيك بالتبظرم والتيه وكيل الهجساء مدأ بمد

۱ ذکر فی ر وهامش س أبیاتاً منها وهی :

٢ أج: فتأملتها.

۳ ه : وتجور .

٤ ده: احتجبت.

ه أ: تفرت.

أو لوَ أنتِي عُصِبْت بالتاج أسلو ك ولو كنتَ عانِياً في القِدَّ أنا أضعاف ما عهدت على العم د وإن كنت لا تجازي بودَّ ومنها:

أم لأني قنعت من سائر النا س بفرد بين الأكارم فرد صان وجهي عن اللئام وأولا ني جميلاً منه إلى غير حد فتعفيّفت وقلت إني وحدي لا لأني أنفت منع ذا من الكد ية ، أين الكرام حتى أكديّي

ونقتصر من هذه القصيدة على هذه الأبيات ، ففيها سخف لا يليق ذكره وغيره مما لا حاجة إليه .

ومن شعره أيضًا ١ :

أفنيت ماء الوجه من طنول ما أسأل من لا ماء في وجهه أنهي إليه شرح حالي الذي يا ليتني من ولم أنهه فلم ينكني كرما رفنده ولم أكد أسلم من جَبهه والموت من دهر نحاريه متدة الأيدي إلى بكهه

[وأورد له الحظيري في كتاب « زينة الدهر » وذكر أنه نقلها من خطه وذكر أنه قال هذه القصيدة بمكة في سنة ٤٧٢ :

ذكر الأحباب والوطنا والهوى والإلف والسكنا فبكى شجواً وحُتى له مدنف بالشوق حلف ضنى أبعدت مرمى يدر رجمت من خراسات به اليمنا خلست من بين أضلعه بالنوى قلباً له ضمنا

١ زيادة لم ترد في المسودة .

ذات سجع ميلت فننا طرباً هاجت له شجنا لم تعرُّض بالحنين بمَن مسعد إلا وقال أنا لم تذيقي جفنــه الوسنا فتعالي نبد ما كمنا ننُحْت شجواً صحت واحزنا عاد سرى في الهوى علنا أنا لا أنت الغريب هنا أنا فرد" يا حمام وها أنت والإلف القرين ثنا أنصفونا يا بني حسن ليس هذا منكم حسنا كم أحلَّت محرماتكم المعون النُّحل أنفسنا نحن وف الله عندكم ما لكم جيرانه ولنا لم يجسرنا منكم حسرَم من أناه خائفا أمنا ١

من لمشتاق عتاله كلما هاج الهديل ب لكِ يا ورقاءُ أسوة من بك أنسي مثل أنسك بي نتشاكى ما نجن اذا غبر أنى منك أعدل إن أنا لا أنت المعمد موتى

وكانت ولادته في العاشر من صفر سنة ثلاث وأربعين وأربعائة بمغداد . وتوفي يوم الثلاثاء سابع عشر جمادي الآخرة ، وقيـــل الأولى ، سنة أربع وعشرين وخمسائة ، وكان قد عمي في آخر عمره ، رحمه الله تعالى .

والدباس ــ بفتح الدال المهملة وتشديد الماء الموحدة وبعد الألف سين مهملة ــ وهذا يقال لمن يعمل الدِّنْسَ أو يسعه .

والبَدُري – بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة وبعدها راء – هذه النسبة إلى البَدُّرية ، وهي محلة ببغداد المحروسة وكان البارع المذكور يسكنها فنسب إلىها .

١ زيادة من ر د لم ترد في المسودة .

### 197

## الطغرائي

العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسينُ بن علي بن محمد بن عبد الصمــــد الملقب مؤيد الدين الأصبهاني المنشىء المعروف بالطغرائي ؛ كان غزير الفضل لطيف الطبع ، فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر .

ذكره أبو سعد ابن السمعاني في نسبة المنشىء من كتاب « الأنساب »، وأثنى عليه ، وأورد قطعة من شعره في صفة الشمعة ، وذكر أنه قتل في سنة خمس عشرة وخمسائة .

والطغرائي المذكور له ديوان شعر جيد ، ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم ، وكان عملها ببغداد في سنة خمس وخسمائة يصف حاله ويشكو زمانه ، وهي التي أولها :

أصالة الرأي صانتني عن الخَـَطـَل ِ وحِلية الفَضل زانتني لدى العَطـَل ِ [ مَجـُدي أخيراً ومجــدي أولاً شَـرَع ٌ

والشمسُ رأدَ الضحى كالشمس في الطُّفَل

فيمَ الإقامة بالزّوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جَمَلي ناءٍ عن الأهل صفر الكف منفرد كالسيف عُرّي متناه عن الخلل فلا صديق إليه منتهى جَذَلي فلا صديق إليه منتهى جَذَلي

۱۹۷ ـ ترجمة الطغرائي في معجم الأدباء ٩ : ٦ ه والانساب واللباب: « المنشىء » . ومقدمة الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي، وللأستاذ علي جواد الطاهؤ كتاب عنه (بغداد: ١٩ ٦٣). ١ في ص س والمسودة وهي طويلة تنيف على ستين بيتاً أودعها كل غريبة وهي من نختار الشعر ونقاوته ولولا طولها لذكرتها لكنها مشهورة موجودة بأيدي الناس . أما ر فقد أوردت القصيدة كاملة .

ورَحْلُهُا وقرى العسَّالة الذُّبُلُ يلقَى ركابي ولَجُّ الركبُ في عذَلي عَلَى قضاء حُقوق للمُلل قبِكَلي مِنَ الغنيمة بعد الكد الفَفَل بشله غير هيَّابٍ وَلا وَكَال بشدَّة البأس منه رقَّة الغَزَل والليلُ أغرَى سوام النوم بالمُقَل صاح ِ وآخر َ من خَمْر ِ الهوى ثمِل وأنت تخذلني في الحادث الجلل وتستحيلُ وصِبْغُ الليل لم يَحُلُ والغي مُ يزجُر ُ أحياناً عن الفَسُل وقد حماه راماة من بني ثُعَل سُودَ الغداثر حُمرَ الحلي والحلل فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلكل حَولَ الكِيناس لها غاب من الأسل نصالها. بمياه الغنج والكحل ما بالكرلئم من جُبُن ِ ومن بَخَل حَرَّى ونارُ القِرى منهم على قُـُلــَل ويَنْحَرُون كُرام الخيل والإبل يُشفى لديغ العَوالي في بيوتهم بنتهلكة من غدير الخر والعَسَل يَدِبُ منها نسيمُ البُرْءِ في عِلَلي لا أكره الطعنة النجلاءَ قد شُفِعَت مِ رَشْقَةً من نبالِ الأعين النُّجُلُ باللمح ِ من خلل الأستار والكِلكل ولا أخــلُ بغِزلان تغــازِلني ولو دَهتني أُسُودُ الغيــل ِ بالغيـَل

طالَ اغترابيَ حتى حنَّ راحِلــَــق وضج من لَغَبِ نِضُوي وعج لما أريد' بسطة كف أستعين بها والدَّهرُ يعكسُ آمـالي ويُقنعني وذى شُطاط كصدر الرمح مُعتقل حُلُو الفكاهة مُرِّ الجدِّ قد مُزجَتُ طَرَدُت سَرْحَ الكرى عن ور د مُقلته والركب ميل على الأكوار من طرّب فقلت أدعوك للجلتى لتنصرني تنامُ عيني وعينُ النجم ســـاهرَةُ " فيل تعننُ على غني همنتُ به إني أريد' طـُرُوقَ الحيِّ منْ إضَم يحمُونَ بالبيض والسُّمر اللدان به فسِر بنا في ذمام الليل متعتسفا فالحب عيث العدا والأنسد رابضة " نؤم اشئة بالجزع ِ قد سُقييت ا قد زاد طيب أحاديث الكرام بها تست أ نار الهوري منهن في كبيد يقتلنَ أنضاء حُبِّ لا حَراكَ بها لمل إلمامة بالجزع ثانية ولا أهاب الصفاح البيض تُسعدُني

عن المعالى ويُغْرى المرءَ بالكسل في الأرضِ أو سُلتَّماً في الجو" واعتزل ر'كوبها واقتنع منهن بالبلل والعز تحت رَسِم الأينُقِ الذُّلِـُلُ معارضات مثاني اللجم ِ بالجدُل فيما تحَدَّثُ أنَّ العزَّ في النُّقَــل لم تبرّح الشمس يوماً دارة الحمل والحظ عُنتي بالجهَّال في شُغيل لِعَيْنُهُ أَو تَنَبُّهُ لِي ما أضبق العبش لولا فسُحة الأمل فكيفَ أرْضي وقد وليَّت على عجل فصُنتُها عن رَخبص القدار مُستَذَل وليسَ يعمل إلا في يدَي بطكل حتى أرى دولة الأوغاد والسَّفَل وراءَ خطويَ إذ أمشي على مَهَل مِن قبلهِ فتمنتَى فيسحة الأجل لي أُسوَة ' بانحطاط الشمس َعن زُحل في حادث الدهر ما يغني عن الحكل فحاذر الناس واصحبهم على دخل مَن لا يعوِّلُ في الدنيا على رَجُلُ فظُنُ شراً وكن منها على وجَل مسافة ' الخُلفِ بينَ القولِ والعَمل وهَلُ يطابَقُ معوجٌ بمعتدِل على العُهُودِ فسبقُ السيف للعذَّل

حُبُّ السلامة يثني هُمَّ صاحبه فإن جَنَحتَ إليه فاتخذ نفقاً ودَع غِيارَ المُلا لِلمُقدِمينَ على رضى الذليل بخفض العيش مسكنة " فادْرَأُ بها في نـُحُورِ البيدِ حافلة " إنَّ العُلا حدَّثتني وهيَ صادِقـَة ۗ لو أن " في شَرَ فِ المَـأُوى بِنُلوعَ مُنــَّى أهبت ' بالحيظ لو نادَيت ' مُستمعاً لعله ٔ إِن بُدا فضلي ونقصهُم ُ أَعَلِّلُ النفسَ بالآمالِ أَرقَبُهُا لم أرْضَ بالعيش والأيامُ مُقبلة " غالى بنفسيَ عِرْفاني بقيمتها وعادَةُ النصل أنْ يُنزهى بجَوهَر ِهِ مَا كُنتُ أُوثِرَ أَنْ يَتَدُّ بِي زَمَنِي تقد مَتْني أناس كان شو طهم ا هذا جزاءُ امرىء أقرانه درَجُوا وإن عَلانيَ مَن دُوني فلا عَجب ﴿ فاصبر لها غيرَ مُحتال ولا ضجيرٍ أعدى عَدُو ۗكَ أَدُنى مَن وثقتَ بهِ وإنما رَجُلُ الدُّنيا وواحِدُهـــا وحُسنُ ظَـُنــُكَ بِالْأَيَامِ مُعْجِزَةً " غاضَ الوَفاء وفاضَ الغَدُرُ وانفَرَجِتُ وشانَ صدَّقَـكَ عندَ الناسِ كذَّ بهُمُ إن كانَ ينجعُ شيء في ثباتهمُ

يا وارداً سُؤْرَ عيشِ كُلهُ كُدرُ فيمَ اقتحامكَ لُجَّ البحر ترُّكبهُ ﴿ مُلكُ القناعة ِ لا يُخشى عليه ِ ولا ترجو البَقاءَ بدار ٍ لا ثبات لها ويا خبيراً على الأسرار مُطُّلِعاً قد رَسْتَحُوكَ لأمر ِ لوْ فطنتَ لهُ ْ

ومن رقيق شعره قوله :

يا قلب ُ ما لكَ والهوى من بعد ما أوَمَا بدا لكَ في الإفاقة ِ والألى مَرضَ النسم وصَحُ والدَّاء الذي وهدا خُفُوقُ البَرَ قُ والقلبُ الذي وله أيضاً:

أجيمًا البكا يا مقلق فإنسا إذا جمعَ العشاقَ موعدُهُمْ عَداً ومن شعره:

ولا غرو إن أهديت من فيض بره فإني رأيت الغيم يحمل ماءَه ومن شعره:

لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب: وإن بدا من ناقص فالدُّرُّ وهو أجلُّ شيء يُقتنى وله أيضاً:

، أخاك أخاك فهو أجَلُ ذُخْرِ إذا نابتكَ نايبة الزمان

أَنْفَقَتَ صَفُوكَ فِي أَيَامِكَ الْأُولَ وأنت يكفيك منه مصَّة الوَشل يُحتاج فيه إلى الأنصار والخُول فهَلُ سَمِعْتَ بظلٍّ غيرِ مُنتقل اصمُت ففي الصّمت ِمنجاة منَ الزُّلُلُ فار با بنفسك أن ترعى مع الهمل]

طابَ الساو وأقصَرَ العشاقُ نازَعْتَهُمْ كأسَ الغرامِ أَفاقوا تشكوه لا يُرْجى له إفــُراق تُنطوَى عليه ِ أضالعي خَفَّاق

على مَوعد للبين لا شكَّ واقسِم ِ فواخَجْلُتا إن لم تُعنِني مدامعي

إليه قليلا اليس يعتدله نَـزرا من البحر غمراً ثم يهدي له قطرا

ما حط رتبته هوان الفائص

وإن رابت أساءته فهبها لما فيه من الشيم الحسان تريد مهذباً لا غش فيه وهل عُود يفوح بلا دُخان ومن شعره :

ما فلان إلا كجيفة ميت والضرورات أحوجتنا إليه فمن اضطر غير باغ ولا عا د فلا إثم في الكتاب عليه وله من أبيات :

لا غرو إن حزت المروءة والتئقى والدين والدنيا ولم تتصدع إن النواظر والقلوب صغيرة " تحوي الكبير وليس بالمستبدع وله:

جامل أخاك إذا استربت بود م وانظر به عقب الزمان يعاود فإن استمر على الفساد فخلَّه فالعضو يُقطعُ للفسادِ الزائدا

وذكره أبو المعالي الحظيري في كتاب « زينة الدهر » وذكر له مقاطيع » وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إر بل » وقال : إنه ولي الوزارة عدينة إربل مدة ، وذكر العاد الكاتب في كتاب « نصرة الفقرة وعصرة الفطرة » عدينة إربل مدة ، وذكر العاد الكاتب في كتاب « نصرة الفقرة وعصرة الفطرة » وهو تاريخ الدولة السلجوقية — أن الطغرائي المذكور كان يُنعت بالأستاذ ، وكان وزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل ، وأنه لما جرى المصاف بينه وبين أخيه السلطان محمود بالقرب من همذان وكانت النصرة لمحمود ، فأول من أخذ الأستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود ، فأخبر به وزير محمود ، وهو الكال نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب الستُميّرمي ، فقال الشهاب أسعد — وكان طغرائيا في ذلك الوقت نيابة عن النصير الكاتب — : هذا الرجل منهجود ، يعني الأستاذ ، فقال وزير محمود : من يكن ملحداً ينقتل ، فقتل ظلماً .

النسخ ص د ر في عدد المقطوعات التي أوردتها من شعر الطغرائي ، ولم يرد منها في المسودة الا المقطوعتان الأوليان .

وقد كانوا خافوا منه ، ولا قببَل عليه لفضله ، فاعتدُّوا قتله بهذه الحجة ، وكانت هذه الواقعة سنة ثلاث عشرة وخمسائة، وقبل إنه قتل سنة أربع عشرة، وقبل ثماني عشرة ، وقد جاوز ستين سنة ، وفي شعره ما يدل على أنه بلغ سبعاً وخمسين سنة لأنه قال وقد جاءه مولودا :

هذا الصغيرُ الذي وافى على كبري أقَـرَ عيني ولكن زاد في فِكـري سبْعُ وخمسون لِو مرَّتُ على حجرَ لَـبانَ تأثيرُ ها في صفحة الحجر

والله تعالى أعلم بما عاش بعد ذلك ، رحمه الله تعالى .

(28) وقُنْتِلِ الكمالُ السميرمي الوزير المذكور يوم الثلاثاء سلخ صفر سنة ست عشرَة وخمسائة في السوق ببغداد عند المدرسة النظامية ، وقيل : قتله عبد أسود كان الطغرائي المذكور ، لأنه قتل أستاذه .

والطُّعْثُرائي – بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة – هذه النسبة إلى من يكتب الطُّغْرى، وهي الطرة التي تُكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ ، ومضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه ، وهي لفظة أعجمية .

والسُّمَيْرمي – بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ثم ميم – هذه النسبة إلى سُمَيرم ، وهي بلدة بين أصبهان وشيراز ، وهي آخر حدود أصبهان .

١ ديوانه : ٧٨ ، وهما من أبيات قالها في ابنه الاصغر علي .

## 191

# أبو الفوارس ابن الخازن

أبو الفَوارس الحسينُ بن علي بن الحسين المعروف بابن الخازن الكاتب ؛ كان فريد عصره في الكتابة ، وكتب ما لم يكتبه أحد ، فإنه كتب فيما كتب خمسائة نسخة من كتاب الله العزيز ما بين رَبْعة وجامع ، وله شعر حسن ، فمن ذلك قوله :

عَنَتِ الدنيا لطالبها واستراح الزاهدُ الفطن كُلُ مُكُنُ عَلَىٰ نال زُخرُ فها حَسْبُهُ مَا حوى كَفَن يقتني مسالاً ويتركه في كلا الحالين مُفتتن أملي كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن أكره الدنيا وكيف بها والذي تسخو به و سَن لم تَدُم قَبلي على أحد فلماذا الهم والحَزَن

قال محمد بن أبي الفضل الهمذاني المؤرخ في « ذيل تجارب الأمم » لمسكويه: توفي ابن الخازن المذكور في ذي الحجة سنة اثنتين وخسمائة فجأة ، رحمه الله تعالى . وقال الشريف أبو العمر المبارك بن أحمد الأنصاري : توفي ليلة الثلاثاء ، ودفن من الغد ، وهو اليوم السادس والعشرون من الشهر المذكور .

١ ص : محمد بن عبد الملك .

## أبو عبد الله الشيعي

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي القائم بدعوة عُبيد الله المهدي جَدِّ ملوك مصر ؟ وقصته في القيام بالغرب مشهورة ، وله بذلك سيرة مسطورة ، وسيأتي في حرف العين عند ذكر المهدي عُبيد الله طَرَفُ من أخداره إن شاء الله تعالى .

وأبو عبد الله المذكور من أهل صنعاء اليمن ، وكان من الرجال الدُهاة الخبيرين بما يصنعون ، فإنه دخل إفريقية وحيداً بلا مال ولا رجال ، ولم يزل يسعى إلى أن ملكها، وهرب ملكها أبو منضر زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب منه إلى بلاد المشرق وهلك هناك ، وحديثه يطول .

ولما مهد القواعد للمهدي ووطد له البلاد وأقبل المهدي من المشرق، وعجز عن الوصول إلى أبي عبد الله المذكور، وتوجه إلى سجاماسة ، وأحس به صاحبها اليسع آخر ملوك بني مدرار ، فأمسكه واعتقله ، ومضى إليه أبو عبد الله وأخرجه من الاعتقال وفو ش إليه أمر المملكة - اجتمع به أخوه أبو العباس أحمد ، وكان هو الأكبر، أعني أحمد ، ونكد مه على ما فعل ، وقال له : تكون أنت صاحب البلاد والمستقل بأمورها وتسلمها إلى غيرك وتبقى من جملة الأتباع، وكرر عليه القول ، فندم أبو عبد الله على ما صنع وأضمر الغدر ، واستشعر منها المهدي أن فدس عليها من قتلها في ساعة واحدة ، وذلك في منتصف جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائتين بمدينة رقادة وبين القصرين ، رحمها الله تعالى .

١٩٩ \_ أخبار أبي عبد الله الشيعي القائم بدعوة العبيديين في ابن الأثير وابن عذاري واتعاظ الحنفا والدرة المضية وابن خلدون ، وتعد رسالة افتتاح الدعوة القاضي النعمان من اكثر المصادر اسهاباً في تبيان جهوده في سبيل الدعوة العبيدية .

والشّيعي – بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها عين مهملة – هذه النسبة إلى من يتولى شيعة الإمام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .

ورَقَـّادة ُ – بفتح الراء وتشديد القاف وبعد الألف دال مهملة وبعد الدال هاء ساكنة – مدينة من أعمال القيرَوان شي بلاد إفريقية ١ .

(29) وأما زيادة الله فقد ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » فقال ان هو أبو مضر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ابن إبراهيم بن سالم بن عقال بن خفاجة ، وهو زيادة الله الأصغر ، آخر ملوك بني الأغلب بإفريقية ، التميمي ، وقال : قدم دمشق سنة اثنتين وثلثائة مجتازاً إلى بغداد حين غلب على ملكه بإفريقية ، ثم قال في آخر الترجمة : بلغني أن زيادة الله توفي بالرملة في سنة أربع وثلثائة في جمادى الأولى منها ، ودفن بالرملة ، فساخ قبره فسلقف عليه وترك مكانه ، وهو من ولد الأغلب بن عمرو المازني البصري ، وكان الرشيد ولتى عمراً المغرب بعد أن مات إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ، فها زال بالمغرب إلى أن توفي وخلف ولده الأغلب ثم أولاده إلى أن صار الأمر إلى زيادة الله هذا ، انتهى ما ذكره ابن عساكر .

وفي ترجمة أبي القاسم علي بن القطاع اللغوي هذا النسب ، وبينهما اختلاف قليل ، لكني نقلته على ما وجدته في الموضعين .

وقال غير ابن عساكر: توفي أبو مضر زيادة الله بن محمد بن إبراهيم بن الأغلب بالرقة ، وحمل تابوته إلى القدس الشريف ، ودفن بها في سنة ست وتسعين ومائتين ، وكانت مدة مملكته إلى أن خرج عن القيروان خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة عشر يوماً . وكان سبب خروجه من القيروان أن أبا عبد الله الشيعي المذكور لما هزم إبراهيم بن الأغلب ، بلغ الخبر زيادة الله المذكور فشد

١ هنا تنتهي هذه الترجمة في س ؛ وكل ما يلي موجود على هوامش مسودة المؤلف .

٧ انظر تهذيب ابن عساكر ٥ : ٥ ، ٣٩٥ (ولم يسق نسبه كاملاً) ، وراجع الحلة السيراء ١ : ١٧٥.

 <sup>•</sup> في افتتاح الدعوة : إبراهيم بن أبي الأغلب .

أمواله وأخذ خواص حرمه وخرج من رَقتَــادة ليلا ، وبعد خروجه بُويعَ إبراهيم بن الأغلب . وكانت مملكة بني الأغلب مائتي سنة واثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ، والشرح في ذلك يطول فاختصرته .

### ۲..

## حسان التنوخي

أبو ليلى حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي وهو جد إسحاق بن البهاول ؟ [سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ؟ روى عنه ابن ابنه إسحاق وقال أبو حاتم محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهاول : قال جدي إسحاق عن جدي حسان ] \* قال : خرجت في وفد من أهل الأنبار إلى الحجاج إلى واسط نتظلم إليه من عامله علينا الرقيل ، فدخلنا ديوانه فرأيت شيخا والناس حوله يكتبون عنه ، فسألت عنه فقيل لي: أنس بن مالك ، فوقفت عليه فقال لي : من الأنبار ، جثنا إلى الأمير نتظلم إليه ، فقال لي : بارك الله أين ؟ فقلت : من الأنبار ، جثنا إلى الأمير نتظلم إليه ، فقال لي : بارك الله فيك ، فقلت : حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سمعته يقول : مر بالمعروف وانه عن المنكر ما استطعت ؟ وأعجلني أصحابي فلم أسمع منه غير هذا الحديث ؟ [قال أبو حاتم] وكان إسحاق "يقول : أرجو أن أكون ممن سبقت [فيه] دعسوة

١ يؤخذ بما ورد في افتتاح الدعوة (الورقة ١٠٣) أن بيمة إبراهيم لم نتم وأن أهل القيروان قالوا
 له : اخرج عنا لا نبتلى من أجلك .

٢٠٠ ـ ترجمته في البداية والنهاية ١٠: ٥٧٠ وفيه حسان بن أبي سنان ابن أبي أوفى . وقد انفردت بهذه الترجمة النسخ : د ص ر ، ووردت في ص بعد الترجمة التالية ، ولم ترد في مسودة المؤلف .

۲ زیادهٔ من ر .

٣ كذا ولعله : حسان .

رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني . وكان من بركة دعاء أنس لحسان أنه عاش مائة سنة وعشرين سنة ، وخرج من أولاده جماعة فقهاء وقضاة ورؤساء وصلحاء [وكتاب وزهاد؛ ولد حسان سنة ستين من الهجرة] ، وتوفي سنة ١٨٠ ه ، رحمه الله تعالى [وكان أحياناً يكنى أبا العلاء] ولد بالأنبار على النصرانية وكانت دينه ودين آبائه [وكانت له حين أسلم ابنة بالغة فأقامت على النصرانية فلما حضرتها الوفاة أوصت لدير تنوخ بالأنبار] ؛ وكان حسان يتكلم ويقرأ ويكتب بالفارسية والسريانية والعربية ولحق الدولتين، فلما قلد أبو العباس السفاح ربيعة الرأي قضاء الأنبار، أتي بكتب مكتوبة بالفارسية فلم يحسن أن يقرأها ، [فطلب رجلاً] ثقة ديناً يحسن قراءتها فدلً على حسان بن سنان فجيء به فكان يقرأ له الكتب الفارسية ، فلما اختبره رضي مذهبه واستكتبه على جميع أمره .

### 7.1

## أبو سلمة الخلال

أبو سلسَمة حَفَص بن سليمان الحسَلال الهمداني مولى السَّبيع وزير أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس؛ وأبو سلمة أول من وقع عليه اسم الوزير ، وشهر بالوزارة في دولة بني العباس ولم يكن من قبله يُعرف بهذا النعت ، لا في دولة بني أمية ولا في غيرها من الدول ، وكان السفاح يأنس به ، لأنه كان ذا مفاكهة

٢٠١ ـ ترد أخبار أبي سلمة في مصادر الدعوة العباسية، وانظر في مقتله تاريخ الطبري (حوادث:
 ١٣٢ ) والفخري: ١٣٧ ـ ١٣٩ وسائر المصادر التاريخية المتعلقة بتلك الفترة.

١ تكاد المصادر تجمع على هذا غير أن ابن خلدون يقول في مقدمته (٢ : ٢٠٦) عن بني أمية :
 «ثم استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستثلافهم وأطلق عليه اسم الوزير» .

حسنة وممتماً في حديثه ، أديباً ، عالماً بالسياسة والتدبير ، وكان ذا يسار ويعالج الصرف بالكوفة ، وأنفق أموالاً كثيرة في إقامة دولة بني العباس ، وصار إلى خراسان في هذا المعنى ، وأبو مسلم الخراساني يومئذ تابع له في هذا الامر ، وكان يدعو إلى بيعة إبراهيم الإمام أخي السفاح ، فلما قتله مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية بحر"ان وانقلبت الدعوة إلى السفاح ، توهموا من أبي سلمة المذكور أنه مال إلى العلويين ، فلما ولي السفاح واستوزره بقي في نفسه منه شيء ، فيقال : إن السفاح سيَّر إلى أبي مسلم وهو بخراسان يُمر فه بفساد نية أبي سلمة ويحر"ضه على قتله ، ويقال : إن أبا مسلم لما اطلع على ذلك كتب إلى السفاح وعر"فه بحاله وحستن له قتله ، فلم يفعل ، وقال : هذا الرجل بذل ماله في خدمتنا ونصحنا ، وقد صدرت منه هذه الزلة ، فنحن نغتفرها له .

فلما رأى أبو مسلم امتناعه من ذلك سيَّر جماعة كَمَنُوا له ليلا ، وكانت عادته أن يَسْمُرَ عند السفاح ، فلما خرج من عنده وهو في مدينته بالأنبار ولم يكن معه أحد وثَبُوا عليه وخبطوه بأسيافهم ، وأصبح الناس يقولون : قتلته الخوارج ، وكان قتله بعد خلافة السفاح بأربعة أشهر ، وولي السفاح الخلافة ليلة الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ولما سمع السفاح نقتله أنشد :

إلى النار فَـَلْيَـذَهَبُ ومن كان مِثْلهُ على أي شيء فاتَّنا منه نأسفُ

وذكر في كتاب ﴿ أَخْبَارِ الوزراءِ ﴾ أن قتله كان في رجب سنة اثنتــــين وثلاثين ومائة .

وكان أبو سَلَمَة يقال له : وزير آل محمد ، فلما قُـنُـتل عمل في ذلك سليان ابن المهاجر البجلي :

إنَّ المَساءةَ قد تسرُّ وربما كان السرورُ بما كرهْتَ جَديراً إن الوزير وزير آلِ محمدٍ أودى فمن يَشْناك كان وزيرا

ولم يكن خَلاًّ لا ، وإنما كان منزله بالكوفة في حارة الحلالين ، فكان يجلس

عندهم لقرب داره منهم ، فسمى خَلاالاً .

والهَـمُـداني – بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهمـــــلة وبعد الألف نون – وهذه النسبة إلى هـَمُـدان ، وهي قبيلة عظيمة باليمن .

والسبيع : يذكر في حرف العين عند ذكر أبي إسحاق السبيعي إن شاء الله تعالى .

وقد اختلف أرباب اللغة في اشتقاق الوزارة على قولين: أحدهما أنها من الوزر سبكسر الواو – وهو الحمل ، وكأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل، وهذا قول ابن قتيبة ، والثاني: أنها من الوزر – بفتح الواو والزاي – وهو الجبل الذي يعتصم به لينجى به من الهلاك ، وكذلك الوزير معناه الذي يعتمد عليه الخليفة أو السلطان ويلتجىء إلى رأيه ، وهذا قول أبي إسحاق الزجاج ، والله أعلم .

### 7.7

# حفص بن غياث القاضي

أبو عمرو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة ابن عامر بن ربيعة بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخصے بن مذحج

١ في ترجيح تلقيبه بالخلال رأيان آخران: أنه كانت له حوانيت يعمل فيها الحل أو أن اللقب نسبة إلى خلل السيوف وهي أغمادها.

لا المارردي (الاحكام السلطانية : ٢٤) رأيا ثالثاً وهو أن الوزارة مشتقة من «الأزر» وهو الظهر ، لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر .

۲۰۷ ـ ترجمته في طبقات الشيرازي ، الورقة : ٤٠ وعبر الذهبي ١ : ٢١٤ وتاريخ بفداد ٨ : ٨ ورجال النجاشي : ٧٩ وميزان الاعتدال ١ : ٧٦ و وتذكرة الحفاظ : ٧٩ وطبقات ابن سمد ٢ : ٧٩١ ( الطبعة الاوروبية ) وتهذيب التهذيب ٢ : ١٥٥ . وقد وردت هـذه الترجمة في ص ر ، وثبت بعضها في مطبوعة وستنفيلد ، ولم ترد في مسودة المؤلف .

النخعي الكوفي ؟ سمع عبد الله بن عمر العمري وهشام بن عمرو وإسماعيل بن أبي خالد وأبا إسحاق الشيباني والأعمش وخلقاً سواهم ؟ روى عنه ابنه عمر وأبو نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلمة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعامة الكوفيين . ولي القضاء ببغداد وحدث بها ثم عزل وولي قضاء الكوفة ؟ قال حميد بن الربيع : لما جيء بعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيع ابن الجراح إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد ليوليهم القضاء دخلوا عليه ، فأما ابن إدريس فقال : السلام عليكم ، وطرح نفسه كأنه مفلوج ، فقال هارون : خذوا بيد الشيخ ، لا فضل في هذا ؟ وأما وكيع فقال : والله يا أمير المؤمنين ما أتصرف بها منذ سنة ، ووضع إصبعه على عينه ، وعنى إصبعه ، فأعفاه ؟ وأما حفص بن غياث فقال : لولا غلبة الدين والعيال ما وليت .

وكان حفص المذكور لما قربوا من بغداد طرسى خضابه فالتفت ابن إدريس إلى وكيع فقال : أما هذا فقد قبل .

وقال حفص وهو قاض على الشرقية لرجل يسأل عن مسائل القضاء: لعلك تريد أن تكون قاضياً ؟ لأن يُدخل الرجل إصبعه في عينه فيقلعها فيرمي بها خير له من أن يكون قاضياً .

وكان حفص يقول : لو رأيت أني اسر بما أنا فيه هلكت .

قال عمرو بن حفص بن غياث : لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه ، فبكيت عند رأسه فأفاق فقال : ما يبكيك ؟ قلت : أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من هذا الأمر ، يعني القضاء ، فقال لابنه : يا بني ما حللت سراويلي على حرام قط ولا جلس بين يدي خصمان فباليت على من توجه الحكم بينهما .

وقال الخطيب: كان حفص بن غياث المذكور جالساً في الشرقية للقضاء ، فأرسل إليه الخليفة يدعوه ، فقال لرسوله: حتى أفرغ من أمر الخصوم ، إذ كنت أجيراً لهم ، وأصير إلى أمير المؤمنين ؛ ولم يقم حتى تفرق الخصوم .

وقال غنام بن حفص : مرض أبي خمسة عشر يوماً ، فدفع إلي مائة درهم وقال : امض ِبها إلى العامل وقل له هذه رزق خمسة عشر يوماً لم أحكم فيها بين المسلمين لا حظ لي فيها .

وقال : باع رجل من أهل خراسان جمالًا بثلاثين ألف درهم من مززبان المجوسي وكيل أم جعفر فمطله ثمنها وحبسه عن سفره ، وطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره فقال له : اذهب إليه فقل له : أعطني ألف درهم وأحيل عليك ببقية المال وأخرج إلى خراسان ، فإذا فعلت هذا فأخبرني حتى أشير عليك ؟ ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم فرجع إلى الرجل فأخبره فقال : عد إليه فقل له : إذا ركبت غداً فطريقك على القاضي تحضر، وأوكل رجلًا بالقبض على المال واخرج فإذا جلس إلى القاضي فادُّع عليه بما بقي لك من المال ، فإذا أقر حبسه القاضي وأخذت مالك. فرجع إلى مرزبان فسأله فقال: انتظرني بباب القاضي ؟ فلما ركب من الغد وثب إليه الرجل وقال : إن رأيت أن تترك إلي القاضي حتى أوكل بقبض المال وأخرج ، فنزل مرزبان إلي حفص المذكور فقال الرجل : أصلح الله القاضي ، لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألف درهم، فقال حفص: ما تقول يا مجوسي؟ قال : صدق ، أصلح الله القاضي ، فقال القاضي : ما تقول يا رجل فقد أقر" لك ، فقال : يعطيني مالي، فأقبل حفص على المجوسي فقال: ما تقول ؟ فقال : هذا المال على السيدة ، فقال : أنت أحمق تقر ثم تقول على السيدة ؟ ما تقول يا رجل ؟ قال : أصلح الله القاضي إن أعطاني مالي وإلا حبسته ، قال حفص : ما تقول يا مجوسي ؟ قال : المال على السيدة ، فقال حفص : خذوا بيده إلى الحبس ؛ فلما حُبس بلغ الخبر أم جعفر فغضبت وبعثت إلى السندي : وجَّه ۗ إلى المرزبان ، وكانت القضاة تحبس الغرماء في مجلس الشرط، فأخرجه . وبلغ الخبر حفصاً فقال : أحبس أنا ويُخرِجُ السنديُّ ؟ لا جلستُ مجلسي هذا أو يردُّ مرزبان إلى الحبس ، فجاء السندي إلى أم جعفر فقال : الله الله في ، إنه حفص ان غياث وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بأمر مَن أخرجته ؟ رديه إلى الحبس ، وأنا أكلم حفصاً في أمره ؛ فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت أم جعفر لهارون : قاضيك هذا أحمق، حبس وكيلي واستخف به ، فمره لا ينظر في الحكم وتولُّتي أمره أبا يوسف ، فأمر لها بالكتاب وبلغ حفصاً الخبر فقال : أحضري شهوداً حتى أسجل لك على المجوسي ؛ وجلس حفص وسجَّل على المجوسيُّ بالمال، وورد كتاب هارون مع خادم فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين، فقال: مكانك؛ نحن في شيء حتى نفرغ منه، فقال: كتاب أمير المؤمنين، فقال: انظر ما يقال لك، فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الحادم فقرأه فقال: اقرأ على أمير المؤمنين السلام وقل له إن كتابه ورد وقد أنفذت الحكم، فقال الحادم: قد عرفت ما صنعت، أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ عا تريد؛ والله لأخبرن أمير المؤمنين بما فعلت! فقال حفص: قل له ما أحببت، فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب: مر لحفص بثلاثين ألف درهم، فركب يحيى بن خالد فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء فقال: أيها القاضي قد سررت أمير المؤمنين وأمر لك بثلاثين ألف درهم فها السبب؟ فقال: تم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته ما زدت على ما أفعل كل يوم، سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه؟ قال يحيى بن خالد: فمن هذا سر أمير المؤمنين، فقال حفص: الحد لله كثيراً، فقالت أم جعفر فمارون: لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصاً، فأبى عليها، ثم ألحت عليه فعزله عن الشرقية وولاه قضاء الكوفة، فمكث عليها ثلاث عشرة سنة.

وكان أبو يوسف لما ولي حفص القضاء قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص ، فلما وردت احكامه وقضاياه على أبي يوسف قال له أصحابه: أين النوادر التي زعمت بكتبها ؟ قال : ويحكم إن حفصاً أراد الله فوفقه .

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة .

ومات رحمه الله ولم يخلف درهماً وخلف عليه تسعائة درهم ديناً .

وكان يقال : خُتُم القضاء بحفص بن غياث .

وقال الحسين بن المغيرة : رأى بعض الصالحين كأن زورقاً غرق بين الجسرين وفيه عشرون قاضياً ، فها نجا منهم إلا ثلاثة على سوءاتهم : حفص بن غياث والقاسم بن معن وشريك .

وقال يحيى بن معين : جميع ما حدَّث به حفص بن غياث ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه ، لم يخرج كتاباً ؛ كتبوا عنه ثلاثة آلاف وأربعة آلاف حديث من حفظه .

قال عبيد الله بن صالح العجلي: حدثني أبي قال: حفص بن غياث ثقة مأمون فقيه وكان على قضاء الكوفة ، وكان وكيع ربما يُسأل عن الشيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه ، وكان شيخًا عفيفًا مسلمًا .

ولد حفص بن غياث سنة سبع عشرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة في العشر من ذي الحجة ، وقيل مات سنة ست وتسعين ومائة ، رحمه الله تعالى.

### 7.4

# الحكم بن عبدل

الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بلال بن سعد بن حبال الأسدي ؛ شاعر مجيد مقدم في طبقته هجّاء خبيث اللسان من شعراء الدولة الأموية ، وكان أعرج أحدب ، ومنزله ومنشؤه الكوفة .

حدث العتبي ُ قال : كان الحكم بن عبدل الشاعر الأسدي أعرج لا تفارقه العصا فترك الوقوف بأبواب الملوك وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله فلا يحبس له رسول ولا تؤخر له حاجة ، فقال في ذلك يحيى بن نوفل :

عصاحكم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نُقصى ونحجب وكانت عصا موسى لفرعون آية وهذي لعمر الله أدهى وأعجب تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها ويرغب في المرضاة منها ويرهب

٣٠٣ - ترجمته في الأغاني ٢ : ٣٦٠ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٣٩٦ والمختلف والمؤتلف : ٣٤٦ والفوات ١ : ٣٩٦ وورود ترجمته في الفوات يعد استدراكاً على ابن خلكان ومعنى ذلك أن ابن شاكر لم يجد هذه الترجمة في النسخة التي اطلع عليها من وفيات الأعيان ؛ وذكر ابن شاكر أن وفاة ابن عبدل كانت في حدود المائة ، وسياق الترجمة متابع لما في الأغاني ؛ وقد وردت في نسختي ص ر ومطبوعة وستنفيلد ولم ترد في مسودة المؤلف .

قال: فشاعت هذه الأبيات وضحك الناس منها ، فكان ابن عبدل بعد ذلك يقول ليحيى: يا ابن الزانية ما أردت من عصاي حتى صيرتها ضحكة ، واجتنب أن يكتب عليها كما كان يفعل وكاتب الناس بجوائجه في الرقاع .

وكان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو عُليّة ، وكان ابن عبدل قد أقعد ، فخرجا ليلة من منزلها إلى منزل بعض اخوانها والحكم يحمل وأبو عُليّة يقاد ، فلقيها صاحب العسس بالكوفة فأخذهما فحبسها ، فلما استقرا في الحبس نظر الحكم إلى عصا أبي عُليّة موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وأنشأ يقول :

حبسي وحبس أبي علي من أعاجيب الزمان أعمى يقاد ومقعد لاالرّجلمنه ولااليدان هذا بلا بصر هناك وبي يخب الحاملات يا من رأى ضب الفلاة قرين حوت في مكان طرفي وطرف أبي علي دهرنا متوافقان من يقتحم بجواده فجودانا عكازتان طيرفان لا علفاهما يشرى ولا يتصاولان هبني وإياه الحريق أكان يسطع بالدخان

وكان اسم أبي علية يحيى ، فقال الحكم فيه أيضاً :

أقول ليحيى ليلة السجن سادراً ونومي به نوم الأسير المقيد أعنتي على رعي النجوم ولحظها أعننك على تحبير شعر مقصد ففي حالتينا عبرة وتفكتر وأعجب منها حبس أعمى ومقعد كلانا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعاً بل على الوجه يسجد فعكازه يهدي إلى السبل اكمها وأخرى مقام الرجل قامت مع اليد

قال : وولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة آخر أعرج وخرج ابن عبدل – وكان أعرج – فلقي سائلاً أعرج قد تعرض للأمير يسأله فقال ابن عبدل للسائل :

ألق العصا ودع التحامل والتمس عملًا فهذي دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا يا قومنا لكليها رجلان فإذا يكون أميرنا ووزيره وأنا فإن الرابع الشيطان

فبلغت أبياته ذلك الأمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه . وقيل : قدم الحكم بن عبدل واسطاً على ابن هبيرة وكان بخيلاً ، فأقبل حتى وقف بين يديه فقال :

أتيتك في أمر من آمر عشيرتي وأعلى الأمور الفظمات جسيمها فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل" فقد ثلجت نفسي وولت همومها

قال: أنا فاعل إن اقتصدت فيا حاجتك؟ قال: غرم لزمنا ، قال: كم هو؟ قال: أربعة آلاف درهم ، قال: نحن مناصفوها ، قال: أصلح الله الأمير ، أتخاف علي التخمة إن أتمتها ؟ قال: أكره أن أعود الناس هذه العادة ، قال: فأعطني جميعها سر" أو امنعني جميعها ظاهراً حتى تعود الناس المنع وإلا فالضرر واقع عليك إن عودتهم نصف ما يطلبون ، فضحك ابن هبيرة وقال: ما عندنا غير ما بذلناه لك ، فجنا بين يديه ، وقال: امرأتي طالق إن أخذت أقل من أربعة آلاف درهم أو انصرفت وأنا غضبان ، فقال: اعطوه إياها قبعه الله فإنه ما علمت حلا"ف مهن ، فأخذها وانصرف.

وقيل لما وقع الطاعون بالكوفة ومات منهم بنو زر بن حبيش العامري صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا ظرفاء وبنو عم لهم ، فقال الحكم بن عبدل الغاضري يرثيهم :

أبعد بني زر وبعد ابن جندل وعمرو أرجتي لذة العيش في خفض مضوا وبقينا نأمل العيش بعدهم ألا إن من يبقى على إثر من يمضي

حدث الأصمعي قال : كانت امرأة " موسرة بالكوفة وكانت لها على الناس

١ الأغاني : التخامع .

ديون، فاستغانت بابن عبدل في دينها وقالت : إني امرأة ليس لي زوج ، وجعلت تعرُّض بأنها تزوجه نفسها ، فقام ابن عبدل في دينها حتى استوفته فلما طالبها مالوفاء كتدت إلىه:

سيخطيك الذي حاولت مني فقطع حبل وصلك من حبالي وكنت تعدُّ ذلك رأسَ مالِ كما أخطاك معروف ابن بشر

وكان ابن عبدل أتى ابن بشر بالكوفة فسأله فقال: أخمسائة أحب إليك العام أم ألف في قابل ؟ فقال : ألف في قابل ، فلما أناه قال : ألف أحب إليك أمْ أَلْفَانَ فِي قَابِلُ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَزِلَ ذَلَكَ دَأَبِهِ حَتَّى مَاتَ ابْنَ بَشْرَ وَمَا أَعْطَاهُ شَيْئًا. قال : ودخل ابن عبدل على عبد الملك بن مروان بن بشر فقال : مـــا

أحدثت بعدي ؟ قال : خطبت امرأة من قومي فردت علي جواب رسالتي بيتي شعر ، قال : وما هما ؟ وأنشده البيتين المذكورين ، فضحك عبد الملك

وقال : ما أجود ما ذكرت بنفسك ، وأمر له بألفي درهم .

ومثل هذا قال عبد الملك بن مروان لرجل: ما مالك ؟ قال : ما أكفَّ به وجهي وأعود منه على صديقي ، قال : لقد لطفت في المسألة ، وأمر له بمالٍ . وقريب من هذا قال قيس بن سعد لعجوز: كيف حالك ؟ قالت : ما في بيتي جرد ، فقال : ما ألطف ما سألت ! لأملأن بيتك جردانًا ، وأمر لها بمال . وشخص الحكم بن عبدل مع عمر بن هبيرة إلى واسط فشكا إليــه الضيقة

فوهب له جارية من جواريه فواثبها ليلة صارت إليه فنكحها تسعة أو عشرة طلقاً واحداً ، فلما أصبحت قالت له: جُعلت فداك من أي الناس أنت ؟ قال: امرؤ من أهل الشام ، قالت : بهذا العمل غلبتم أهل العراق في حربكم .

# حماد بن أبي حنيفة

أبو إسماعيل حماد ابن الإمام أبي حنيفة النمان بن ثابت ؟ كان على مذهب أبيه ، رضي الله تعالى عنه ، وكان من الصلاح والخير على قدم عظم ، ولما توفي أبوه كانت عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك وأربابها غائبون وفيهم أيتام ، فحملها ابنه حمّاد المذكور إلى القاضي ليتسلّمها منه ، فقال له القاضي : ما نقبلها منك ولا نخرجها عن يدك فإنك أهل لها وموضعها ، فقال حماد للقاضي : زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة أبي حنيفة ، ثم افعل ما بدا لك، ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها أياماً ، فلما كمل وزنها استتر حماد فلم يظهر حتى دفعها إلى غيره .

(30) وكان ابنه إسماعيل قاضي البصرة وعزل عنها بالقاضي يحيى بن أكم ، ورأيت في كتاب « أخبار أبي حنيفة » أن القاضي يحيى بن أكم لما وصل إلى البصرة وعزم إسماعيل بن حماد على السفر شيّعه القاضي يحيى بن أكم فكان الناس يدعون لإسماعيل ويقولون له : عففت عن أموالنا ودمائنا ، فيقول إسماعيل : وعن أبنائكم ، وكان يُعرّض بما يُتسّم به القاضي يحيى بن أكم . وقال إسماعيل المذكور : كان لنا جار طحان رافضي ، وكان له بغلان سمى أحدها أبا بكر والآخر عمر ، فرعه ذات ليلة أحد البغلين فقتله ، فأخسِر جَدّي أبو حنيفة به ، فقال : انظروا فإني إخال أن البغل الذي سماه عمر هو الذي رعه ، فنظروا ، فكان كما قال .

وكانت وفاة حماد المذكور في ذي القعدة سنة ست وسبعين ومائة ، رحمه الله تعالى ، وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى .

٢٠٤ - انظر طبقات الشيرازي ، الورقة : ٤٠٠ .

١ ترجمة القاضي إسماعيل حفيد أبي حنيفة في الجواهر المضية ١: ١٤٨ وتاريخ بغداد ٦: ٣٤٣.

#### 4.0

## حماد الراوية

أبو القاسم حَمّاد بن أبي ليلى سابور — وقيل ميسرة — بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي مولى بني بكر بن وائل المعروف بالراوية ، وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » وفي كتاب « طبقات الشعراء » ن إنه مولى مكنف بن زيد الخيل الطائي الصحابي رضي الله عنه ؛ كان من أعلم النساس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولنفاتها ، وهو الذي جمع السّبْع الطوال فيا ذكره أبو جعفر النحاس ، وكانت ملوك بني أمية تنقد م وتؤثره وتستزيره ، فيفد عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها .

وقال له الوليد بن يزيد الأموي يوما وقد حضر مجلسه: بم استحققت هذا الاسم فقيل لك الراوية ؟ فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به ، ثم أروي لأكثر منهم بمن تعترف أنك لا تعرفه ولا سمعت به ، ثم لا ينشدني أحد شعراً قديماً ومُحد ثا إلا ميزت القديم من المحدث ، فقال له: فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ فقال: كثير ، ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعراء الجاهلية دون شعراء الإسلام ، قال: سأمتحنك في هذا ، وأمره بالإنشاد ، فأنشد حتى ضجير الوليد ، ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه ، فأنشده ألفين وتسعائة قصيدة للجاهلية ، وأخبر الوليد بذلك ، فأمر له بائة ألف درهم .

٥٠٧ \_ ترجمة حماد الراوية في الأغاني ٦ : ٧٧ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٢٧٤ ولسان الميزان ٢:
 ٣٥٧ وخزانة البغدادي ٤ : ٢٧٩ ونزهة الإلباء : ٣٣ .

١ انظر المعارف: ٣٣٣ ، ٤١ه والشعر والشعراء: ٢٠٦.

٢ م: قال له عبد الملك: لأي شيء سميت بالراوية ? فقال: أروي لكل شاعر قديم أو عدث ... النع.

[قال الطئرماح: أنشدت حماداً الراوية قصيدة لي ستين بيتا فسكت ساعة ثم قال: أهذه لك ؟ قلت: نعم ، قال: ليس الأمر كذلك ، ثم ردّها علي كلها وزيادة عشرين بيتا زادها في وقته .

دخل مطيع بن إياس ويحيى بن زياد على حماد الراوية فإذا سراجه على ثلاث قصبات قد جمع أعلاهن وأسفلهن بطين ، فقال له يحيى : يا حماد ، إنك لمترف متبذل بحر المتاع ، وقال له مطيع : ألا تبيع هذه المنارة وتشتري بأقل ثمنا منها منارة تزيل بها عذرك وتنفق علينا وعلى نفسك الباقي وتتسع ؟ وقال له يحيى : ما أحسن ظنك به ! ومن أين له هذه المنارة ؟ هذه وديعة أو عارية ، وقال مطيع : إنه لعظيم الأمانة عند الناس ، قال يحيى : وعلى عظم أمانته فها أجهل من يخرج هذه من داره ويأمن عليها غيره ، قال مطيع : ما أظنها عارية ولا وديعة ولكني أظنها مرهونة عنده على مال وإلا فمن يخرج هذه من بيته ؟ وهل حدد : يرهنها من يدخلكا على بيته ليلقى عليها من أنواع المداعبة ، وهل عند أحد من المال ما يرهن ؟ ] .

وذكر أبو محمد الحريري صاحب كتاب « المقامات » في كتابه « دُرَّة الغوّاص » ما مثاله ن : قال حَمّاد الرّاوية : كان انقطاعي إلى يزيد بن عبد الملك بن مروان في خلافته ، وكان أخوه هشام يَجفُوني لذلك ، فلما مات يزيد وتولى هشام خفته ومكثت في بيتي سنة لا أخرج إلا إلى مَن أثِق إليه من إخواني سرّاً ، فلما لم أسمع أحداً ذكرني في السنة أمنت ، فخرجت أصلي الجمعة ، وصليت في جامع الرّصافة الجمعة ، فإذا شرطيان قد وقفا علي وقالا : يا حماد ، أجيب الأمير يوسف بن عمر الثقفي - وكان واليا على العراق - وقلا : يا حماد ، أجيب الأمير يوسف بن عمر الثقفي - وكان واليا على العراق - فقلت في نفسي : من هذا كنت أخاف ، ثم قلت لها : هل لكما أن تَدَعاني حتى آتي أهلي فأود عبهم وداع من لا يرجع إليهم أبداً ثم أصير معكما ؟ فقالا :

١ زيادة من د لم ترد في المسودة .

٢ انظر درة الغواص : ١٧٧ وفي نقل ابن خلكان بعض اختلاف . والقصة أيضا في تهذيب
 ابن عساكر .

٣ الدرة : كنت منقطعاً .

ما إلى ذلك سبيل ، فاستسلمت في أيديها ، ثم صرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان الأحمر ، فسلمت عليه فرد علي السلام ورمى إلى كتاباً فيه « بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر ؛ أما بعد ، فإذا قرأت كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به من غير تر ويع ، وادفع له خسمائة دينار وجَملا مَهْريا يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق » . فأخذت الدنانير ، ونظرت فإذا جل مرحول ، فركبته وسرت عتى وافيت دمشق في اثنتي عشرة ليلة ، فنزلت على باب هشام واستأذنت فأذن لي ، فدخلت عليه في دار قوراء مفروشة بالرخام وبين كل رخامتين قضيب ذهب وهشام جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب حمر من الخز وقد تضميم المسلك والعنبر ، فسلمت عليه ، فرد على السلام واستدناني فدنوت حتى قبيات رجله ، فإذا جاريتان لم أر مثلها قط في أذن كل جارية حلقتان فيها لؤلؤتان تَتَقدان ، فقال : كيف أنت يا حماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت : فيها لؤلؤتان تَتَقدان ، فقال : أقدري فيم بعثت إليك ؟ قلت : لا ، قال : بحير يا أمير المؤمنين ، فقال : أقدري فيم بعثت إليك ؟ قلت : لا ، قال : بعثت بسبب بيت خطر ببالي لا أعرف قائله ، قلت : وما هو ؟ قال :

ودَعَوا بالصَّبُوح يوماً فجاءت قَـينــة " في يمينهـــا إبريق "

فقلت : يقوله عَدي من زيد العِبادِي في قصيدة ، قال : أنشدنيها ، فأنشدته :

بكرَ العاذلون في وضَح ِ الصبح ِ يقولون لي أمَا تستفيقُ ويلومونَ فيك ِ يا ابنة عبد الله والقلب عند كم مَوْهُوق لسُت ُ أدري إذ أكثروا العَذل كفيها أعَد ُو يلومني ، أم صديق السُت ُ أدري إذ أكثروا العَذل كفيها أعَد ُو يلومني ، أم صديق السُت ُ أدري إذ أكثروا العَذل كفيها أعَد ُو يلومني ، أم صديق الم

قال حماد : فانتهيت فيها إلى قوله :

ودَعَوا بالصَّبُوح يوماً فجاءت " قَـَينَــة " في بمينهـــا إبريق ُ

١ الدرة : بغير ترو"ع .

۲ وردت القصيدة في ر دون حذف .

فد منه على عُقار كعين الد ديك صفتى سُلافتها الراووق مزام قبل مَرْجها فإذا ما مُرْجَتُ لذا طَعْمَها من يذوق وطفا فوقها فقاقيع كاليا قُوت حُمر يزينها التصفيق ثم كان المزاج ماء سحاب لاصَرَى آجن ولا مطروق

قال: فطرب هشام ، ثم قال: أحسنت يا حماد – وفي هذه الحكاية زيادة فانه قال: اسقيه يا جارية ، فسقتني ، وهذا ليس بصحيح ، فإن هشاماً لم يكن يشرب ، فلا حاجة إلى ذكر تلك الزيادة – ثم قال: يا حماد ، سل حاجتك ، فقلت: كائنة ما كانت ؟ قال: نعم ، قلت : إحدى الجاريتين ، قال : هما جميعاً لك بما عليها ومالها ، وأنزله في داره ، ثم نقله من غد إلى منزل أعد ، له ، فوجد فيه الجاريتين ومالها وكل ما يحتاج إليه ، وأقام عنده مدة ، ووصكه بمائة ألف دره . [قال حماد : فسرت وأنا أيسر خلق الله إلى الكوفة فقلت :

أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال تروم شحاً فتمسي البيض [...] وتستهل فتبكي أعين المال] المناوع

قلت: هكذا ساق الحريري هذه الحكاية؛ وما يمكن أن تكون هذه الواقعة مع يوسف بن عمر الثقفي لأنه لم يكن والياً بالعراق في التاريخ المذكور بل كان متوليه خالد بن عبد الله القَسْري ــ الآتي ذكره إن شاء الله تعــالى ــ حسبا يقتضيه تاريخ ولايته وانفصاله وولاية يوسف بن عمر في ترجمته أيضاً .

وأخبار حماد ونوادره كثيرة .

وكانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائة، ومولده في سنة خمس وتسعين للهجرة. وقيل إنه توفي في خلافة المهدي ، وتولى المهدي الخلافة يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة ، وتوفي ليلة الخيس لسبع بقين من المحرم

١ زيادة من ر ولم تود في درة الغواص أو في مسودة المؤلف .

سنة تسع وستين ومائة بقرية يقال لها الرذا ، من أعمال ماسبدان ، وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة :

وأكرَمُ قبر بعد قبر محمد إني الهدى قبر بماسبذان عجبت لأيند هالت التشرب فوقه ضحم كيف لم ترجع بغير بنان

ولما مات حماد الراوية رئاه أبو يحيى محمد بن كناسة ، وهو لقبه ، واسمه عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن نسطة بن أنسيف بن مازن بن ذويبة بن أسامة ابن نصر بن قُعَين ، بقوله :

لوكانَ ينجي مِنَ الردى حذر " نَجَاكَ مَا أَصَابِكَ الْحَذَرُ يُرِحَكَ اللهُ مَنْ أُخِي ثقة لِم يكُ في صفو وده كدر فهكذا يفسد الزمان ويف نى العلم فيه ويَدرُسُ الأثر

وكان حماد المذكور قليل البضاعة من العربية ، قيل إنه حفظ القرآن الكريم من المصحف ، فصحتف في نـَـيِّف وثلاثين حرفاً ، رحمه الله تعالى .

#### 7.7

#### حاد عجر د

أبو عرو - وقيل أبو يحيى - حَمَّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي - وقيل الواسطي - مولى بني سَوْأَة بن عامر بن صَعصعة المعروف بعَجرَد

١ ذكرها ياقوت وقال إنها قرية بماسبذان قرب البندنيجين ، بها قبر أمير المؤمنين المهدي ؛
 وعند وستنفيلد وص : الود ، وفي ر م : ألوذ .

٧٠٠ - ترجمة حماً د عجرد في طبقات ابن المعتز : ٧٧ والشعر والشعراء : ٣٦٣ والأغاني ١٤ :
 ٢٠٠ وتاريخ بفداد ٨ : ٨٤٨ والمؤتلف والمختلف : ٧٥٨ ومعجم الأدباء ١٠٠ : ٣٤٩ .

الشاعر المشهور؛ هو من مُخَصَر مي الدولتين الأموية والعباسية ، ولم يشتهر إلا في العباسية ، ونادم الوليد بن يزيد الأموي ، وقدم بغداد في أيام المهدي ، وقال علي بن الجعد : قدم علينا في أيام المهدي هؤلاء القوم : حماد عجرد ومطيع بن إياس الكناني ويحيى بن زياد ، فنزلوا بالقرب منا فكانوا لا يُطاقون خبثاً ومجانة . وهو من الشعراء المجيدين ، وبينه وبين بشار بن برد أهساج فاحشة ، وله في بشار كل معنى غريب ، ولولا فحشها لذكرت شيئاً منها ، وكان بشار يضج منه ، وقال بشار في حمادا :

إذا جِئْتَهُ فِي الحِي أَعْلَىٰقَ بَابِهِ فَلَمْ تَلَقَهُ إِلَا وَأَنْتَ كَمَيْنُ فَقُلُ لَابِي يَحْيِي مَتَى تَبَلِمُ العُلَا وَفِي كُل مَعروف عليك يَمينُ وفيه يقول بشار أيضًا ٢:

نِعْمَ الفتى لوكان يَعْبُدُ رَبَّهُ ويُقيمُ وقت صلات حسادُ وابْيَضَ من شُرْب المدامة وجهُهُ وبَياضه يومَ الحسابِ سَوادُ

وكان يَبري النبَّبل ، وقيل إن أباه كان يبري النبل ، وإنه هو لم يتعاط شيئاً من الصنائع . وكان ماجناً ظريفاً خليعاً مُتسَّهماً في دينه بالزندقة ؛ يحكى أنه كانت بينه وبين أحد الأئمة الكبار – وما يليق التصريح بذكر اسمه ، مودة ، ثم تقاطعا ، فبلغه عنه أنه يتنقصه ، فكتب إليه :

إن كان نسكك لا يَتِم تُ بغيرِ شَتَمي وانتقاصي فاقعد وقدُم بي كيف شد ت مع الأداني والأقاصي

١ ديوان بشار : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، وذكر جامع الديوان أن الأبيات في هجاء عبد الله بن قزعة .

۲ دیوان بشار : ۷۰ .

٣ م: المعاد .

<sup>؛</sup> اكتفى في م بقوله : وكان وأبوه يبريان النبل .

صرَّحت به المصادر وتحرَّج في ذكره المؤلف ، انظر الاغاني ١٤ : ٣١٦ .

فلطالما زكتيتني وأنا المصر" على المعاصي أيام نأخنه الر"صاص

ومن شعره أيضاً :

فأقسمت ُ لو أصبحت ُ في قَبَضَة ِ الهوى لأقصر ْتَ عناومي وأطنبت َ في عُذْري ولكن ْ بلائي منك أنك أنك ناصبح " وأنك لا تدري بأنك لا تدري

[وذكر ابن قتيبة في كتاب «طبقات الشعراء» قال : كان في الكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون : حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان النحوي، وكانوا يتعاشرون وكانوا كلهم يُرمون بالزندقة .

وقيل إن حماد عجرد أهدى إلى مطيع بن إياس غلاماً وكتب معه: قد أهديت الله عن يُتعلم عليه كظم الغيظ .

ولما أُقعد حماد عجرد لتأديب ولد الأمين قال بشار بن برد :

. قل للأمين جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب فالسخل يعلم أن الذئب آكلـه والذئب يعلم ما في السخل من طيب وقال أيضاً:

يا أبا الفضل لا تنم وقع الذئب في الغنم إن حياد عجرد شيخ سوءٍ قد اغتلم بين فخذيه حربة في غلاف من الأدم إن رأى مُمَّ غفلةً عج المسيم في القلم

فشاعت الأبيات ، فأمر الأمين أن يخرج حماد .

١ الاغاني: المقم.

٢ انظر الشعر والشعراء : ٦٦٣ .

ومن شعر حهاد عجرد :

إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود وللبخيال على أمواله علك (رق العيون عليها أوجه سود إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود بث النوال ولا يمنعك قلته فكل ما سدَّ فقراً فهو محمود] ا

وأشعاره وأخباره مشهورة .

وتوفي في سنة إحدى وستين ومائة ، رحمه الله تعالى . وقيل : كان من أهل واسط ، وقتله محمد بن سليان بن علي عامل البصرة بظاهر الكوفة على الزندقة في سنة خمس وخمسين ومائة ، وقيل : خرج من الأهواز يريد البصرة ، فهات في طريقه ، فدفن على تل هناك ، وقيل : مات سنة ثمان وستين ومائة .

ولما قتل المهدي بشار بن برد المقدم ذكره بالبطيحة ، حُمل ودفن على حياد عجرد ، فمر على قبر يهما أبو هشام الباهلي ، فكتب عليهما ،

قد تبع الأعمى قنفا عَجْرَد فأصبَحا جارَين في دار صارا جميعا في يدي مالك في النار والكافر في النار في النار والكافر في النار قالت بقاع الأرض لا مر حباً بقر ب حساد وبشار

وعَجْرَد – بفتح العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء وبعدها دال مهملة – وهو لقب عليه ، وإنما قيل له ذلك لأنه مر به أعرابي وهو غلام يلعب مع الصبيان في يوم شديد البرد وهو عُريان ، فقال له : لقد تَعَجْرَدتَ يا غلام ، والمتعجرد : المتعرّى .

١ زيادة من ص د ولم ترد في مسودة المؤلف .

٢ انظر الاغاني ١٤: ٣٦٣.

والإسلام مثل لبيد والنابغة الجمدي وغيرهما ، ثم تُوسِّع فيها حتى صارت . تطلق على من أدرك دولتين ، وسمع في ذلك أيضاً محضرَم بالحاء المهملة وسمع بكسر الراء أيضاً .

## ۲.۷

# أبو سليان الخطابي

أبو سليمان حمدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البُسْتي ؟ كان فقيها أديبا محدثاً له التصانيف البديعة منها ﴿ غريب الحديث ﴾ و ﴿ معالم السنن في شرح البخاري ﴾ وكتاب ﴿ الشحاح ﴾ ﴿ وكتاب ﴿ شأن الدعاء ﴾ وكتاب ﴿ إصلاح غلط المحدثين ﴾ وغير ذلك .

سمع بالعراق أبا على الصّفتّار وأبا جعفر الرّزّاز وغيرهما ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله ابن البيّع النيسابوري وعبد الغفار بن محمد الفارسي وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي وغيرهم ، وذكره صاحب « يتيمة الدهر » ، وأنشد له ٢ :

وما غنميَّة الإنسان في شنقيَّة النَّوى ولكنها والله في عَدَم الشَّكلِ

٧٠٧ \_ ترجمة أبي سليان الخطابي في انباه الرواة ١: ١٢٥ (تحت أحمد) ويتيمة الدهر ٤: ٣٣٤ ومعجم الأدباء ٤: ٣٤ و هندرات الذهب ٣: ١٥٠ وبغية الوعاة : ٣٣٠ ، وانظر أنساب السمماني واللباب : (الخطابي) وتذكرة الحفاظ : ١٠١٨ وخزانة الادب ١: ٢٨٢ وطبقات السبكي ٣: ٢١٨ ، ومن كتبه المنشورة : رسالة له في اعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل، نشر دار الممارف) ورسالة في المزلة (إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة : ٢٣٥٧ هـ) ومعالم السنن (في مجلدين) . وله مؤلفات أخرى ذكرها ياقوت .

١ وكتاب الشحاح : لم يذكر إلا في ص ر والمسودة .

٢ اليتيمة : ٣٣٥ ، ٣٣٦ .

٣ كذا في المسودة ؛ وفي سائر النسخ : غربة .

وإني غريب بين بُسُت وأهلها وإن كان فيها أَسْرَتي وبها أهلي وأنشد له أيضاً:

شر السباع العَوادي دُونَهُ وزر ُ والناسُ شَرُهُمُ مَا دونه وزر ُ كَمْ مَا دونه وزر ُ كَمْ مَا مُشَرُ ُ مَعْشر ِ سلموا لم يؤذِه بَشَر ُ وما ترى بشراً لم يؤذه بَشَر ُ وأنشد له أيضاً :

فسامح ولا تَستوف حقك كله وأبق فلم يَستَقص قَط كريمُ ولا تَعَلُ في شيء من الأمر واقتَصد كلا طرَ في ث قصد الأمور ذميمُ

وذكر له أشياء غير ذلك . وكان يشبّه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سَلاَّم علماً وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً . وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلثائة بمدينة بُسْت َ ، رحمه الله تعالى .

والخَطَّابي – بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطـــاء المهملة وبعد الألف باء موحدة – وهذه النسبة إلى جده الخطَّاب المذكور ، وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنه ، فنسب إليه ، والله أعلم .

والبُستي – بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوقها – هذه النسبة إلى بُست ، وهي مدينة من بلاد كابل بين هراة وغـَزْنة كثيرة الأشجار والأنهار .

وقد سمع في اسم أبي سليان حمد المذكور أحمد أيضا بإثبات الهمزة والصحيح الأول ؛ قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البَيِّع : سألت أبا القاسم المظفير ابن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليان الخطابي أحمد أو حمد فإن بعض الناس يقول أحمد ، فقال : سمعته يقول : اسمي الذي سميت به حمد ، ولكن الناس كتبوا أحمد ، فتركته عليه . وقال أبو القاسم المذكور : أنشدنا أبو سلمان لنفسه :

١ وقد سمع ... عليه : سقطت هذه الفقرة من م .

ما دُمتَ حيّاً فدارِ الناسَ كلَّهمُ فإغا أنت في دار المُسداراة من يدرِ دارى ومن لم يدر سوف يُرى عسّا قليل ندياً للندامات

#### て・人

### حمزة الزيات

أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات ، مولى آل عكر منة بن ربعي التيمي ؛ كان أحد القراء السبعة ، وعنه أخذ أبو الحسن الكسائي القراءة ، وأخذ هو عن الأعمش ، وإنما قيل له « الزيات » لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حُلُوان ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة ، فعرف به .

وتوفي سنة ست وخمسين ومائة بجلوان وله ست وسبعون سنة ، رحمه الله تعالى .

وحُلْمُوان ــ بضم الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الواو وبعد الألف نون ــ وهي مدينة في أواخر سُواد العراق مما يلي بلاد الجبل .

وربعي": بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء.

٧٠٨ ـ ترجمته في تهذيب التهذيب ٣ : ٧٧ وغاية النهاية ١ : ٢٦١ وميزان الاعتدال ١ : ٥٠٥ وقد ولد حمزة بن حبيب سنة ٥٠٠ ه هو وأبو حنيفة في عام واحد ، قال الذهبي : قد انعقد الاجماع باخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول والانكار على من تكلم فيها، فقد كان من بعض السلف في الصدر الأول فيها مقال . وقيل توفي سنة ١٥٥.

### حنين بن إسحاق

أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهور ؛ كان إمام وقته في صناعة الطب ، وكان يعرف لغة اليونانيين معرفة تامة وهو الذي عَرَّب كتاب أُقليدُ سُ ونقله من لغة اليونان إلى اللغة العربية ، وجاء ثابت بن قُـرة المقدم ذكره فنقحه وهذبه، وكذلك كتاب الجسطى، وأكثر كتب الحكماء والأطباء فإنها كانت كلها بلغة اليونان فعربت ، وكان حُنين المذكور أشدُّ الجاعة اعتناء بتعريبها ، وعرَّب غيره أيضًا بعض الكتب ، ولولا ذلك التعريب لما انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بلسان اليونان ، لا جرم كل كتاب لم يعربوه باقٍ على حاله ولا ينتفع به إلا من عرف تلك اللغة . وكان المأمون مُغرماً بتعريبها وتحريرها وإصلاحها ، ومن قبله جعفر البرمكي وجماعة من أهل بيته أيضًا اعتنوا بها ، لكن عنـــاية المأمون كانت أتم وأوفر . ولحنين المذكور في الطب مصنفات مفيدة كثيرة وقد تقدم ذكر ولده إسحاق في حرف الهمزة - ؛ ورأيت في كتاب « أخبار الأطباء » أن حنينًا المذكور كان في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل الحمام فيصب عليه الماء ، ويخرج فيلتف في قَطيفة ، ويشرب قدح شراب ويأكل كعكة ، ويتكىء حتى ينشف عرقه ، وربما نام ، ثم يقوم ويتبخر ويقدم له طعامه وهو فَـرَّوج "كبير مُسمَّن قد طُـنج زيرباجاً ورغيف وزنه مائتا درهم فيحسو من المرقة ويأكل الفروج والخبز وينام ، فإذا انتبه شرب أربعة أرطال شرابًا عتيقًا ، فإذا اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي والسُّفَر جَل ،

٢٠٩ ترجمة حنين بن إسحاق في الفهرست : ٢٩٤ وابن أبي أصيبعة ١ : ١٨٤ وتاريخ الحكاء :
 ١١٧ وقال ابن النديم انه كان فصيحاً في اليونانية والسريانية والعربية . وله مؤلفات عدا ما نقله .

١ أ ج : اللغة اليونانية .

۲ ه: الدمشقى .

وكان ذلك دأبه إلى أن مات يوم الثلاثاء الست خلون من صفر سنة ستين ومائتين. وقد سبق في ترجمة ولده نسبة العيبادي إلى أي شيء هي .

واليونانيون كانوا حكماء متقدمين على الإسلام ، وهم من أولاد و يونان بن يافث ابن نوح عليه السلام ، وهو بضم الياء المثناة من تحتما وسكون الواو وبين النونين ألف .

#### 71.

# ابن حمان صاحب المقتبس

أبو مَرْوان حَيّان بن خَلَف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وَهُب بن حيان بن عبد الملك بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ؟ هو من أهل قُسُرطبة ، وله كتاب « المقتبس في تاريخ الاندلس » في عشر مجلدات ، وكتاب « المتين » في تاريخها أيضاً في ستين مجلداً .

ذكره أبو علي الغساني فقال: كان عالي السن عوي المعرفة متبحراً في الآداب بارعاً فيها ، صاحب لواء التاريخ بالاندلس ، أفصح الناس فيه وأحسنهم نظماً له ، لزم الشيخ أبا عمرو ابن أبي الحباب النحوي صاحب أبي علي القالي وأبا العلاء صاعد بن الحسن الرّبعي البغدادي ، وأخذ عنه كتابه المسمى

١ هـ: السبت ؛ وفي الفهرست كما ثبت في المتن .

٧ أ ج : من ولد .

٠١٠ ـ ترجمة ابن حيان مؤرخ الاندلس في جذوة المقتبس: ١٥٨ والصلة: ١٥٤ وتكلة بروكمان ١٠٤ ـ ترجمة ابن حيان مؤرخ الاندلس في جذوة المقتبس» قطعتان ، احداهما بعناية ملشور انطونية (باريس ١٩٣٠) والثانية بعناية الدكتور عبد الرحمن الحجي (بيروت ١٩٦٥) ويعد الثالثة للنشر الدكتور محمود مكي .

برد هذا الكتاب أحياناً في المصادر باسم « المبين » .

٤ أ: الهمة .

بـ « الفصوص » وسمع الحديث . وسمعته يقول : التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة \ ك والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصمة .

وتوفي يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وستين وأربعائة ، ودفن من يومه بعد العصر بمقبرة الرَّبض . ومولده سنة سبع وسبعين وثلثائة .

ووصفه الغساني بالصدق فيما حكاه في تاريخه . وأخبر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عون قال : كان ابن حيان فصيحاً في كلامه ، بليفاً فيما يكتبه بيده وكان لا يتعمد كذباً فيما يحكيه في تاريخه من القصص والأخبار ، قال : ورأيته في النوم بعد وفاته مقبلاً إلى ، فقمت إليه وسلم علي وتبسم في سلامه ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي، فقلت له : فالتاريخ الذي صنفت ندمت عليه ؟ قال : أما والله لقد ندمت عليه ، إلا أن الله عز وجل بلطفه عفا عني وغفر لي .

وذكره أبو عبد الله الحميدي في «جذوة المقتبس» وابن بَشكُوال في « الصلة » ، رحمهم الله تعالى أجمعين .

۱ ه : بالمولود .

۲ أج: يحكيه.

حفالحاء

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   | , |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

#### 711

#### خارجة بنزيد

أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ؛ 
- وقد تقدم ذكر أبي بكر ابن عبد الرحمن في حرف الباء ، وذكرت في ترجمته البيتين الجامعين لأسماء الفقهاء السبعة - وكان خارجة المذكور تابعياً جليل القدر ، أدرك زمان عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، وأبوه ( زيد بن ثابت رضي الله عنه من أكابر الصحابة . وفي حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفر صَلَى مَنْ زيد » .

توفي خارجَة ' سنة تسع وتسعين للهجرة ، وقيل سنة مائة ، رضي الله عنه ، بالمدينة .

وذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي في « الطبقات » أن خارجة قال: رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درَجَة "، فلما فرغت منها تدهّور ت" ، وهذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها ؛ قال : فهات فيها . وروى عنه الزهري ، رحمها الله تعالى .

۲۱۹ - ترجمة خارجة بن زيد في رجال ابن حبان : ٦٤ والعبر ١ : ١١٩ وحلية الاولياء ٢ :
 ١٨٩ وطبقات الشيرازى ، الورقة : ١٣٠ .

١ ج : وكان أبوه .

۲ انظر طبقات ابن سعد ه : ۲۹۲ م ۲۹۳ .

٣ الطبقات : تهورت .

#### 717

#### خالد بن يزيد بن معاوية

أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ؛ كان من أعلم قريش بفنون العلم ، وله كلام في صناعة الكيمياء والطب ، وكان بصيراً بهذين العلمين مُتقِناً لها ، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته ، وأخذ الصناعة عن رجل من الرهبان يقال له مريانس الراهب الرومي ، وله فيها ثلاث رسائل تضمنت إحداه من ما جرى له مع مريانس الراهب المذكور، وصورة تعلمه منه والرموز التي أشار إليها ، وله فيها أشعار كثيرة مطولات ومقاطيع دالة على حسن تصرفه وسعة علمه ، وله شعر جيد فمنه :

تجول ُ خَلاخيل ُ النساء ، ولا أرى لرَمْلة َ خَلَخَالاً يجول ولا قُـُلْبُا [فلا تكثروا فيها الملام فإنني تخيرتها منهم زبيرية قلبا] °

٣١٧ \_ ترجمة خالد بن يزيد الأموي في الفهرست : ٤٥٣ وتهذيب ابن عساكر ٥: ٢١٦، وانظر تاريخ الحكماء : ٤٤٠ وكتاب :

Julius Ruska, Arabische Alchemisten, 1 Chalid ibn Jazid ibn Mu'awija, Heidelberg, 1924.

ويقول دي مييلي في كتابه العلم عند العرب (الترجمة العربية ص ٩٩ ط. القاهرة ١٩٦٢) في الحديث عن صلة خالد بالعلوم القديمة : « وليس ذلك كله إلا أسطورة محضاً على الأخص ما ذكروه من تبحره في علم الصنعة » .

١ أ ج: الناس.

٧ هـ: صنعة ، وسقطت الكلمة من م .

أثبتنا كلمة « الراهب » عن م ولم ترد في المسودة ؛ وفي أ : بريانس ؛ ه : مرياقش ؛ ولعل مريانوس أو مورينوس هو الصورة الاصلية للامم عند من يثبت وجود مثل هذا الراهب .

<sup>؛</sup> ج: تدل.

ه زیادة من ص وحدها .

أُحِبُ بني العَوَّام من أجل حُبِنَّها ومِن أجلها أحْبَبَت ُ أخوالَها كَلّْبَا ا

وهي طويلة ، ولها قصة مع عبد الملك بن مروان أضربنا عن ذكرها لشهرتها. وكان له أخ يسمى عبد الله ، فجاءه يوماً وقال : إن الوليد بن عبد الملك يعبث بي ويحتقرني ، فدخل خالد على عبد الملك والوليد عنده ، فقال : يا أمير المؤمنين قد احتقر ابن عمه عبد الله واستصغره ، وعبد الملك مُطرق فرفع رأسه وقال: ﴿ إِن الملوك إِذَا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ﴾ (النمل : ٣٤) فقال خالد : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم رناها تدميراً ﴾ (الاسراء : ١٦) فقال عبد الملك : أفي عبد الله تكلمني ؟ والله لقد دخل على فها أقام لسانه لحنا ، فقال خالد : أفعلى الوليد تعول ؟ فقال عبد الله : إن كان الوليد يلحن فإن أخاه سليان ، فقال خالد : وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالد ، فقال له الوليد : اسكت يا خالد ، فوالله ما تُعكه في الوليد يلحن فإن أخاه خالد : اسمع يا أمير المؤمنين ، ثم أقبل على الوليد وجدي عُتبة بن ربيعة صاحب النفير ، ولكن لو قلت : غننات وحبيلات والطائف وررَحم الله عثان ، لقلنا صدقت .

وهذا الموضع يحتاج إلى تفسير، فقوله « العير » فهي عير ُ قريش التي أقبل بها أبو سفيان من الشام ، فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ليغنموها ، فبلغ الخبر أهل مكة فخرجوا ليدفعوا عن العير ، وكان مقد م القوم

١ زاد في د بعد هذا البيت :

فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا

وذكر هذا البيت الاخير لعبد الملك فقال خالد: يا أمير المؤمنين على قائله لعنة الله . ا ه (ثم أورد الحكاية التالية بصورة أخرى وفيها: ان عبد الله قال لأخيه خالد: همت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك ، فقال له خالد: بئس ما همت به في ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين ، فقال عبد الله : أنا أكفيكه ، المسلمين ، فقال عبد الله : أنا أكفيكه ، ودخل على عبد الملك . . . النج) .

عُتْبَهُ ' بن ربيعة ، فلما وصلوا إلى المسلمين كانت وقعة بدر ، وكل واحد من أبي سفيان وعتبة جد خالد المذكور ، أما أبو سفيان فمن جهة أبيه ، وأما عتبة فلأن ابنَتَه هند أم معاوية جد خالد .

وقوله «غنيات وحبيلات – إلى آخر كلامه » فإنه أشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نفى الحكم بن أبي العاص وكان جد عبد الملك المذكور إلى الطائف كان يَرْعى الغنم ويأوي إلى حُبَيّلة وهي الكرّمة ، ولم يزل كذلك حتى ولي عثان بن عفان رضي الله عنه الخلافة فردّه ، وكان الحكم عمّه ، ويقال: إن عثان رضي الله عنه كان قد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردّه متى أفضى الأمر إليه .

وأخبار خالد كثيرة ، وفي هذا القدر منها كفاية . وكانت وفاته سنة خمس وثمانين للهجرة ، رحمه الله تعالى .

#### 717

### خالد بن عبد الله القسري

أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرُ زُ البَجَلِيُّ ثم القَسْريُ ؛ ذكره هشام بن الكلبي في كتاب «جمهرة النسب» ، فقال : هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرُ زُ بن عامر بن عبد الله بن عبد شَمْس ابن غمغمة بن جرير بن شِق بن صَعْب بن يَشْكُر بن رهم بن أفرك بن أفصى بن ننذير بن قَسْر ، وهو مالك ، بن عَبْقَر بن أغار بن أراش بن عمرو بن

١ م: يقدمهم عتبة.

٣١٣ ـ ترجمة خالد بن عبد الله القسري في كتب التاريخ التي تتحدث عن خلافـــة هشام كالطبراي والمسعودي واليمقوبي وابن الاثير وابن خلدون ... الخ . وراجع الاغاني ٣٣ : ٥ وابن عساكر ٥ : ٧٧ .

الغَوْث بن نَـبُت بن مالك بن زيد بن كـَهْلان بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُبَ ابن قــَحُطان\ ، قال ابن ماكولا : يقال القسري والقصري .

كان أمير العراقين من جهة هشام بن عبد الملك الأموي ، ولي مكة سنة تسع وغانين للهجرة ، وأمه نصرانية ، وكان لجده يزيد صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان خالد معدوداً من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة ، وكان جواداً كثير العطاء ، دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء وقد مدحه ببيتين ، فلما رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال ، فسكت حتى انصرفوا ، فقال له خالد : ما حاجتك ؟ فقال : ما هما؟ مدحت الأمير ببيتين ، فلما سمعت قول الشعراء احتقرت بيتي ، فقال : ما هما؟ فأنشده ؛ :

تَبَرَّعْتَ لِي بَالْجُود حَى نَعَشْتَنِي وأَعْطَيَتِنِي حَى حَسِبْتُكَ تلعبُ فأنت الندَى وأبن الندى وأبو الندى حليف الندى ما للندى عنك مَذْهبُ

فقال : ما حاجتك ؟ فقال : عليَّ دين ، فأمر بقضائه وأعطاه مثله .

[وحكى عبد الملك بن قريب الأصمي قال: دخل أعرابي على خالد القسري فقال: قد امتدحتك ببيتين ولست أنشدكهما إلا بعشرة آلاف درهم وخادم، قال: قل، فأنشأ يقول:

لزمت ﴿ نَعَمُ ﴾ حتى كأنك لم تكن سمعت من الأشياء شيئًا سوى نعم ، وأنكرت ﴿ لا ﴾ حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم

فقال : أعطه يا غلام عشرة آلاف درهم وخادماً ، فتسلمها ؛ ودخل عليه

١ ذكره ... قحطان : سقط من س م . والنسب وارد في الاغاني ؛ وسقط من الاغاني « أفصى » وزيد « لحيان » بعد عمرو ؛ وزيد « القرز » أو « الفرز » بعد الغوث .

٢ جملة : ثبتت في المسودة ونسخة ص .

٣ هكذا يقول المؤلف ، وصاحب الاغاني يزعم أن خالداً كان لحنة (٥: ٣١) .

ع م: فقال له وقد تقوض المجلس: من أنت ? قال شاعر مدحتك ببيتين استقللتها في جنب ما
 قيل فيك ، فاستنشده فأنشده ؛ وفي أ ج: استصغرت بيتي .

أعرابي فقال : قد قلت شعراً ، وأنشأ يقول :

أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جوادُ أخالد إن الأجر والحمد حاجتي فأيها تأتي وأنت عمادُ

فقال له خالد: سل يا أعرابي ؛ قال ، وجعلت المسألة إلي أصلح الله الأمير ؟ قال : نعم، قال : مائة ألف درهم ، قال : أكثرت يا أعرابي ، قال : فأحطك ؟ قال : نعم ، قال : قد حططتك تسعين ألفاً ، قال له خالد: يا أعرابي لا أدري من أي أمريك أعجب ، فقال : أصلح الله الأمير ، أنت جعلت المسألة إلي فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك ، فلما سألتني أن أحط حططت على قدري وما استأهله في نفسي ، فقال له خالد : والله يا أعرابي لا تغلبني ؛ يا غلام أعطه مائة ألف درهم ، فدفعها إليه ] .

وكتب إليه هشام بن عبد الملك: « بلغني أن رجلاً قام إليك فقال: إن الله جواد وأنت جواد ، وإن الله كريم وأنت كريم ، حتى عد عمر خصال ، ووالله لئن لم تخرج من هذا لأستحلن دمك »؛ فكتب إليه خالد: « نعم يا أمير المؤمنين قام إلي فلان فقال: الله كريم يحب الكريم ، فأنا أحبك لحب الله ولكن أشد من هذا مقام ابن شقي البجلي إلى أمير المؤمنين فقال: ولحمد أحب إليك أم رسولك ؟ فقلت: بل خليفتي ، فقال: أنت خليفة الله وعمد رسول الله » ووالله لكتر رجل من يجيلة أهون على الخاصة والعامة من كفر أمير المؤمنين ، هكذا ذكره الطبرى في تاريخه .

وكان خالد يُتهم في دينه ٢ ، وبنى لأمه كنيسة تتعبد فيها ، وفي ذلك يقول الفرزدق يهجوه :

ألا قبح الرحمن ظهر مطيَّة أتتنا تهادي من دمشق بخالد

١ زيادة من ر د ، ووردت في ص متأخرة عن هذا الموضع ، ولم ترد في المسودة .

ان من يقرأ كتاب الاغاني ويجد اتهام خالد بالزندقة وأنصباب اللمن عليه واتهامه بالتخنث يستطيع أن يدرك أسباب ذلك ، ويقف وقفة المتأمل طويلا طويلا ! !

وكيفَ يؤم الناس من كانت أمُّه ١ تدين بأن الله ليس بواحد بنى بيعة فيها الصليب لأمه ويَهْدِم من بُغض منار المساجد

ثم إن هشامًا عزل خالدًا عن العراقين في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة ، وذكر الطبري في تاريخه أن هشام بن عبد الملك عزل عمر بن هُبَيرة عن العراق وولاه خالداً في شوال سنة خمس ومائة، ثم عزله وولى يوسف بن عمر الثقفي ــ وهو ابن عم الحجاج - وكان سبب عزل خالد ً أن امرأة أتته فقالت : أصلح الله الأمير! إني امرأة مسلمة ، وإن عاملك فلانا المجوسي وثُنبَ علي فأكرهني على الفجور وغصبني نفسى ، فقال لها : كيف وجدت قلفته ؟ فكتب بذلك حسان النبطى إلى هشام ، وعند هشام يومئذ رسول يوسف بن عمر ، وقد كان يوسف وجَّهه إليه من اليمن في بعض حاجته فاحتبسه مشام عنده يوماً ، حتى إذا جَنتُه الليل دعا به فكتب معه إلى يوسف بولاية العراق ومحاسبة خالد وعماله ، وأمره أن يستخلف ابنه الصُّلتَ على الممن ، فخرج يوسف في نَـفَر يسير ، فسار من صنعاء إلى الكوفة على الرحال في سبع عشرة مرحلة حتى قدم الكوفة سَحَراً، ثم أخذ خالداً وعماله وحبسه وحاسبه وعذبه ، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد ، قيل : إنه وضع قدميه بين خشبتين وعَصَرهما حتى انقصفا ، ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفا ، ثم إلى وركيه ، ثم إلى صلبه ، فلما انقصف صلبه مات وهو في ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق ، وكان ذلك في المحرم سنــة ست وعشرين ، وقيل في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة بالحبيرَة ، ودفن في ناحمة منها لملا ، رحمه الله تعالى .

والحِيرَةُ بينها وبين الكوفة فرسخ ، كانت منزل آل النعان بن المندر ملوك العرب.

١ الاغاني : وكيف يؤم المسلمين وأمه .

لا ذكر الطبري ( في حوادث سنة ١٢٠ ) أسباباً متعددة لعزل خالد ليس فيها هذا السبب ،
 وكذلك لم يرد هذا النص في المسودة حق قوله : سحراً .

٣ أجد: فحبسه.

ولما كان خالد في سجن يوسف مدحه أبو الشغب العبسي بهذه الأبيات ، وهي في « كتاب الحماسة »١ :

ألا إن خير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل لعمري لئن عَمَّرته السجن خالداً وأوطأ تموه وطاق المتشاقيل لقد كان نهاضا بكل مُلِمة ومعطي الله غمراً كثير النوافل وقد كان يبني المكرمات لقومه ويعطي الله في كل حق وباطل فإن تسجنوا القسري لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معر وفه في القبائل

وكان يوسف جعل على خالد في كل يوم حمل مال معلوم ، إن لم يقم به في يومه عَذَّبه ، فلما مدحه أبو الشغب بهذه الأبيات وأوصلها إليه كان قد حصل في قسط يومه سبعين ألف درهم ، فأنفذها له ، وقال : اعذرني فقد ترى ما أنا فيه ، فرد ها أبو الشغب وقال : لم أمدحك لمال وأنت على هذه الحال ، ولكن لمعروفك وإفضالك ، فأنفذها إليه ثانياً وأقسم عليه ليأخذنها فأخذها ، وبلغ ذلك يوسف فدعاه وقال : ما حملك على فعلك ، ألم تخش العذاب ؟ فقال : لأن أموت عذاباً أسهل علي من كفي بذلي ، لا سيا على من مدحني .

وذكر أبو الفرج الاصبهاني أن خالداً كان من ولد شق الكاهن ، وهو خالد بن عبد الله بن أسد بن يزيد بن كرز ، وذكر أن كرزاً كان دعياً ، وأنه كان من اليهود ، فجنى جناية فهرب إلى بجيلة فانتسب فيهم ، ويقال : كان عبداً لعبد القيس ، وهو ابن عامر ذي الرقعة ، وسمي بذي الرقعة لأنه كان أعور يغطي عينه بر ُقعة ، وذو الرقعة هو ابن عبد شمس بن جُو َين بن شق الكاهن بن صعب ؛ انتهى كلام أبي الفرج .

قلت أنا : كان شق المذكور ابن خالة سطيح الكاهن الذي بشّر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقصته في تأويل الرؤيا في ذلك مشهورة ، وهي مستوفاة في

١ شرح المرزوقي: ٧ ٢ ٩ ، واسم أبي الشغب العبسي عكرشة (وفي المسودة: أبو الشعب بالعين المهملة).

٣ وكان يوسف ... مدحني : سقط من ص م س والمسودة .

٣ الاغاني ٥ : ١٧ .

السيرة ، وكان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا ، أما سطيح فكان جَسَداً مُلقى لا جوارح له ، وكان وجهه في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق ، وكان لا يقدر على الجلوس ، إلا أنه إذا غضب انتفخ فجلس ، وكان شق نصف إنسان ، ولان ثق نصف إنسان ، ولانك قيل له شق ، أي شق إنسان ، فكانت له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة وفتح عليها في الكهانة ما هو مشهور عنها ، وكانت ولادتها في يوم واحد ، وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير الحيرية الكاهنة زوجة عمرو مزيقيا بن عامر ماء الساء ، ولما ولدا دعت بكل واحد منها وتفكك في فيه ، وزعمت أنه سيخلفها في علمها وكهانتها ، ثم ماتت من ساعتها ودفنت بالجحفة ، وعاش كل واحد من شق وسطيح ستائة سنة .

وكرز : بضم الكاف وسكون الراء وبعدها زاي .

والقَسْري ــ بفتح القاف وسكون السين المهملة وبعدها راء ــ هذه النسبة إلى قَـسْر بن عَبْقر ، وهي بطن من بجيلة .

#### 712

# خالد المهلبي

أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي مولى آل المهلب بن أبي صفرة ؟ من أهل البصرة ، سكن بغداد وحدث بها عن مالك بن أنس والمغيرة بن عبد الرحمن ومهدي بن ميمون وحماد بن زيد وغيرهم [وروى عنه أحمد بن حنبال

علق بعض الموفقين على هذا الموضع في هامش النسخة د بقوله: « ومن جملة عجائب شق أن يكون له ولد وهو كا ذكر» قلت: حين تتحول الاسطورة إلى تاريخ يعيش شق أيضاً ستائة سنة ولا يجد من يعجب من ذلك .

٧١٤ \_ ترجمته في ميزان الاعتدال ١: ٩٢٩ وتاريخ بغداد ٨: ٤٠٣ وتهذيب التهذيب ٣: ٥٨٠ وقد قال فيه أبو حاتم : صدوق ؛ وقد انفردت ص و بهذه الترجمة ، ولم تود في مسودة المؤلف وسائر النسخ .

وأحمد بن إبراهيم الدورقي وحاتم بن الليث الجوهري وغيرهم [١] . قال محمد بن المثنى : انصرفت مع بشر بن الحارث في يوم أضحى من المصلى ، فلقي خالد بن خداش المحدث ، فسلم عليه فقصر بشر في السلام ، فقال خالد : بيني وبينك مودة أكثر من ستين سنة فها تغيرت عليك فها هذا التغير ؟ قال بشر : ما هاهنا تغيير ولا تقصير ولكن هذا يوم تستحب فيه الهدايا وما عندي من عرض الدنيا شيء أهدي لك وقد روي في الحديث أن المسلمين إذا التقيا كان أكثرهما ثواباً أبشتها بصاحبه فتركتك لتكون أفضل ثواباً مني ؛ مات خالد بن خداش في سنة ثلاث وعشرين ومائتين في جمادى الآخرة ، رحمه الله تعالى .

#### 710

# خالد التميمي

أبو الهيثم خالد بن يزيد [بن الهيثم] التميمي الخراساني ؛ كان أحد كتاب الجيش ببغداد وله شعر مدوّن وشعره كله في الغزل ؛ حكى أبو الحسن البرمكي قال : كنا جلوساً على باب عبد الصمد بن المعذل بن علي ومعنا رجل ينشدنا أشعار عبد الصمد، إذ أقبل خالد بن يزيد الكاتب فجلس إلينا فقال: فيم كنتم ؟ فقلنا بجهلنا : هذا ينشدنا شيئاً من أشعار عبد الصمد، فالتفت إليه خالد فقال : يا فتى من ذا الذي يقول :

تناسيت ما أوعيت سمعك يا سمعي كأنك بعد الضرِّ خالٍ من النفع ِ

١ زيادة من ص .

٣١٥ - ترجمته في تاريخ بغداد ٨ : ٨ ٠٥ والاغاني ٢٠ : ٤٣٤ والمنتظم ٥ : ٥٣ وطبقات ابن الممتز : ٥٠٥ ومعجم الأدباء ١١ : ٧٤ والفوات ١ : ٢٩٦ ، وتوفي خالد الكاتب سنة ٢٦٩ ببغداد ، وقال ابن شاكر : توفي في حدود السبعين ومائتين ؛ وله اشعار في الديارات : ١٠ - بغداد ، وهذه الترجمة من رص ولم ترد في مسودة المؤلف وسائر النسخ .

ثم قال : يا فتى هل أحسن عبد الصمد أن يجعل للسمع سمعاً ؟ فقال : لا ، ثم أنشد :

لئن كان أضحى فوق خديه روضة فإن على خدي غديراً من الدمع

ثم نهض ، فقال لنا المنشد : من هذا ؟ فقلنا : خالد الكاتب ، فعدا خلفه وانقطعت نعله وانقلبت محبرته حتى كتب البيتين ؛ ومن شعر خالد المذكور :

هبك الخليفة حين ير كب في مواكبه وجنده أو هبك كنت وزيره أو هبك كنت ولي عهده هل كنت تقدر أن تزيد د المبتلى بك فوق جهده

وقال ثعلب : ما أحد من الشعراء تكلم في الليل إلا قارب إلا خالد الكاتب فإنه أبدع في قوله :

رقدت َ فلم ترث للساهر وليل المحب بلا آخر ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما صنع الدمع بالناظر

فإنه لم يجمل لليل آخراً ، وقيل لخالد : من أين قلت في قصيدتك « وليل المحب بلا آخر » ؟ فقال : وقفت على باب وعليه سائل مكفوف وهو يقول : الليل والنهار علي ً سواء ، فأخذت هذا منه .

وذكر ميمون بن حماد قال : دخلت يوماً على أبي عبد الله ابن الأعرابي فقلت له : أسمعت من شعر هذا الغليم شيئاً ؟ قال : من هو ؟ قلت : خالد بن يزيد ، فقال : لا وإني لأحب ذلك ، فصاح به فجاء حتى وقف عليه ، فقلت : أنشد أبا عبد الله من شعرك ، فقال : إنما أقول في شجون نفسي ولا أمدح ولا أهجو ، فقلت : أنشده ، فأنشده :

أقول السُّقم عُد إلى بـدني شوقاً لشيء يكون من سببك

١ الديارات : ١٠.

فقال ابن الأعرابي: حسبك يا غلام فقد خيل لي ان الرقة قد جمعت لك في هذا البدت .

قال جعظة \ : حدّثني خالد بن يزيد الكاتب قال: لم أشعر إلا ورسول إبراهيم ابن المهدي قد وافاني ، فدخلت إليه فقال : أنشدني شيئًا من شعرك، فأنشدته :

رأت منه عيني منظرين كما رأت من البدر والشمس المضيئة بالأرض عشيّة حيّاني بورد كأن خدود أضيفت بعضهن إلى بعض وناولني كأساً كأن حبابها دموعي لما صدّ عن مقلتي غمضي وراح وفعال الراح في حركاته كفعل نسيم الريح في الغصن الغض

فزحف حتى صار في ثلثي المصلتى ثم قال : يا بني شبَّه الناس الخدود بالورد وشبهت أنت الورد بالخدود ، ثم قال : زدني ، فأنشدته :

عاتبت نفسي في هوا ك فلم أجدها تقبلُ وأجبت داعيها إلي ك ولم أطعُ من يعذل لا والذي جعل الوجو ولحسن وجهك تمثل لا قلت إن الصبر عنك من التصابي أجمل

فزحف حتى صار خارج المصلتى ، ثم قال : زدني ، فأنشدته :

ظفر الحب بقلب دنف بك والسقم بجسم ناحل وبكى العاذل من رحمته فبكائي لبكاء العادل

فصاح وقال : يا بليق كم معك من العين ؟ قال : ستائة وخمسون ديناراً ، فقال : اقسمها بيني وبينه واجعل الكسر للغلام كاملاً .

وذكر أحمد بن صدقة المغني قال: اجتزت بخالد الكاتب يوماً فقلت له:

١ انظر هذه القصة في الاغاني ٣٠ : ٣٣٨ والديارات : ١١ .

٧ في الاغاني : يا رشيق .

٣ الديارات: ١٢.

اعمل لي أبياتاً أغني بها أمير المؤمنين – يعني المأمون – فقال : وأي حظ لي في ذلك ؟ تأخذ الجائزة وأحصل أنا على الإثم ، فحلف له أنه إن وصله بشيء قاسمه إياه فقال لي : أنت أنذل من ذلك ولكن ذكره بي فلعله أن يصلني بشيء ، قلت : أفعل ، فأنشدني :

تقول سلا فمَن المدنف ُ ومن عينه أبداً تذرف ُ ومَن قلبه قَــَلِق ُ خائف ُ عليك وأحشاؤه ترجف ُ

فحفظت الشعر وعملت فيه لحناً وحضرنا عند أمير المؤمنين من الغد وكان بينه وبين بعض حظاياه هجرة فوجهت إليه بتفاحة عليها مكتوب بالغالية: يا سيدي سلوت ، وابتدأت أغني بشعر خالد ، فلما غنيته إياه انقلبت عيناه ودارتا في رأسه وظهر الغضب في وجهه وقال : لكم على حُر مي أصحاب أخبار!! فقمت إعظاماً لما شهدت منه وقلت : أعيد أمير المؤمنين بالله أن يظن بعبد من عبيده هذا الظن وأنزه داره أن يكون لأحد عليها صاحب خبر ، قال : فمن عبيده هذا الظن وأنزه ولي حتى غنيت في معنى ما بيننا ؟ فحدثته حديثي مع خالد، فلما انتهيت إلى قوله: أنت أنذل من ذلك فقال : أشهد أنك كذلك، وأسفر وجهه وقال : ما أعجب هذا الاتفاق! وأمر لي مجمسة آلاف درهم ولخالد عثلها .

وقال بعض من كان يحضر مجلس أبي العباس المبرد: كنا نختلف إليه فإذا كان في آخر المجلس أملى علينا من طرف الأخبار وملح الأشعار ما نرتاح إلى حفظه ، فأنشدنا يوماً مرثية زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب وهي:

إن السماحة والمروة والندى قبر مرو على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمامًا فلقد يكون أخا دم وذبائح مات المغيرة بعد طول تعرض للموت بين أسنة وصفائح

قال : فخرجت من عنده وأنا أدير بها لساني لأحفظها ، فإذا بشيخ قد خرج

من خربة وفي يده حجر '' ، فهم أن يرميني به ، فتترست منه بالمحبرة والدفتر ، فقال : ماذا تقول ؟ أتشتمني ؟ قلت : اللهم لا ، ولكني كنت عند أستاذنا أبي العباس المبرد فأنشدنا مرثية زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب ، فقال : إيه إيه أنشدني ما أنشدكم باردكم لا مبردكم ، فأنشدته الأبيات فقال : والله ما جو د الراثي ولا أنصف المرثي ولا أحسن الراوي ، قلت : فها عساه أن يقول ؟ قال : كان يقول :

احملاني إن لم يكن لكما عقر إلى جنبِ قبره فاعقراني وانضحا من دمي عليه فقد كان دمي من نداه لو تعامان

قال : فقلت : هل رأيت أحداً واسى أحداً بنفسه ؟ قال : نعم ، هذا الفتح ابن خاقان طرح نفسه على المتوكل حتى خلط لحمه بلحمه ودمه بدمه ، ثم تركني وولى ؛ قال : فلما عُدت إلى المبرد قصصت عليه القصة فقال : أتعرفه ؟ قلت : لا ، قال : ذلك خالد الكاتب تأخذه السوداء في أيام الباذنجان .

وقيل كبر خالد الكاتب حتى دق عظمه ورق جلده فوسوس؛ قال بعضهم : فرأيته ببغداد والصبيان يتبعونه ويصيحون به : يا بارد يا بارد ، فأسند ظهره إلى قصر المعتصم وقال لهم : كيف أكون بارداً وأنا الذي أقول :

بكى عاذلي من رحمتي فرحمته وكم مثله من مسعد ومعــــــانِ . ورقـــّـت دموع العين حتى كأنها دموع دموعي لا دموع جفوني

وحكى أبو الحسن علي بن محمد بن مقلة قال : حدثني أبي عن عمه قال : اجتاز بي خالد الكاتب وأنا على باب داري بسر" من رأى والصبيان حوله يولمون به ، فجاء إلي وسألني صرفهم عنه ففعلت وأدخلته داري فقلت له : ما تشتهي تأكل ؟ قال : هريسة ، فتقدمت بإصلاحها له ، فلما أكل قلت له : أي شيء تحب بعد هذا ؟ قال : رُطب ، فأمرت بإحضاره فأكل ، فلما فرغ من أكله قلت : أنشدني شيئاً من شعرك ، فأنشدني قوله :

تناسيت ما أوعيت سممك يا سممي كأنك بمد الضرُّ خال من النفع ِ

أما عند عينيك اللتين هما هما فإن كنت مطبوعاً على الصدّ والجفا فإن يك' أضحى فوق خديك روضة " سل المطر العام الذي عمّ أرضكم

لمكتئب يرجوك شيئا سوى المنع فمن أين لي صبر فأجعله طبعي فإن على خدي غديراً من الدمع أجاء بقدار الذي فاض من دمعي

فقلت : زدني ، فقال : لا يصيبك بهريسة ورطب غير هذا ، والله أعلم .

#### 717

# الشيخ الخصر بن عقيل الإربلي

أبو العباس الخصر بن نصر بن عقيل بن نصر الإر بيلي الفقيه الشافعي ؟ كان فقيها فاضلا عارفا بالمذهب والفرائض والخلاف ، اشتغل ببغداد على الكيا الهراسي وابن الشاشي ولقي عدة من مشايخها ، ثم رجع إلى إر بيل ، وبنى له بها الأمير أبو منصور سَرَ فَتْكِينُ بن عبد الله الزيني ، نائب صاحب إربل ، مدرسة القلعة ، وتاريخها سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ، ودر س فيها زمانا ، وهو أول من در س بإربل ، وله تصانيف حسان كثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك ، وله كتاب ذكر فيه ستا وعشرين خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وكله مسندة ، واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به ، وكان رجلاً صالحاً زاهداً عابداً ورعاً متقللاً ونه فسله ماركا .

وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق »\ وأثنى عليه ، وكار قد قدم دمشق فأقام بها مدة ثم رجع إلى إربل .

ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفقيه ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى

٢١٦ - ترجمة الخضر بن نصر الاربلي في طبقات السبكي ٥ : ٢١٨ (بايجاز) .
 ١ انظر تهذيب ابن عساكر ٥ : ١٦٥ .

ابن درباس الهذباني ، الذي شرح « المهذب » - وسيأتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى - وتخرَّج عليه أيضاً ابن أخيه عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل ابن نصر وغيرهما .

وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين وأربعهائة الوكانت وفاته ليلة الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وخمسائة بإربل ودفن بها في مدرسته التي بالربض في قبة مفرّدة ، وقبره يزار وزرته كثيراً ، رحمه الله تعالى .

(31) ولما توفي تولى موضعه ابن أخيه المذكور في المدرستين ، وكان فاضلا ، ومولده بإربل سنة أربع وثلاثين وخمسائة ، وسخط عليه الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل وأخرجه منها ، فانتقل إلى الموصل ، فكتب إليه أبو الدر الرومي - الآتي ذكره في حرف الياء إن شاء الله تعالى - من بغداد ، وكان صاحبه ؟ :

أيا ابنَ عَقِيلٍ لا تَخَفُ سَطوَة العدا وإنْ أظهَرَتْ ما أضمَرَتْ من عِنادِها وأقصَتْكَ يَوْما عَن بلادِكَ فِتية " رأت فيك فضلا لم يكن في بلادِها كذا عادة الغيربانِ تكره أن ترى بياض البُزاة الشّهْب بين سوادِها

أشار بذلك إلى الجماعة الذين سَعَوا به حتى غيروا خاطر الملك عليه ، وكان ذلك في سنة اثنتين أو ثلاث وستمائة ، كذا أعرفه ، وقال ابن باطيش: في سنة ست وستمائة ، والله أعلم .

(32) وفي تلك السنة خرجت الكرج على مدينة مرند، من أعمال أذربيجان، وهي قريبة من إربل، فقتلوا وسَبَوا وأسروا، فعمل شرف الدين محمد ولد عز الدين أبي القاسم المذكور في إخراجهم من إربل:

إِنْ يَكُن أُخْرَجُوا النساء من الأو طان ظُلُما وأسر فوا في التعدِّي

١ قال ابن عساكر : سئل عن مولده فقال : لا أتحققه لكني سمعت والدتي تقول : كنت في قبل شرف الدولة نفساء بك ؛ قال : وأظنه سنة ثمان وسبعين وأربعهائة .

٢ ج: صديقه.

فلَنا أسوة بَمَنْ جـــارت الكر جُ عليهم وأخرجوا من مرند وهذا الشرف له في عمل الدوبيت اليَدُ الطنُّولى ، ولولا خوف التطويل لذكرت شدئًا منها .

وسكن عز الدين ظاهر الموصل في رباط ابن الشهرزوري، وقراً له صاحب الموصل راتباً ، ولم يزل هناك حتى توفي يوم الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر وقيل جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وستائة ، رحمه الله تعالى ، ودفن بمقبرة تل توبه ، وهو ابن خالة الشيخ عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس ، وتوفي ولده الشرف المذكور ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم سنسة ثلاث وثلاثين وستائة بدمشق ، ودفن بمقابر الصوفية ، رحمه الله تعالى ، ومولده في رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسائة بإربل ، وقرأ الفقه على أبيه وعلى عماد الدين بن يونس ، والأدب على أبي الحرم مكى .

(33) وسَرَ فَتَكِينُ - بُفتح السين المهملة والراء وسكون الفاء وكسر التاء المثناة من فوقها والكاف وسكون الياء المثناة من تحتها ، وبعدها نون - كان ملوك زين الدين علي صاحب إربل ، والد مظفر الدين ، وكان أرمنياً صالحاً فأعتقه وتقدم عنده واعتمد عليه واستنابه في المملكة ، وبنى مساجد كثيرة بإربل وقسراها وبنى المدرسة المذكورة ، وبنى سور مدينة فكيد التي في طريق مكة من جهة بغداد ، وأثر آثاراً صالحة ، كل ذلك من ماله ، وتوفي في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .

#### 717

#### ابن بشكوال

أبو القاسم خلكف بن عبد الملك بن مسعود بن بَشكُوال بن يوسف بن داحة ابن داكة بن نصر بن عبد الكريم بن وافدا الحزرجي الأنصاري القُرطُني ؟ كان من علماء الأندلس وله التصانيف المفيدة ، منها « كتاب الصلة » الذي جعله ذيلاً على « تاريخ علماء الأندلس » تصنيف القاضي أبي الوليد عبد الله المعروف بابن الفرضي ، وقد جمع فيه خلقاً كثيراً ، وله تاريخ صغير في أحوال الأندلس وما أقرصر فيه ، وكتاب « الغوامض والمبهات » ذكر فيه من جاء ذكره في الحديث مبهما فعينه ، ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي في كتابه الذي وضعه على هذا الأسلوب ، وجزء لطيف ذكر فيه من روى « الموطاً » عن مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، ورتب أسماءهم على حروف المعجم ، فبلغت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا ، وبجلد لطيف سماه « كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرّغبات والدعوات وما يسّر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات » وله غير ذلك أيضاً من المصنفات .

قال أبو الخطاب ابن دحية ؟: نقلت من خط شيخنا ــ يعني ابن بَشكُوال ــ أنه فرغ من تأليف « الصلة » في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسائة .

وكان مولده يوم الاثنين ثالث – وقيل ثامن – ذي الحجة ، سنـــة أربع وتسعين وأربعائة . وتوفي ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسائة بقدُرطبُبَة ، ودفن يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة ابن

٧١٧ \_ ترجمة ابن بشكوال في معجم شيوخ الصدفي: ٨ ٨ والتكلة: ٤ ٠٠ والديباج المذهب: ١١٤.

١ أ ج والتكملة : راقد .

٢ تتلمذ ابن دحية لابن بشكوال وقوأ عليه كتاب الصلة بقرطبة في العشر الآخر من صفر سنة ٤٧٥ (انظر المطرب : ٧) .

عباس ، بقربة من قبر يحيى بن يحيى ، رحمها الله تعالى .

وداحَة : بفتح الدال المهملة وبعد الألف حاء مهملة أيضاً مفتوحة ثم هاء ساكنة . وداكة : مثلها إلا أن عوض الحاء كاف .

وبَشَكُنُوال : بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وبعد الواو ألف ولام .

(34) وتوفي والده أبو مروان عبد الملك بن مسعود صبيحة يوم الأحد ، ودفن عشي يوم الاثنين لأربع بكين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة ، وعمره نحو ثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .

# 711

# خلف بن هشام

أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب ، ويقال : هشام بن طالب ، بن غراب البزار المقرىء ؛ سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبا عوانة وغيرهم ؛ روى عنه عباس الدوري ومحمد بن الجهم وأحمد بن أبي خيثمة وغيرهم ؛ قال أبو العباس أحمد بن إبراهيم ور"اق خلف : سمعت خلفاً يقول : قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال : ما أقدمك ؟ قلت : أقرأ القرآن على أبي بكر ابن عياش بحرف عاصم ، فقال لي : ألا تزيد ؟ قلت : بلى ، قال : فدعا ابنه وكتب معه رقعة إلى ابن عياش ، فاستأذن لي عليه سليم بن عيسى ، فدخل عليه فأعطاء

١ ترجمته في الصلة : ٣٤٨ ويقول فيه ابنه : « وكان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه
عارفاً بالشروط وعللها حسن العقد لها مقدماً في معرفتها وإتقانها ، وكان كثير التلاوة للقرآن
العظيم ليلاً ونهاراً ويختمه كل جمعة ».

٣١٨ ـ ترجمة خلف بن هشام في تاريخ بغداد ٨ : ٣٣٧ وغاية النهاية ١ : ٣٧٣، والترجمة موافقة
 لما في تاريخ بغداد ، وما هذا انفردت به النسختان : ص ر ولم يرد في المسودة وسائر النسخ .

الرقعة ، وكان لخلف سبع عشرة سنة ؛ قال : فلما قرأها قال : أدخل الرجل، فدخلت فسلمت فصعد في النظر ، ثم قال لي : أنت خلف ؟ قلت : نعم ، قال لي : أنت لم تخلف ببغداد أحداً أقرأ منك ؟ فسكت ، فقال لي : اقعد هات اقرأ ، قلت : عليك ؟ قال : نعم ، قلت : لا إله إلا الله ، لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حمَلة القرآن ، وتركته وخرجت ، فوجه إلى سليم فسأله أن يردني إليه فلم أرجع؛ قال : فندمت واحتجت ، فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر ابن عياش .

وقال خلف: أتيت سليم بن عيسى لأقرأ عليه ، وكان بين يديه قوم وأظنهم سبقوني ، فلما جلست قال: بلغني أنك تريد الترفع في القراءة فلست آخذ عليك شيئا ، قال: فكنت أحضر المجلس أسمع ولا يأخذ علي شيئا ، فبكرت يوما في الغلس ، وخرج فقال: من هاهنا يتقدم ويقرأ ، فتقدمت واستفتحت بسورة يوسف وهي من أشد القرآن إعراباً ، فقال لي: من أنت فيا سمعت أقرأ منك ؟ فقلت: خلف ، فقال لي : فعلتها ما يحل لي أن أمنعك ، فكنت أقرأ عليه حتى بلغت يوماً حم المؤمن ، فلما بلغت إلى قوله تعالى : ﴿ ويستغفرون الذين آمنوا ﴾ بكى بكاءً شديداً ثم قال لي : يا خلف ألا ترى ما أعظم حق المؤمن تراه نامًا على فراشه والملائكة يستغفرون له .

وروى خلف بسنده إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق مائة رحمة فأنزل منها رحمة على عباده يتراحمون بها وخبأ تسعا وتسمين عنده فإذا كان يوم القيامة جمع تيك الرحمة إلى التسع والتسمين وفضها على عباده ، فمن رحمة واحدة جملني مسلماً وعلمني القرآن وعرفني نبيته صلى الله عليه وسلم وفعل بي وفعل بي وأنا أرجو من تسع وتسمين الجنة .

وذكر لأبي جعفر النفيلي خلف بن هشام البزار فقال: كان من أصحاب السنة لولا بلية كانت فيه ، يشرب النبيذ ؛ قال عبد الكريم بن الحداد: وكان خلف يشرب من الشراب على التأويل ، فكان ابن أخته يوماً يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ قوله تعالى: ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ﴾ (الأنفال: ٣٧) فقال: يا خال إذا ميز الله الخبيث من الطيب أين يكون الشراب ؟ قال:

فنكس رأسه طويلا ثم قال: مع الخبيث، قال: فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث ؟ قال: يا بني امض إلى المنزل فاصبب كل شيء فيه ، فتركه فأعقبه الله تعالى الصوم ، فصام الدهر إلى أن مات ، وقيل انه أعاد صلاة الأربعين سنة التي كان يتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين . وكانت وفياته يوم السبت السابع عشر من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى ؛ ورثاه بعض الشعراء بقوله:

مضى شيخنا البزار بالفضل يُذكر مجان إمام في القراءة مبصر مقى الله قبراً حله من غمامة بوابال غيث صفوه يتفجر وقد طلب الحساد في الناس كيده فها قدروا حتى عموا وتحيروا

# 719

### خليفة بن خياط

أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العُصْفُري البصري المعروف بشباب صاحب « الطبقات » ؛ كان حافظاً عارفاً بالتواريخ وأيام الناس غزير الفضل ، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وتاريخه وعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان النسوي ، في آخرين ، وروى هو عن ابن عيينة ويزيد بن زريع وأبي داود الطيالسي ودرست بن حمزة وتلك الطبقة .

٧١٩ - ترجمة خليفة بن خياط في تذكرة الحفاظ: ٣٦٠ وتهذيب التهذيب ٣: ١٦٠ وأنساب السمعاني واللباب « العصفري » وتاريخ البخاري ١/٢: ٥٥١ والفهرست: ٣٣٢ والرسالة المستطرفة: ١٣٩ ومواطن من الاعلان بالتوبيخ للسخاوي. وقد طبع كتاباه في التاريخ والطبقات.

۱ انظر اللباب في مادة « النسوى » .

والعُصْفُري بـ بضم العين وسكون الصاد المهملتين وضم الغاء وبعدها راء – هذه النسبة إلى العُصفُر الذي تصبغ به الثياب حُمْراً .

وشَباب – بفتح الشين المثلثة والباء الموحدة وبعد الألف باء ثانية – وقد اختلفوا في تلقيبه بذلك لأي معنى هو .

(35) وتوفي جده أبو هبيرة خليفة بن خياط في رجب سنة ستين ومائة ، وكان أبو عمرو المذكور يقول: توفي جدي خليفة بن خياط وشعبة بن الحجاج في شهر واحد ، رحمهم الله أجمعين .

#### 77.

# الخليل بن أحمد

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمدي ؛ كان إماماً في علم النحو ، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دَوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراً ، ثم زاد فيه الأخفش بحراً آخر وسماه الخبَبَ . وقيل إن الخليل دعا بمكة أن يُرْزَقَ اعلماً لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع من حبجة ففتح عليه بعلم العروض ، وله معرفة بالإيقاع والنغم ، وتلك المعرفة أحد ثبت له علم العروض ، فإنها متقاربان في المأخذ .

٧٧٠ ـ ترجمة الحليل بن أحمد في انباه الرواة ٢:١،١ ٣٤ وفي الهامش ثبت بمصادر ترجمته والاخبار عنه.
 ١ د : أن يرزقه الله تعالى .

وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني\ في حق الخليل بن أحمد في كتابه الذي سماه « التنبيه على حدوث التصحيف » : « وبعد ، فإن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه ، ولا على مثال تقدمه احتذاه ، وإنما اخترعه من عمر" له بالصفارين\ من وقع مطرقة على طست ليس فيها حجة ولا بيان يؤديان إلى غير حليتها أو يفيدان غير جوهرهما ، فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه العلم الذي قدمت ذكره ، ومن تأسيسه بناء كتاب « العين » الذي يحصر لغة أمة من الأمم قاطبة ، ثم من إمداده سيبويه من علم النحو عا صنف منه كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام » انتهى كلامه .

وكان الخليل رجلا صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً ، ومن كلامه: لا يعلم الإنسان خطأ معلمه حتى يجالس غيره . وقال تلميذه النضر بن شميل: أقام الخليل في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فكسين ، وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال ، ولقد سمعته يوماً يقول: إني لأغلق علي بابي فها يجاوزه همي . وكان يقول: أكمل ما يكون الإنسان عقلاً وذهنا إذا بلغ أربعين سنة ، وهي السن التي بعث الله تعالى فيها محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم يتغير وينقص إذا بلسخ ثلاثاً وستين سنة ، وهي السن التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت الستحر .

وكان له راتب على سليان بن حبيب بن المهلب بن أبي صُفرَة الأزدي وكان والى فارس والأهواز ، فكتب إلىه يستدعمه ، فكتب الخليل جوابه :

١ كل المنقول عن حمزة لم يرد في م ومسودة المؤلف ونسختي س ص ؛ انظر التنبيه : ١٢٤ .

٣ أ : من ممر له عن الصفائري .

٣ م ج : عالماً ؛ أ : عاملاً .

٤ د : يكتسبون .

أبلغ سلمان أنتي عنه في سَعة ١ شُحًا بنفسي أني لا أرى أحداً عوت هُزلاً ولا يبقى على حال الرزق عن م قدر لا الضعف ينقُصُهُ الرزق عن المنقصمة المرزق والفقر في النفس لا في المـــال نعرفه

وفي غنسًى غبرَ أني لست ُ ذا مال ولا يزيد ك فيه حوال محتسال ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال

فقطع عنه سلمان الراتب فقال الخليل:

إن الذي شَقَّ فمي ضامن للرزق حتى يَتَوَفَّت إن حَرَمْتَنَى خيراً قللًا فما زادك في مالك حرماني

فبلغت سليان فأقامته وأقعدته ، وكتب إلى الخليـــل يعتذر إليه ، وأضعف راتمه ، فقال الخليل :

وزلَّة يُكثر الشيطان إن ذ كرت منها التعجُّب جاءت من سلمانا لا تعجن الخير زل عن بده فالكوكب النحس يسقى الأرض أحيانا

وَاجْتُمُمُ ٱلْخُلِيلُ وَعَبِدُ اللَّهُ مِنَ المُقَفَّعُ لِيلَةً يَتَحَدَثَانَ إِلَى الْفَدَاةُ ﴾ فلما تفرقا قيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: رأيت رجلًا علمه أكثر من عقله ٠ وُقيل لابن المقفع: كنف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلًا عقله أكثر من علمه. وللخليل من التصانيف كتاب «العين» في اللغة وهو مشهور ، وكتاب « العروض » و كتاب « الشواهد » و كتاب « النقط والشكل » و كتاب « النغم » وكتاب في العوامل .

وأكثر العلماء العارفين باللغة يقولون : إن كتاب العبن في اللغة المنسوب إلى الخليل بن أحمد ليس تصنيفه ، وإنما كان قد شرع فيه وركتَّب أوائله وسمـــاه بـ « العين » ، ثم مات فأكمله تلامذته النضر بن شميل ومَن ْ في طبقته وهم مؤرج

٣ د : رزق عل ؛ وانظر الأبيات في الانباه وغيره من المصادر .

٣ لم يذكر في م ؛ وقال القفطي : كتاب في العوامل منحول علمه .

السدوسي ونصر بن علي الجَهْضَمي وغيرهما ، فها جاء الذي عملوه مناسباً لمسا وضعه الخليل في الأول ، فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه ، وعملوا أيضا الأول ، فلهذا وقع فيه خلل كثير يبعد وقوع الخليل في مثله ، وقد صنف ابن دُرُستُورَيه في ذلك كتاباً استوفى الكلام فيه ، وهو كتاب مفيدا .

ويقال: إن الخليل كان له ولد متخلف ، فدخل على أبيه يومـــا فوجده يُقَطّع بيت شعر بأوزان العروض، فخرج إلى الناس وقال: إن أبي قد جُنّ ، فدخلوا علمه وأخبروه بما قال ابنه ، فقال مخاطباً له :

لو كنت تعلم ما أقول عذر "تني أو كنت تعلم ما تقول عذا لتُكا لكن جهلت مقالتي فعذاتني وعلمت أنك جاهل فعذار "تُكا وقد روي عنه أنه أنشد ، ولم يذكر لنفسه أم لغيره:

يقولون َ لِي دار ُ الأحبّة ِ قد ْ دَنَت ْ وأنت كثيب ُ إِنَّ ذَا لَعَجيب ُ فَقَلت ُ : وما تُغني الديار وقدربها إذا لم يكن بين القلوب ِ قدريب ُ

ويحكى عنه أنه قال : كان يتردّد إلى شخص يتعلّم العروض وهو بعيد الفهم ، فأقام مدّة ولم يعلق على خاطره شيء منه ، فقلت له يوماً : قطتّع هذا الديت :

# إذا لم تستطع شيئًا لله عنه وجاوزه إلى ما تستطيع

ا قال الازهري في مقدمة التهذيب (١: ٢٨) عند ذكر الليث بن المظفر (او الليث بن نصر او ابن رافع) إنه نحل الخليل بن أحمد كتاب المين جملة لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله ، وأثبت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الفقيه أنه قال : كان الليث بن المظفر رجلا صالحا ، ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب المين ، فأحب الليث أن ينفق الكتاب كله فسمى لسانه الخليل، فإذا رأيت في الكتاب ه سألت الخليل بن أحمد » او « أخبرني الخليل بن أحمد » فانه يعني الخليل نفسه ، وإذا قال «قال الخليل » فإنما يعني لسان نفسه ، وإذا قال «قال الخليل » فإنما يعني لسان نفسه (وانظر بقية الصفحة ٢٩ ففيها تحقيقات هماة عن هذا الكتاب).

۲ م : أمراً .

فَشَرَعَ معي في تقطيعه على قدر معرفته ، ثم نهض ولم يعد يجيء إلي ، فعجبت من فيطنته لما قصدته في البيت مع بُعد فهمه .

وأخبار الخليل كثيرة ، وسيبويه عنه أخذ علوم الأدب – وسيأتي ذكره في حرف العين المهملة إن شاء الله تعالى – . ويقال : إن أباه أحمد أول من سمي بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كذا ذكره المرزباني في كتاب « المقتبس » نقلا عن أحمد بن أبي خيشمة . وكانت ولادته في سنة مائة للهجرة . وتوفي سنة سبعين ، وقيل خمس وسبعين ومائة ، وقيل عاش أربعاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى . وقال ابن قانع في تاريخه المرتب على السنين : إنه توفي سنة ستين ومائة . وقال ابن الجوزي في كتابه الذي سماه « شذور العقود » : إنه مات سنة ثلاثين ومائة ، وهذا غلط قطعاً ، لكن نقله الواقدي ، ومات بالبصرة – أعني الخليل – وكان سبب موته أنه قال : أريد أن أقر ب نوعا من الحساب تمضي به الجارية وكان سبب موته أنه قال : أريد أن أقر ب نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البياع فلا يمكنه ظلمها ، ودخل المسجد وهو ينعمل فكره ، في ذلك ، فصد مته سارية وهو غافل عنها بفكره ، فانقلب على ظهره ، فكانت سبب موته ، وقيل : بل كان ينقط عجراً من العروض .

والفراهيدي – بفتح الفاء والراء وبعد الألف هاء مكسورة ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها دال مهملة – هذه النسبة إلى فراهيد ، وهي بطن من الأزد ، والفرهودي واحدها ، والفرهود ؛ ولد الأسد بلغية أزد شنوءة ، وقيل ؛ إن الفراهيد صغار الغنم .

واليَحْمَدي – بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وبعدها دال مهملة – نسبة إلى يَحْمَد ، وهو أيضاً : بطن من الأزد ، خرج منه خلق كثير .

ويحكى أن الخليل كان ينشد كثيراً هذا البيت ، وهو للأخطل ":

وإذا افتَقَرْتَ إلى الذخائر لم تجبِد ﴿ ذُخْراً يَكُونُ كَصَالَحِ الْأَعْمَالِ

١ انظر نور القبس : ٦ ه .

۲ د: اعمل ؛ م: اعمل شيئا .

۳ ديرانه : ۱۰۸.

#### 771

#### خمارویه بن طولون

أبو الجيش خُهارَوَيه بن أحمد بن طولون – وقد تقدم ذكر أبيه وجده في حرف الهمزة – ولما توفي أبوه اجتمع الجند على توليته مكانه فولي وهو ابن عشرين سنة ، وكانت ولايته في أيام المعتمد على الله ، وفي سنة ست وسبعين ومائتين تحرك الافشين : محمد بن أبي الساج ديوداذ بن دوست من أرمينية والجبال في جيش عظيم ، وقصد مصر ، فلقيه خارويه في بعض أعال دمشق ، وانهزم الافشين ، واستأمن أكثر عسكره ، وسار خمارويه حتى بلغ الفرات ودخل أصحابه الرقة ، ثم عاد وقد ملك من الفرات إلى بلاد النوبة .

ولما مات المعتمد وتولى المعتضد الخلافة ، بادر إليه خمارويه بالهدايا والتشحف ، فأقره المعتضد على عمله ، وسأل خمارويه أن يزوج ابنته قسطر الندى – واسمها أسماء – للمكتفي بالله بن المعتضد بالله ، وكان يوم ذاك ولي العهد، فقال المعتضد بالله : بل أتزوجها أنا ، فتزوجها في سنة إحدى وثمانين ومائتين ، وحل بها في آخر هذه السنة ، وقيل في سنة اثنتين وثمانين ، والله أعلم . وكان صداقها ألف ألف درهم ، وكانت موصوفة بفرط الجمال والعقل . حكي أن المعتضد خلا بها يوما للأنس في مجلس أفرده لها ما حضره سواها ، فأخذت منه الكأس ، فنام على فخذها ، فلما استثقل وضعت رأسه على وسادة وخرجت وجلست في سأحة القصر ، فاستيقظ فلم يجدها ، فاستشاط غضباً ونادى بها ، فأجابته في سأحة القصر ، فاستيقظ فلم يجدها ، فاستشاط غضباً ونادى بها ، فأجابته عن قرب ، فقال : ألم أخليك إكراماً لك ؟ ألم أدفع إليك مهجتي دون سائر

۲۲۱ - ترجمة خمارویه في الکتب التاریخیة کابن الاثیر وخطط المقریزي وابن خلدون وابن ایاس والنجوم الزاهرة ، وانظر الولاة والقضاة : ۳۳۳ وتهذیب ابن عساکر ۵ : ۱۷۲ والمغرب (قسم مصر) ۱ : ۱۳۶ .

١ م : دست وفي بعض النسخ الاخرى : يوسف ، وأثبتنا ما في المسودة .

حظاياي ؟ فتضعين رأسي على وسادة وتذهبين ؟! فقالت : يا أمير المؤمنين ، ما جهلت قدر ما أنعمت به علي " ، ولكن فيا أدّبني به أبي أن قال : لا تنامي مع الجلوس ، ولا تجلسي مع النيام .

ويقال: إن المعتضد أراد بنكاحها افتقار الطولونية ، وكذا كان ، فإن أباها جهزها بجهاز لم يُعمل مثله ، حتى قيل: كان لها ألف هاون ذهبا. وشرط عليه المعتضد أن يحمل كل سنة بعد القيام بجميع وظائف مصر وأرزاق أجنادها مائتي ألف دينار ، فأقام على ذلك إلى أن قتله غلمانه بدمشق على فراشه ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، وعمره اثنتان وثلاثون سنة ، وقائل قتلته أجمعون ، وحمل تابوته إلى مصر ، ودفن عند أبيه بسفح المقطام ، رحمها الله تعالى .

وكان خمارويه من أحسن الناس خطتًا، وكان وزيره أبا بكر محمد بن علي بن أحمد المعروف بالماذرائي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ً – .

(36) ولما حُمِلت قطر الندى ابنة خمارويه إلى المعتضد ، خرجت معها عتها العباسة بنت أحمد بن طولون مشيعة لها إلى آخر عمارة الديار المصرية من حهة الشام ، ونزلت هناك وضربت فساطيطها ، وبنت هناك قرية فسميت باسمها ، وقيل لها العباسة ، وهي عامرة إلى الآن ، وبها جامع حسن وسوق قائم ؛ ذكر ذلك جماعة من أهل العلم .

وماتت قطر الندى لتسع خلون من رجب سنة سبع وثمانين ومــــائتين ، ودفنت داخل قصر الرصافة ببتعداد .

(37) وتوفي الافشين محمد بن أبي الساج في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين ، ببرذعة ، وهي كرسي أعمال أذربيجان ، وقيل إنها من أران. (38) وتوفي أبوه أبو الساج ـ وهو الذي تنسب إليه الأجناد الساجية

١ وكانت موصوفة ... النيام : سقطت من م س ص ومسودة المؤلف .

كذا وعد بايراد ترجمته في المسودة ايضاً ، ويبدو أنه لم يفعل ؛ وترجمة الماذرائي في المغرب
 (قسم مصر) : ٥ ه ٣ والخطط ٢ : ٥ ه ١ (ط. بولاق) .

٣ هذه رواية ص والمسودة ؛ وفي نسخ أخرى : إلى آخر اعمال مصر .

ببغداد – في شهر ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين بجُندَ يسابور، من أعمال خوزستان .

وخُمارَوَيه: بضم الخاء الموحدة وفتح الميم وبعدها ألف ثم راء مفتوحــة وواو ، ثم ياء ساكنة .

#### 777

# خير النساج

أبو الحسن خير بن عبد الله النساج الصوفي ؟ من أهل سر من رأى ، نزل بغداد وكان له حلقة يتكلم فيها ؟ وكان قد صحب أبا حمرة محمد بن إبراهيم الصوفي وغيره ، وصحب الجنيد بن محمد وأبا العباس ابن عطاء وأبا محمد الحريري وأبا بمكر الشبلي ، وعمر عمراً طويلا ، وللصوفية عنه حكايات غريبة ، وإنحا سمي النساج لخبر ؟ قال جعفر الخلدي : سألت خيراً النساج ! : أكان النسج حرفتك ؟ قال: لا ، قلت: فمن أين سميت به ؟ قال : كنت عاهدت الله أن لا آكل الرصل أبدا ، فغلبتني نفسي ، فأخذت نصف رطل ، فلما أكلت واحدة إذا رجل نظر إلي وقال : يا خير ، يا آبق هر بنت مني ، وكان له غلام إذا رجل نظر إلي وقال : يا خير ، يا آبق هر بنت مني ، وكان له غلام هذا والله غلامك خير ، فوقع علي شبه وصورته ، فاجتمع الناس وقالوا : هذا والله غلامك خير ، فبقيت متحيراً ، وعلمت بم أخذت ، وعرفت جنايتي ، فأخذني وحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه غلامه وقال لي : يا عبد السوء ، فأخذني وحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه غلامه وقال لي : يا عبد السوء ، تهرب من مولاك ! ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل ، وأمرني بنسج تهرب من مولاك ! ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل ، وأمرني بنسج

۲۲۲ ـ وردت هذه الترجمة في ص ر وحدهما دون سائر النسخ والمسودة. وانظر ترجمة خير النساج في اللباب ، مادة « النساج » وحلية الاولياء . ١ : ٣٠٧ وصفة الصفوة ٢ : ٥٥٥ وطبقات السلمي : ٣٢٢ .

١ انظر حلية الاولياء : ٣٠٧ .

الكرباس ، فدليت رجلي على أن أعمل فأخذت بيدي آلته وكأني كنت أعمل من سنين . فبقيت معه أشهراً أنسج له ، فقمت ليلة إلى صلاة الغداة فسجدت وقلت في سجودي : إلهي لا أعود إلى ما فعلت ، فأصبحت وإذا الشبه ذهب عني، وعُدت إلى صورتي التي كنت عليها، فأطلقت ، وثبت علي هذا الاسم ؛ وفي بعض الروايات : كان يقول : يا خير ، فيقول : لبيك ، ثم قال له الرجل بعد ذلك : لا أنت عبدي ، ولا اسمك خير ، فعضى وقال : لا أغير اسما سماني به رجل مسلم .

وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب مَن خلقه الله بيده فلم يعصمه ، وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب مَن خلقه الله بيده فلم يعصمه ، ولا أعلم أرفع بمن علمه الله الأسماء كلها فلم ينفعه في وقت جريان القضاء عليه . وكان خير قد احد ودب ، وكان إذا سَمِع قام ظهره ورجعت قو"ته كالشاب المطلق ، فإذا غاب عن الوجود عاد إلى حاله .

وكان قد عُمِّر مائة وعشرين سنة ؛ وكان يذكر أن إبراهيم الخواص صحبه. وحكى على بن هارون الحربي عن غير واحد بمن حضر موته من أصحابه أنه غشي عليه عند صلاة المغرب ، ثم أفاق ، ونظر إلى ناحية من باب البيت ، وقال : قف ، عافاك الله ، فإنما أنت عبد مأمور ، وأنا عبد مأمور ما أمرت به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني ، فد عني أمضي لما أمرت به ، ثم امض أنت المرت به ، ودعا باء فتوضأ للصلاة وصلى وتمد وأغض عينيه وتشهد ، ثم مات ، رحمه الله تعالى . فرآه بعض أصحابه في النوم ، فقال : ما فعل الله بك ؟ فقال : لا تسكني عن هذا ، ولكن استرحت من دُنياكم المضرة . وكانت وفاته في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، رحمه الله تعالى .

١ حلية الاولياء : ٣٠٧ .

حفالتلك

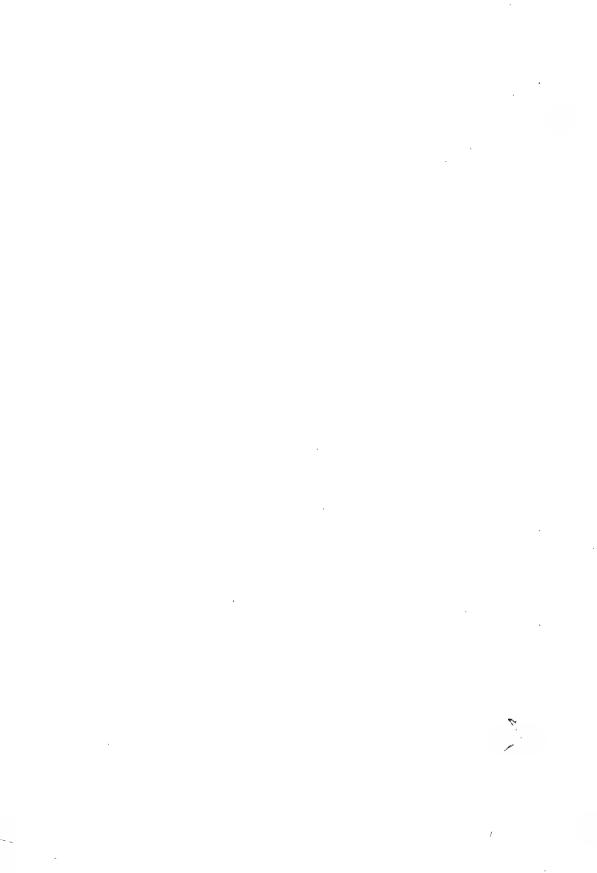

## 777

## داود الظاهري

أبو سليان داود بن على بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري؟ كان زاهداً متقللاً كثير الورع ، أخذ العلم عن إسحاق بن راهو يه وأبي توري وغيرهما ، وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي رضي الله عنه ، وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين ، وكان صاحب مذهب مستقل ، وتبعه جمع كثير يُعرفون بالظاهرية ، وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه \_ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى \_ وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد .

[قال أبو عبد الله المحاملي: صليت صلاة العيد يوم فطر في جامع المدينة ، فلما انصرفت قلت في نفسي: أدخل إلى داود بن علي فأهنيه، وكان ينزل قطيعة الربيع ؛ قال : فجئته ، وإذا بين يديه طبك فيه أوراق هندبا وعصارة فيها نخالة وهو يأكل، فهنأته وتعجبت من حاله، ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء ، فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محبي الصنيعة يقال له الجرجاني، فلما علم بمجيئي خرج إلي حاسر الرأس حافي القدمين، وقال لي : ما عنى القاضي أيده الله ؟ قلت : في جوارك عنى القاضي أيده الله ؟ قلت : مهرم " قال : وما هو ؟ قلت : في جوارك داود بن علي ، ومكانه من العلم ما تعلمه ، وأنت فكثير البر والرغبة في الخير داود بن علي ، وحدثته بما رأيت منه ، فقال لي : داود شرس الخلق ، أعلم القاضي أنني وجهت إليه البارحة ألف درهم مع غلام ليستعين بها في بعض أموره

٣٣٣ ـ ترجمة داود الظاهري في تاريخ بغداد ٣٦٩:٨ وطبقات الشيرازي، الورقة ٣٦ والفهرست: ٢١٦ والجواهر المضية ٢:٩، وطبقات السبكي ٢:٢، وتذكرة الحفاظ : ٧٧ه وميزان الاعتدال ٢:٠٤ .

١ ه : مستقل بنفسه .

فردها مع الغلام وقال للغلام: قل له: بأي عين رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتى وجبّهت إلي بهذا؟ قال: فتعجبت من ذلك وقلت له: هات الدراهم فإني أحملها إليه ، فدفعها إلي ثم قال: يا غلام ، الكيس الآخر ، فجاءه بكيس فوزن ألفا أخرى ، وقال: تلك لنا وهذه لموضع القاضي وعنايته ، قال: فخرجت وجئت إليه ، فقرعت الباب فخرج وكلمني من وراء الباب وقال: ما رد القاضي ؟ قلت: حاجة أكلمك فيها ، فدخلت وجلست ساعة ، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه ، فقال: هذا جزاء من ائتمنك على سره أز بأمانة العلم أدخلتك إلي] ، ارجع فلا حاجة لي فيا معك ، قال المحاملي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني ودخلت على الجرجاني فأخبرته بما كان ، فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني ودخلت على الجرجاني فأخبرته بما كان ، فقال: أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله تعالى ، لا أرجع في شيء منها ، فليتول القاضي إخراجها في أهل الستر والعفاف على ما يراه القاضي إ

قيل: إنه كان يحضر تجلسه أربعائة صاحب طيلسان أخضر ، قال داود : حضر مجلسي يوماً أبو يعقوب الشريطي ، وكان من أهل البصرة ، وعليب خرقتان ، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد وجلس إلى جانبي وقال لي : سل يا فتى عما بدا لك ، فكأني غضبت منه ، فقلت له مستهزئا : أسألك عن الحجامة ، فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق «أفطر الحاجم والمحجوم » ومن أرسله ومن أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء ، وروى اختلاف طريق احتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام أجر ، ولو كان حراماً لم يعطه ، ثم روى طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم بقرن » وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة ، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل «ما مررت بملاً من الملائكة » ومثل «شفاء أمتي في ثلاث » وما أشبه ذلك ، وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه السلام « لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا » ، ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها ،

١ انفردت ص بهذا النص ، فلم يرد في المسودة وسائر النسخ .

ح : قال أبو العباس الزيادي : دخل أبو يعقوب الشروطي وكان من اهل البصرة مجلس داود
 الظاهري ... النخ. وابتداء من قوله : قال داود حق قوله : أحداً أبداً الا وجود له في المسودة.

ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان ، فقلت له: والله لا حَقَرْت بعدك أحداً أبداً .

وكان داود من عقلاء الناس ، قال أبو العباس ثعلب في حقه : كان عقل ُ داود أكثر من علمه .

وكان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين ، وقيل سنة مائتين ، وقيل سنة إحدى ومائتين ، ونشأ ببغداد ، وتوفي بها سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة ، وقيل في شهر رمضان ، ودفن بالشونيزية ، وقيل في منزله .

وقال ولده أبو بكر محمد : رأيت أبي داود في المنام، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لك ففيم سامحك ؟ فقال : يا بني الأمر عظيم ، والويل كل الويل لمن لم يُسامَح ، رحمه الله تعالى .

وأصله من أصبهان ، وقد تقدم الكلام على أصبهان والشونيزية فيما مر من التراجم ، فلا حاجة إلى الإعادة .

## 772

## الملك الزاهر

أبو سليمان داود الملقب الملك الزاهر مجير الدين ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، رحمهم الله تعالى ، كان صاحب قلعة البيرة التي على شاطىء الفرات ، وكان يحب العلماء وأهل الأدب ، ويقصدونه من البلاد ، ولما ولد

٧٧٤ - نراه في سنة ٩٠ ه يذهب رسولاً عن الملك الظاهر إلى أخيه الملك العزيز بمصر ومعه سابق الدين ابن الداية والقاضي بهاء الدين بن شداه، فلما أدوا الرسالة عادوا إلى دمشق؛ وفي سنة ٢٠٠ كان منجداً للملك الاشرف ضد صاحب الموصل؛ وفي سنة ٣١٣ استولى من أملاك أخيه الظاهر على عدة مناطق وأخرج العمال الذين كانوا فيها (انظر صفحات متفرقة من مفرج الكروب ج : ٣).

١ هَذه رواية المسودة والنسختين أج ، وفي النسخ الأخرى : أهل الفضل .

عدينة القاهرة كان السلطان صلاح الدين بالشام ، وكان الثاني عشر من أولاده ، فكتب إليه القاضي الفاضل رسالة يبشره بولادته ومن جملتها! : «وهاذا الولد المبارك هو الموفي لاثني عشر ولداً ، بل لاثني عشر نجماً متقداً ، فقد زاد الله تعالى في أنجمه عن أنجم يوسف عليه السلام نجماً ، ورآهم المولى يقظة ورأى [يوسف] تلك الأنجم حلماً ، ورآهم يوسف ساجدين له ورأينا الخلق لهم سجوداً ، وهو تعالى قادر أن يزيد جده د المولى إلى أن يراهم آباء وجدوداً ، ، وقد ألم القاضي الفاضل في آخر هذا الكلام بقول البحتري في مدح الخليفة المتوكل وقد ولد له المعتز من جملة قصيدة " :

وبَقيتَ حتى تستضيء برأيــه وترى الكُهُولَ الشَّيبَ من أولاده

وحكى عنه جماعة أنه كان يقول: من أراد أن يبصر صلاح الدين فليبصرني ، ، فأنا أشبه أولاده به .

وكانت ولادته لسبع بقين من ذي الحجة ، وقيل ذي القعدة ، سنة ثلاث وسبعين وخمسائة ، وهو شقيق الملك الطهاهر – الآتي ذكره في حرف الغين المعجمة إن شاء الله تعالى – . وتوفي في البيرة في ليلة التاسع من صفر سنة اثنتين وثلاثين وستائة ، وكنب بحلب وقد وصل نعيه إليها ، فتوجه الملك العزيز ابن الملك الظاهر أخيه إلى القلعة المذكورة وملكها ، رحمه الله تعالى .

والبيرة – بكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتــــ الراء وبعدها هاء ساكنة – وهي قلعة بقرب سُمَيْساط من ثغور الروم على الفرات من جـــانب الجزيرة الفراتية ؟ وسميساط في بر الشام بين قلعة الروم ومكلطئية ؟ والفرات يفصل بين الجهتين .

١ أورد القلقشندي هذه الرسالة في صبح الاعشى ٧ : ٩٠.

٣ في س ص را والمسودة : المولى ؛ وسقطت اللفظة من م .

٣ ديوان البحبري ٢ : ٢٠٤ .

<sup>؛</sup> ه : ينظر . إ . فلينظرني .

## 770

## داود الطائي

أبو سليان داود بن نصير الطائي الكوفي ؟ سمع عبد الملك بن عبر وحبيب بن أبي عبرة وسليان الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؟ روى عسمه إسماعيل بن عيينة ومصعب بن المقدام وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم ؟ وكان داود ممن شغل نفسه بالعلم ودرس الفقه وغيره من العلوم ثم اختار بعد ذلك العزلة وآثر الانفراد والخلوة فازم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره › وقدم بغداد في أيام المهدي ثم عاد إلى الكوفة وفيها كانت وفاته ؟ قبال على بن المديني : سمعت أيام المهدي ثم عاد إلى الكوفة وفيها كانت وفاته ؛ قبال : وكان يختلف الى أبي حنيفة ابن عيينة يقول : داود الطائي ممن علم وفقه ، قال : وكان يختلف الى أبي حنيفة إنسانا فقال له : يا أبا سليان طبال لسانك وطالت يدك ، قال : فاختلف بعد ذلك سنة لا يُسأل ولا يجيب ، فلما علم أنه تصبر عمد إلى كتبه فغرقها في الفرات ثم أقبل على العبادة وتخلى . وقال عبيد بن جناد سمعت عطاء يقول : كان لداود الطائي ثلم أتحل على العبادة وتخلى . وقال عبيد بن جناد شعت عطاء يقول : كان لداود على داود الطائي فلم يكن في بيته إلا بارية ولبنة يضع عليها رأسه واجانة فيها على داود الطائي فلم يكن في بيته إلا بارية ولبنة يضع عليها رأسه واجانة فيها خبز ومطهرة يتوضأ منها ومنها نشرب .

وقال أبو سليمان الداراني : ورث داود الطائي من أمه داراً ، فكان يتنقل في بيوت الدار كلما تخرب بيت من الدار انتقل منه إلى آخر ولم يعمره حتى أتى على عامة البيوت التي في الدار؛ قال وورث من أبيه دنانير فكان يتنفق بها حتى كفن لآخرها .

٢٢٥ - ترجمة داود الطائي في تاريخ بغداد ٨ : ٧٤٣ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ٤٠ وتهذيب التهذيب ٣ : ٣٠٥ و والجواهر المضية ٣ : ٣٣٥ و وحلية الأولياء ٧ : ٣٣٥ ؛ ووردت هذه الترجمة في ص ر وحدهما .

وقال اساعيل بن حسان: جئت إلى باب داود الطائي فسمعته يخاطب نفسه فظننت أن عنده أحداً ، فأطلت القيام على الباب ثم استأذنت فدخلت ، فقال: ما بدا لك في الاستئذان ؟ قلت: سمعتك تتكلم فظننت أن عندك أحداً ، قال: لا ولكن كنت أخاصم نفسي ؛ اشتهت البارحة تمراً فخرجت فاشتريت لها ، فلما جئت اشتهت جزراً ، فأعطيت الله عهداً ان لا آكل تمراً ولا جزراً حتى ألقاه:

وقدم محمد بن قدطسة الكوفة فقال: أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي حافظ لكتاب الله تعالى عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآثار والفقه والنحو والشعر وأيام الناس ؛ فقيل له: ما يجمع هذه إلا داود الطائي ، فسير إليه بدرة عشرة آلاف درهم ، وقال: استعن بها على دهرك ، فردهما فوجه إليه بدرتين مع غلامين مملوكين وقال لها: إن قبل البدرتين فأنستا حرّان ، فضيا بها إليه فأبى أن يقبلها ، فقالا: إن في قبولها عتق رقابنا من الرق ، فقال لها: إن أخاف أن يكون في قبولها وهق رقبتي في النار ، رداهما إليه وقولا له: إن ردهما على من أخذهما منه أولى من أن يعطيني أنا .

وكان حائطه قــد تَصدَّعَ فقيل له : لو أمرت به ، فقال : كانوا يكرهون فضول النظر .

وقيل إنه صام أربعين سنة ما علم به أحد من أهله ، فكان يحمل غكدًاءه معه ويتصدق به في الطريق ويرجع إلى أهله يفطر عشاء ، ولا يعلمون أنه صائم.

وقال له رجل: ألا تسرح لحيتك ؟ قال: إني عنها مشغول. وقيل احتجم داود فدفع الى الحجّام عشرة دراهم فقيل له: هذا سرف، فقال: لا عبادة لمن لا مروءة عنده.

وقالت أخته : لو تنحيت عن الشمس ، فقال : هذه خطي لا أدري كيف تكتب .

قال أبو الربيع الأعرج : دخلت على داود الطائي بيته بعد المغرب فقرَّب لي

١ كذا في تاريخ بغداد أيضاً .

كُسيْرات يابسة ، فعطشت فقمت إلى دَن فيه ماء حار ، فقلت : رحمك الله! لو اتخذت دناً غير هذا يكون فيه الماء بارداً ، فقال لي: إذا كنت لا أشرب إلا بارداً ولا آكل إلا طيّباً ولا ألبس إلا ليّنا ، فيا أبقيت لآخرتي ؟ قال : قلت له : أو صني ، قال : 'صم عن الدنيا ، واجعل إفطارك فيها الموت ، وفر من الناس فرارك من السبع ، وصاحب أهل التقوى إن صحبت فإنهم أخف مؤونة وأحسن معونة ، ولا تدع الجماعة ، حسبُك هذا إن عملت به .

وقدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوماً من القراء فأمر لكل واحد منهم بألفي درهم فكان داود الطائي ممن كتب فيهم ودعي باسمه أين داود الطائي ؟ فقالوا: داود يجيبكم ؟ أرسلوا اليه ، قال ابن الساك وحماد بن أبي حنيفة: نحن نذهب اليه ، قال ابن الساك لحماد في الطريق: إذا نحن دخلنا عليه فانثرها بين يديه فإن للمين حظها ، فقال حماد: رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي درهم يردها!! فلما دخلوا عليه فنثروها بين يديه قال: سوءة، إنما يُفعل هذا بالصبيان، وأبى أن يقبلها.

قال حماد بن أبي حنيفة إن مولاة كانت لداود تخدمه قالت: لو طبخت لك دسماً تأكله ، فقال : وددت ، فطبخت له دسماً ثم أتنه به ، فقال لها : ما فعل أيتام بني فلان ؟ قالت : على حالهم ، قال : اذهبي بهذا إليهم ، فقالت : أنت لم تأكل أدماً منذ كذا وكذا ، فقال : إن هذا إذا أكلوه صار إلى العرش ، وإذا أكلته صار إلى الحرش ، فقالت له : يا سيدي أما تشتهي الخبز ؟ قال : يا داية ، بين مَضْغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية .

وقال محارب بن دثار : لو كان داود في الأمم الماضية لقص ً الله تعـــالى شيئًا من خبره .

توفى داود سنة ستين ، وقبل سنة خمس وستين ومائة ، رحمه الله تعالى .

ولما مات جاء ابن السماك ووقف على قبره ثم قال :

أيها الناس إن أهل الزهد في الدنسا تعجلوا الراحــة على أبدانهم مع يسير الحساب غداً عليهم ، وإن أهل الرغبة فيها تعجلوا التعب على أبدانهم مع ثقل الحساب غداً عليهم ، والزهادة راحة لصاحبها في الدنيا والآخرة ، والرغبـــة تعب لصاحبها في الدنيا والآخرة ؛ رحمك الله أبا سليان ما كان أعجب شأنك ، ألزمت نفسك الصبر حتى قومتها: أجعتها وإنما تريد شبعها ، وأظمأتها وإنما تريد ريها ، أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه ، أخشنت الملبس وإنما تريد لينه ؛ أبا سليمان: أما كنت تشتهي من الطعام طيبه ، ومن الماء بارده ، ومن اللباس لينه ؟ بلى ولكن أخرت ذلك لما بين يديُّك ، فها أراك إلا قد ظفرت بما طلبت ومـــا إلىه رغبت ، فها أنسر ما ضبعت ، وأحقر ما فعلت في جنب ما أمّلت ، فمن سعى مثلك عزم عزمك وصبر صبرك ، آنس ما يكون إذا كنت بالله خالياً وأوحش ما يكون آنس ما يكون الناس. سمعت الحسديث وتركت الناس يحدثون وتفهمت في دين الله وتركتهم يفتون . لا تقبل من السلطان عطية ، ولا من الإخوان هدية ، سجنت نفسك في بيتك فلا محدث لك ، ولا ستر على بابك ، فلو رأىت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شرفك وأكرمك وألبسك رداء عملك ، فلو لم يرغب عبد في الزهد في الدنيا إلا لحبة هذا الستر الجميل والتابع الكثير لكان حقيقًا بالاجتهاد ، فسبحان من لا يضيع مطيعاً ولا ينسى لأحد صنىعا .

[وقيل إن ابن السهاك لما قام على قبر داود قال : رحمك الله يا داود ! كنت تسهر ليلك والناس نائمون ، وكنت تربح إذ الناس يخسرون ، فقال الناس جميعاً: صدقت ؛ وكنت تسلم إذ الناس يخوضون ، فقال الناس جميعاً: صدقت ؛ حتى عدَّد فضائله كلها . ولما فرغ قام أبو بكر النهشلي فحمد الله ثم قال : يا رب إن الناس قد قالوا ما عندهم مبلغ ما علموا ، اللهم فاغفر له برحمتك ولا تكله إلى عمله ، وفرغ من دفنه وقام الناس .

قال جعفر بن نفيل الرهبي : رأيت داود الطائي بعد موته فقلت له : كيف رأيت خير الآخرة ؟ قال: رأيت خيرها كثيراً، قلت: فماذا صرت إليه ؟ قال:

صرت إلى خير الحمد لله ، قال فقلت له: هل لك من علم بسفيان بن سعيد ؟ فقال : كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير ] .

### 277

#### دبيس بن صدقة

أبو الأغر دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صدّقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مرَ يُد الأسدي الناشري الملقب نور الدولة ملك العرب صاحب الحلة المزيدية ؛ كان جواداً كريماً عنده معرفة بالأدب والشعر ، وتمكن في خلافــة الإمـام المسترشد واستولى على كثير من بـلاد العراق ، وهو من بيت كبير بوسياتي ذكر أبيه وأجداده في حرف الصاد إن شاء الله تعالى ...

ودبيس المذكور هو الذي عناه ابن الحريري صاحب « المقامات » في المقامة التاسعة والثلاثين " بقوله «أو الأسدي دبيس» لأنه كان معاصره – كما نذكره في حرف القاف إن شاء الله تعالى – فرام التقرب إليه بذكره في مقاماته ، ولجلالة قدره أيضاً.

وله نظم حسن، ورأيت العهاد الكاتب في «الخريدة» وابن المستوفي في «تاريخ إربل» وغيرهما قد نسبوا إليه الأبيات اللامية التي من جملتها :

۱ زیادة من ر د .

٢٣٦ - ترجمة دبيس بن صدقة في كتب التاريخ كابن الأثير وابن خلدون، وانظر النجوم الزاهرة ه:
 ٢ ٥ ٢ وشرح المقامات ٢ : ٢١٨ .

الأغر: كذا هو في ص ر والمسودة بالغين المعجمة والراء المهملة، وورد في بعض النسخ «الأعز».

هي المقامة العمانية ، وفيها يصف كيف أحاطت الجماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه « حق خيل إلي أنه القرني أويس ، أو الأسدي دبيس » (المقامات : ٤١٥) .

## أسلمَــه من حب شليانكم إلى هَوًى أيْسَر ُهُ القَتْلُ ا

ورأيت ابن بسام صاحب كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قد ذكرها لابن رشيق القيرواني – وقد ذكرتها في ترجمته في حرف الحاء – والظاهر أنها لابن رشيق ، لأن ابن بسام ذكر في « الذخيرة » أنه ألفها في سنة اثنتين وخمسائة وفي هذا التاريخ كان دبيس شابتاً ويبعد أن يصل شعره في ذلك السن إلى الأندلس وينسب إلى مثل ابن رشيق ، مع معرفة ابن بسام بأشعار أهل المغرب .

وذكر ابن المستوفي في تاريخه أن بدران أخا دبيس كتب إلى أخيه المذكور وهو نازح عنه :

ألا قُـُلُ لِمَنصور وقل لمسيّب وقـل لدبيس إنني لغريب ُ هنيئًا لكم مـاء الفرات وطيبُه ُ إذا لم يكن لي في الفرات نـَصيب ُ

## فكتب إليه دبيس:

ألا قل لبَدُران الذي حَنَّ نازعاً إلى أرضِهِ والحرَّ ليس يخيب تَتَّـع بأيام السُّرور فإنما عِذار الأماني بالهموم يَشيب والله في تلك الحوادث حِكْمَة «وللأرض من كأس الكرام نَصيب»

(39) وذكر غير ابن المستوفي أن بكـ ران بن صدقة المذكور لقبه تاج الملوك، ولما قستل أبوه تغرب عن بغداد و دخل الشام فأقام بها مدة ثم توجه إلى مصر ومات بها في سنة ثلاثين و خمسائة ؛ وكان يقول الشعر ، وذكره العماد الكاتب الأصفهاني في كتاب « الخريدة » .

وكان دبيس في خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي وهم نازلون على باب المراغـة من بلاد أذربيجان ومعهم الإمام المسترشد بالله – لسبب

بريد أن تأليف الذخيرة كان في ذلك العام (٠٠٠) وابن بسام ثوفي سنة ٢٤٥ ؛ ولعل تأليفه
 استفرق فترة تجاوزت العام المذكور .

سنذكره في ترجمة مسعود المذكور إن شاء الله تعالى – ، فيقال إن السلطان دس عليه جماعة من الباطنية فهجموا خيمته – أعني المسترشد بالله – وقتلوه يوم الحيس الثامن والعشرين ، وقال ابن المستوفي : الرابع عشر من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسائة ، وخاف أن تنسب القضية إليه ، وأراد أن تنسب إلى دبيس المذكور، فتركه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خيمة السلطان ، فسيس بماليكه ، فجاءه من وراثه وضرب رأسه بالسيف فأبانه ، وأظهر السلطان بعد ذلك أنه إنما فعل هذا انتقاماً منه بما فعل في حتى الإمام ، وكان ذلك بعد قتل الإمام بشهر ، رحمه الله تعالى .

وذكر المأموني في تاريخه أنه قُـنتل في رابع عشر ذي الحجــة من السنة المذكورة على باب خُوَي . وكان قد أحس تنفيتر رأي السلطان فيه منذ قتل المسترشد ، وعزم على الهرب مراراً ، وكانت المنية تـُنتَبَطّهُ .

وذكر ابن الأزرق في تاريخه أن قتله كان على باب تبريز ، وأنه لما قتل حُمِل إلى ماردين إلى زوجته كهارخاتون، فدفن بالمشهد عند نجم الدين إيلغازي ماحب ماردين ، والد كهارخاتون المذكورة ، ثم تزوج السلطان المذكور ابنة دبيس المذكور ، وأمها شرف خاتون ابنة عميد الدولة بن فخر الدولة محمد بن جهير ، وأم شرف خاتون المذكورة زبيدة بنت الوزير نظام الملك – وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة فخر الدولة بن جهير إن شاء الله تعالى – .

والناشري – بفتح النون وبعد الألف شين معجمة مكسورة وبعدها راء ثم ياء – هذه النسبة إلى ناشرَة من نصر بطن من أسد من خُنزَعة .

١ هو عبد الله بن محمد بن عبد الوارث أبو الفضل ابن الأزرق، له كتاب في تاريخ بلده ميافارقين .
 ١ هو عبد الله بن محمد بن عبد الوارث أبو الفضل ابن الأزرق، له كتاب في تاريخ بلده ميافارقين .

## 777

## دعبـــل

أبو على دعبل بن على بن رزين بن سليان الخزاعي الشاعر المشهور ، وذكر صاحب الأغاني : أنه دعبل بن على بن رزين بن سليان بن تيم بن نهشل – وقيل بهنس – بن خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزية بن سلامان بن أسلم ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا ويكنى : أبا علي . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : هو دعبل بن على بن رزين بن عثان بن عبد الله ابن بدريل بن ور ثقاء الخزاعي .

أصله من الكوفة ، ويقال : من قرقيسيا وأقام ببغداد ، وقيل إن دعبلاً لقب واسمه الحسن ، وقيل عبد الرحمن ، وقيل محمد ، وكنيته أبو جعفر والله أعلم . ويقال : إنه كان أطروشاً وفي قفاه سلعة الم

كان شاعراً مجيداً ، إلا أنه كان بَذي اللسان مُولعاً بالهَجُو والحط من أقدار الناس ، وهجا الحلفاء فمَن دونهم ، وطال عمره فكان يقول : لي خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي ، أدور على مَن يصلبني عليها فها أجد مَن يفعل ذلك ، ولما عمل في إبراهيم بن المهدي – المقد مذكره – الأبيات التي أثبتها في ترجمته وأولها :

نَعَرَ ابن شَكلة بالعراق وأهله فهَف إليه كل أطلس مائق

٣٧٧ ـ ترجمة دعبل الخزاعي في الاغاني ٢٠ : ٦٨ والشعو والشعواء : ٧٧٧ وتاريخ بفداد ٨ : ٣٨ ولسان الميزان ٢ : ٣٠٠ ومعاهد التنصيص ٢ : ١٩٠ والفهرست : ٢٢٩ والموشح : ٣٩٠ وطبقات ابن المعتز : ٣٦٤ ومعجم الأدباء ١١ : ٩٩ وتهذيب ابن عساكر ٥ : ٣٢٧ ورجال الكشي : ٣١٣ والشذوات ٢ : ١١ ، وقد جمع زولنديك ديوانه وقطعاً من كتابه في الشعواء (١٩٦١) كما قام الدكتور محمد نجم بجمع ديوانه (بيروت : ١٩٦٢) .

١ وذكر ... سلعة : سقط من س .

۲ د : ظهري .

دخل إبراهيم على المأمون فشكا إليه حاله ، وقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله سبحانه وتعالى فَصَلَّكُ في نفسكُ عليَّ وألهمكُ الرأفة والعفو عني ، والسب واحد ، وقد هجاني دعبل فانتقم لي منه ، فقال المأمون : ما قال ؟ لعل قوله :

## نعر ابن شكلة بالعراق...

وأنشد الأبيات ، فقال : هذا من بعض هجائه ، وقد هجاني بما هو أقبح من هذا ، فقال المأمون : لك أسوة بي فقد هجاني واحتملته ، وقال في ً :

أيسومُني المأمون خُطّة جاهل أو ما رأى بالأمس رأس عمد إنسي من القوم الذين سيوفهم قتكت أخاك وشر فتك بقعد شاد والمنتقد ولا من الحضيض الأوهد

فقال إبراهيم : زادك الله حلماً يا أمير المؤمنين وعلماً فها ينطق أحدنا إلا عن فَضُل علمك ولا يحلم إلا اتسِّباعاً لحلمك .

وأشار دعبل في هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وحصاره بغداد ، وقتله الأمين محمد بن الرشيد ، وبذلك ولي المأمون الخلافة . والقصة مشهورة ، ودعبل خزاعي ، فهو منهم ، وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبيات يقول : قبح الله دعبلا فها أوقىحه ، كيف يقول عني هذا وقد ولدت في حجر الخلافة ورصعت ثديها وربيت في مهدها ؟

[ومثل هذا الحلم بل أعظم ما حكي عن الواثق أنه كان يحب الباذنجان ويكثر من أكله ومعظم الرَّمد بالعراق من أكل الباذنجان لحرّ الإقليم والسوداء المتولدة من أكله ، فبعث إليه أبوه المعتصم وقال له : دع أكل الباذنجان واحفظ بصرك فمتى رأيت خليفة أعمى ؟ فقال للرسول : قل لأمير المؤمنين إني تصدقت بعيني على الباذنجان، ثم رمد رمدة صعبة ما تخلص منها إلا وعلى إحدى عينيه بياض كاد

۱ دیوانه : ۲۹ .

٢ أ : أقبحه .

يسدها ، وكان المسدود الشاعر قد هجـــا الواثق وهو ولي عهد أبيه ، وسمي المسدود لجسم سدٌّ منخريه فعمل :

> من المسدود في الأنف إلى المسدود في العين فيا طبلاله رأس ويا طبالا برأسين

فلما كان يوم تفرقة العطاء كتب المسدود مستحقَّه في ورقة وجعلها في عمامته مع ورقة الهجو ثم دخل على الخليفة فناوله ورقة الهجو فقرأها وضحك وقال : خذ هذه وهات ورقة المستحق ولا تعد في مثل هذا ، وقضى حاجته ]` .

وكان بين دعبل ومسلم بن الوليد الأنصاري اتحاد كثير ، وعليه تخرَّج دعبل في الشعر ٢ ، فاتفق أن ولي مسلم جهة "في بعض بلاد خُر اسان أو فارس ثم إنسي ظفرت بالجهة التي تولاها مسلم وهي جرجان من ناحية خراسان ولاً، إياهــــا الفضل بن سَهل - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فقصده دعبل لما يعلمه من الصحبة التي بينهما ، فلم يلتفت مسلم إليه ، ففارقه وعمل " :

غششت الهوى حتى تداعَت أصوله بنا وابْتَذَلَتُ الوصْلَ حتى تَقَطَّعا وأنزَلْت من بين الجوانح والحسَشَا ذخيرةَ ورُدٍّ طالمسا قد تمنَّعُسَا فَلا تَعْدُلَنتِي ليس لي فيك مَطمَع مله تخرَّقنت حتى لم أجد لك مرقعًا وهبك يميني استأكلت فيقطع تنها وصَبَّر تُ قلبي بعدها فتشجعا

ومن شعره في الغزل<sup>٥</sup> :

ضحـــك المشيب برأسه فـَبّكى الاتعاجى يا سلم من رجال يا ليْتَ شعري كَيْفَ نومُ كَما يا صاحبي إذا دمي سُفِكا

۱ زیادة من د .

٢ س: الفقه.

۳ دیوانه : ۱۰۲ .

<sup>۽</sup> س:ما.

ه دنوانه: ۱۱۷.

لا تأخفذا بظلُلامت ي أحداً قلبي وطرَّ في في دمي اشترك ومن شعره في مدح المطلّب بن عبد الله بن مالك الخزاعي أمير مصرا: زمني بمطلّب سُقِيت زَمانا ما كنت إلا روَّضة وجنّانا كلُّ الندى إلا نداك تكلّف لم أرض غيرَك كائنا من كانا أصلحتني بالبر بسل أفسد تني وتركتني أتسخط الإحسانا

ومن كلامه : من فَصَلْ الشعر أنه لم يكذب أحد قط إلا اجْتَواه الناس، إلا الشاعر فإنه كلما زاد كذبه زاد المدح له ، ثم لا يقنع له بذلك حتى يقال له : أحسنت والله ، فلا يشهد له شهادة زور إلا ومعها يمين بالله تعالى .

وقال دعبل": كنا يوماً عند سَهْل بن هارون الكاتب البليغ وكان شديد البخل ، فأطلنا الحديث ، واضطره الجوع إلى أن دعا بغدائه ، فأي بقصعة فيها ديك عاس هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس ، فأخذ كسرة خبن فخاض بها مرقته ، وقلب بجيع ما في القصعة ، ففقد الرأس ، فبقي مُطرقاً ساعة ، ثم رفع رأسه وقال الطباخ: أين الرأس؟ فقال: رميت به ، قال: ولم ؟ قال: ظننت أنك لا تأكله ، فقال: لبئس ما ظننت ، ويحك والله إني لامقت من يرمي رأسه ، والرأس رئيس ، وفيه الحواس من يرمي برجليه فكيف من يرمي رأسه ، والرأس رئيس ، وفيه الحواس الأربع ، ومنه يصيح ، ولولا صوته لما فضل ، وفيه فرقه الذي يُتبرك به ، وفيه عيناه اللتان يُضرب بها المثل فيقال: شراب كعين الديك ، ودماغه عجب لا وجع الكليتين ، ولم يرعظم قط أهش من عظم رأسه ، أو ما علمت أنه

١ ديوانه : ١٩٠ ، وتنسب أيضاً لطريح الثقفي في حماسة الخالديين ١ : ١٤ .

۲ د : اجتنبه .

٣ لم ترد هذه القصة في س .

٤ ه: أتي .

ه فرقه : رواية ص والمسودة ؛ وفي بعض النسخ : عرفه .

٠ ه : مثل عين .

۷ ر: عجيب.

خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنق ؟ فإن كان قــد بلغ من 'نبْلك' أنك لا تأكله فانظر أين هو ، قال : والله لا أدري أين هو ، رميت به ، قال: لكني أدري أين هو ، رميت به في بطنك فالله حسبك .

ودعبل ابن عم أبي جعفر محمد بن عبد الله بن رزين الملقب أبـــا الشّيص الحزاعي الشاعر المشهور ، وكان أبو الشيص من مُدّاح الرشيد ، ولما مات رثاه ومدح ولده الأمين .

وكانت ولادة دعبل في سنة ثمان وأربعين ومائة ، وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين بالطيب ، وهي بلدة بين واسط العراق وكور الأهواز ، رحمه الله تعالى.

وجده رزين مولى عبد الله بن خلف الخزاعي ، والد طلحة الطلحات، وكان عبد الله المذكور كاتب عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، على ديوان الكوفة ، وولي طلحة سجستان فهات بها ، رحمه الله تعالى .

ولما مات دعبل – وكان صديق البحتري ، وكان أبو تمام الطائي قد مات قبله كما تقدم – رثاهما البحتري بأبيات منها ":

قد زاد في كليفي وأوقد لوعتي مَنْوى حبيب يَومَ مات ودعبل ِ أَخَوَي لا تزل الساء نخيسة تَعْشَاكا بساء مُزْن مُسْبِل جَدَث على الأهواز يَبْعُدُ دونه مَسْرَى النعي ورمِعَة بالموصل

ودعبل – بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعدها لام – وهو اسم الناقة الشارف ، وكان يقول : مررت يومـــاً برجل قد أصابــه الصّرع ، فــَد نَــو ت منه وصحت في أذنه بــاعلى صوتي : دعبل ، فقام يمشي كأنه لم يصبه شيء .

١ أ ج : من مثلك .

۲ ديوان البحتري : ۱۷۹۰ .

## 771

# دعلج بن أحمد

دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدّل ؟ سمع الحديث ببلاد خزاسان والري وحلوان وبغداد والبصرة والكوفة ومكة ، وكان من ذوي اليسار وله صدقات جارية وأوقاف محبسة على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان ؟ وجاور بمكة زماناً طويلاً ثم سكن بغداد واستوطنها وحدث بها عن محمد بن عمر الحرسي ومحمد بن النضر الجارودي وغيرهما ، وروى عنه الدارقطني أبو الحسن وغيره من شيوخ الخطيب . وكان ثقة ، وجمع له «المسند» وغير ذلك .

قال الخطيب: بلغني أنه بعث بكتابه «المسند» إلى أبي العباس ابن عقدة لينظر فيه وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين ديناراً ؛ وكان يقول: ليس في الدنيا مثل داري ، وذلك أنه ليس في الدنيا مثل بغداد ، ولا في بغداد مثل القطيعة ، ولا في القطيعة مثل درب أبي خلف ، ولا في درب أبي خلف مثل دارى .

قال الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله الحداد – وكان من أهل الدين والقرآن والصلاح – عن شيخ سماه وذهب عني حفظ اسمه قال: حضرت يوم جمعة المسجد الجامع بدينة المنصور ، فرأيت رجلاً بين يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة ، لم يزل يتنفل مد دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصلاة ، ثم جلس ، قال : فغلبتني هيبته ودخل قلبي محبته ، ثم أقيمت الصلاة فلم يُصل مع الناس الجمعة ، فكبر على ذلك من أمره ، وتعجبت من حاله ، وغاظني فعله ، فلما قضيت الصلاة تقدمت إليه وقلت :

۲۲۸ - ترجمة دعلج في طبقات السبكي ۲: ۲۲۲ وتاريخ بغداد ۸: ۳۸۷ وعبر الذهبي ۲: ۲۹۸ و رال سالة المستطرفة : ۷۳ ؛ وانفردت بهذه الترجمة النسختان : ص ر .

أيها الرجل ، ما رأيت أعجب من أمرك ، أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتها ، فقال : يا هذا إن لي عذراً وبي علة منعتني من الصلاة ، قلت : وما هي ؟ قال : أنا رجل علي وين اختفيت في منزلي مدة بسببه ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة فقبل أن تُقام التفت ُ فرأيت صاحب الدين ، فمن خوفه أحدثت في ثيابي، فهذا خبري، فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت أمري، فقلت : ومن الذي له عليك الدين ؟ قال : دعلج بن أحمد ، وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه ، فسمع هذا القول ، ومضى في الوقت إلى دعلج فذكر له القصة ، فقال له دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع ، ففعل الرجل ذلك؛ فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والرجل ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم فقال له: انظر لا يُكُونُ عليك في الحسابُ غلط أو نسي لك نقد ، فقال الرَّجل : لا ، فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته علامة ألوفاء ، ثم أحضر الميزان ووزن خمسة آلاف درهم وقال له : أمـــا الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه وأسألك أن تقبل هذه الخسة آلاف درهم وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع ، أو كما قال .

وكانت وفاة دعلج المذكور يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلثائة ، وقيل لعشر بقين منها ، رحمه الله تعالى .

## 779

# أبو بكر الشبلي

أبو بكر دُلك بن جَعْدر – وقيل جعفر ، وقيسل جعفر بن يونس ، وهكذا هو مكتوب على قبره – المعروف بالشبّالي الصالح المشهور الخراساني الأصل البغدادي المولد والمنشأ ؛ كان جليل القدر مالكي المنهب ، وصحب الشيخ أبا القاسم الجنيد ومن في عصره من الصلحاء رضي الله عنهم ، وكان في مبدإ أمره واليسا في دُنسباو نَد ، فلما تاب في مجلس خير النساج مضى إليها وقال لأهلها : كنت والي بلدكم فاجعلوني في حل . ومجاهداته في أول أمره فوق الحد ، ويقال : إنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه نوم ؛ وكان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر ؛ وكان إذا دخل شهر مضان المبارك جد في الطاعات ويقول : هذا شهر عَظمه ربي فأنا أولى بتعظيمه ، وكان في آخر عره ينشد كثيراً :

وكم مِن مُوضع لو مُت فيه ِ لكنت به نسكالاً في العشيره

ودخل يوماً على شيخه الجنيد ، فوقف بين يديه وصَّفتَّق بيديه ، وأنشد :

عَوَّدُونِي الوصالَ والوصْلُ عَذَّبُ ورَمَوْنِي بالصدِّ والصَّدُ صَعَبُ مَ عَوَّدُونِي بالصدِّ والصَّدُ صَعَبُ ( زَّعُوا حَسَيْنِ أَزْمُعُوا أَن ذَنِي فَرَّطُ حَبِّي لَهُمْ ، ومَا ذَاكَ ذَ نَبُ لَا عُوا لَا يُحَبُ لِلاَ يُحَبُ لِا يُحِبُ لِلا يُحِبُ لِلا يُحِبُ لِلا يُحِبُ

قال: فأجابه الجنيد:

٣٢٩ ـ ترجمة الشبلي في تاريخ بغداد ١٤ : ٣٨٩ والمنتظم ٦ : ٣٤٧ وصفة الصفوة ٢ : ٣٥٨ وحلية الأرلياء ١٠ : ٣٦٩ والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٨٩ .

١ م ه : أعرضوا .

# وتَمَنَيَّت أَن أَرَا كَ فَلَمُّ رَأَيْسَكَا رَأَيْسَكَا عَلْمَبَت دَهَشَة السرو را فلم أُملِكِ البِكا

[حدث أحمد بن منصور بن نصر قال : جاء الشبلي يوما إلى أبي بكر ابن مجاهد فلم يجده في مسجده فسأل عنه فقيل : هو عند علي بن الجوسي ، فلما دخل وقعدنا قال له أبو بكر ابن مجاهد : يا أبا بكر ، أخبرت أنك تحرق الثياب والخبز والأطعمة وما ينتفع الناس فيه ، أين هذا من العلم والشرع ؟ فقال له : يقول الله ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ (ص: ٣٣) أين هذا من العلم ؟ فسكت أبو بكر ابن مجاهد ، فقال : كأني ما قرأتها قط . وقيل إنهم عابثوه في مثله فقراً ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم ﴾ (لأنبياء : ٩٨) هذه الأطعمة والشهوات حقيقة الخلق ومعبودهم أبراً منه وأحرقه ؛ ومن أناشيده:

# ودادكم هجر وحبكم قلى ووصلكم سلم وسلمكم حرب

وحكي عن بعض المعترفين أنه أنس إلى طريقة التصوف واستشرف [وشاور أبا بكر فرده عما أراده] "وحذره التعرض له ، وعطفته الخواطر عليه فمال إلى قرين من هذه الطائفة فعلق بهم واتصل بجملتهم ، ثم صحب جماعة منهم متوجها إلى الحج ، فعجز في بعض الطريق من مسايرتهم وقصر عن اللحاق فمضوا وتخلف عنهم ، فاستند إلى بعض الرمال إرادة الاستراحة من الإعياء ، فمر به الشيخ المذكور فقال مخاطباً له :

إن الذين بخير كنت أذكرهم قضوا عليك وعنهم كنت أنهاكا فقال له الفتى : ما أصنع الآن ؟ فقال له :

لا تطلبن حياة غير حبهم فليس يحييك إلا من توفقاكا

٠ ه: اللقاء.

۲ د: المسرفين.

۳ زيادة من د وموضعها بياض في ر .

قال محمد بن إبراهم : حضرت وفياة الشبلي فأمسك لسانه وعرق جبينه فأشار إلى وضوء الصلاة فوضأته ، وبقي تخليل لحيته ، فقبض على يدي وأدخل إصبعي في لحيته يخللها ، فبكيت وقلت : رجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء عند نزع روحه وإمساك لسانه .

ودخل عليه أبو الفتح ابن شفيع عائداً في مرضه ، فسمعه يقول :

صح عند الناس أني عاشق غير أن لم يعلموا عشقي لمدن

قال أبو بكر الشبلي : جئت يوماً إلى باب الطالق فرأيت والدة تضرب ولدها ، فقلت لها : لهذا حرمة ، فقال الصبي : معارضتك بيني وبين والدتي أشد علي من ضربها ، أرأيت أحداً يضرب ولده إلا من محبته إياه ؟ إنما ضرب الوالدين تأديب وشفقة وفرط محبة ، قال الشبلي : فكأني كنت المقصود بهذه المخاطبة ، فانصرفت عنها وأنا أقول :

لبيك تصديقاً أيا سيدي مَن ِ الذي يألم من عثرتك] ١

وحكى الخطيب في تاريخه ، قال أبو الحسن التميمي : دخلت على أبي بكر في داره يوماً وهو يهيج ، ويقول :

على بُعْدِكَ ما يصب رُ مَنْ عادَته القرب ولا يقوى على هجر ك مَن تَيَّمَه الحب الحب فإن لم تَرَك العين فقد يُنصر ك القلب القلب الم

وذكر الخطيب أيضاً في ترجمة أبي سعد إسماعيل بن علي الواعظ علم مثاله : وأنشدنا أبر سعد قال : أنشدنا طاهر الحثعمي قال : أنشدني الشبلي لنفسه :

١ ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د ولا وجود له في المسودة وسائر النسخ .

۲ س: وذکر .

٣ إلى هنا انتهت النرجمة في م .

٤ ترجمته في تاريخ بفداد ٦ : ه ٣١٠.

مَضَتِ الشبيبَةُ والحبيبةُ فانبرى دَمْعانِ في الأجفان يزُدَحانِ ما أنصفتني الحادثاتُ ، رَمينني بمُورَدَّعَينِ وليسَ لي قلبانِ

وقال الشبلي أيضًا ؛ رأيت يوم الجمعة معتوها عند جامع الرصافــة قائمًا عُريانَ ، وهو يقول ؛ أنا مجنون الله ، أنا مجنون الله ، فقلت له ؛ لم لا تدخــل الجامع وتتوارى وتصلي ؟ فأنشد :

يَقُولُونَ زُرُ نَا وَاقَدْضِ وَاجِبَ حَقَدًا وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَالِي حُقُوقَهُمُ عَنتي إِذَا أَبِصَرُوا حَالِي وَلَمْ يَأْنَفُوا مِنهَا أَنِفَتُ لَمُ مِنتي

وكانت وفاته يوم الجمعة الليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثائة ببغداد ، ودفن في مقبرة الحيزُران ، وعمره سبع وثمانون سنة ، رحمه الله تعالى ، ويقال إنه مات سنة خس وثلاثين ، والأول أصح ، ويقال إن مولده بسر من رأى .

والشّبْلي : بكسر الشين وسكون الباء الموحدة وبعدها لام – وهذه النسبة إلى شبلة ً ، وهي قرية من قرى أُسر ُوشنَة ، واسروشنة بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفتح النون وبعدها هاء ساكنة – وهي بلدة عظمة وراء سَمَر قَنَدَ من بلاد ما وراء النهر .

ودُنْبَاوَنْدُ : بضم الدال المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبعد الألف واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مهملة ــ وهي ناحية من رُستاق الرّي في الجبال ، وبعضهم يقول : دماوند ، والأول أصح .

١ سقطت هذه القصة من س .

۲ أ: الحميس.

٣ أج: ٣٨٤ (وهو خطأ) .

حفالنلك

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |

## 24.

## ذو القرنين ابن حمدان

أبو المطاع ذو القرنين ابن أبي المظفر حَمْدان بن ناصر الدولة أبي محمد الحسن ابن عبد الله بن حمدان التغلبي الملقب وجيه الدولة – وقد تقدم ذكر جده ناصر الدولة في حرف الحاء ، ورفعت مناك في نسبه فأغنى عن إعادته – ؛ كان أبو المطاع المذكور شاعراً ظريفاً حسَنَ السَّبْكُ جميل المقاصد ، ومن شعره قوله :

إِنِي لَاحسُدُ ﴿ لا ﴾ فِي أَسطرِ الصَّحُفِ إِذَا رأيتُ اعتناقَ اللامِ للألفِ ﴿ وَمِا أَظْنُنْهُمُ طَالَ اعْتَنَاقَمُهُما إِلّا لَمَا لَقَيَا مِنْ شِدَّةِ الشَّغَفِ

## وله أيضًا :

أفُدي الذي ز'ر'ته' بالسيف مُشتَملاً ولحظ عينيه أمَّنى من مَضاربِهِ فَمَا خَلَعْت نِجاداً مِن ذَوَائبهِ فَمَا خَلَعْت نِجاداً مِن ذَوَائبهِ فَمَا خَلَعْت نِجاداً مِن ذَوَائبهِ فَكَانَ أَسْعَدَنا فِي نَيَلِ بِعُنْيَتهِ مَن كان فِي الحب أشقانا بصاحبها

وأورد له الثعالبي في « اليتيمة »٢ الأبياتَ التي تقدم ذكرها في ترجمة الشريف أبي القاسم أحمد بن طـــَباطــَبا العلوي التي أولها :

قالت لطيف ِخيال ٍ زارَ ني ومَضَى بالله ِ صِفه ُ ولا تنقص ولا تزدِ

٣٣٠ - ترجمة ذي القرنين ابن حمدان في معجم الأدباء ؛ : ٢٠١ وتهذيب ابن عساكر ه : ٩٥٦ والشذرات ٣ : ٣٨٨ والنجوم الزاهرة ه : ٧٧ .

١ سقط البيت من س .

٢ انظر اليتيمة ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧ .

وذكر في ترجمة أبي المطاع أنها له وفي ترجمة الشريف أنها له ، والله أعلم لمن هي منها .

وله أيضاً:

لمَّا التقينا معا والليلُ يسترنا من جنحه أظلُكمُ في طيُّها نِعَمُ ﴿ بيتنا أعف مبيت باته بشر ولا مراقب إلا الطئر ف والكرم فلا مشى مَن وشى عند العدو" بنا ولا سعَت ْ بالذى يسمى بنا قدَّم ْ [وله أيضًا :

لو كنت ساعة بدننا ما بدننا فشهدت حين نكرر التوديعا أيقنتَ أن من الدموع محدثًا وعلمتَ أن من الحديث دموعًا وقوله:

ترى الثباب من الكتان بلحها نور من البدر أحياناً فسلسا فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها والشريف الرضي في المعنى :

وهو بدر وهي کتــّـان ۲ كىف لا تىلى غلالتە ومن المنسوب إليه":

تقول لمسًا رأتني نضواً كمثل الخلال هذا اللقاء منام وأنت طيف خيال فقلت كلا ولكن أساء بينـُكِ حالي فليس تعرف منى حقبقى من محالى

١ ب: القدم.

٣ ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د ولم يرد في ص أو المسودة .

٣ مقطت الأبيات من س .

وله أشمار كثيرة حسنة ، ولعبد العزيز بن نباتــة الشاعر المشهور في أبيه مدائح جمة .

وتوفي أبو المطاع في صفر سنة ثمان وعشرين وأربعائة ، وكان قد وصل إلى مصر في أيام الظاهر بن الحاكم العُبيدي صاحبها ، فقلده ولاية الاسكندرية الأعالها في رجب سنة أربع عشرة وأربعائة ، وأقام بها مقدار سنة ، ثم رجع إلى دمشق ، هكذا قاله المسبّحي في تاريخه .

١ م: رولاه الاسكندرية .



حَفِالرَّاء



## 771

## رابعة العدوية

أم الخيرا رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك الصالحة المشهورة ؛ كانت من أعيان عصرها ، وأخبار ها في الصلاح والعبادة مشهورة ، وذكر أبر القاسم القيشيري في « الرسالة » " أنها كانت تقول في مناجاتها : إلى تحرق بالنار قلباً يحبك ؟ فهتف بها مرة هاتف : ما كنا نفعل هذا ، فلا تظني بنا ظن السوء . وقال بوماً عندها منها التوري : واحزناه ! فقسالت : لا تكذب بل قل واقبلة وزناه ، لو كنت محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنفس . وقال بعضهم : كنت أدعو لرابعة العدوية ، فرأيتها في المنام تقول : هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من نور ، وكانت تقول : ما ظهر من أعسالي فلا أعد أه شداً .

ومن وصاياها: اكتموا حسناتكم كا تكتمون سيئاتكم أ. [وقالت لأبيها: يا أبه ، لست أجملك في حل من حرام تطعمنيه ، فقال لها: أرأيت إن لم أجد إلا حراماً ؟ قالت: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار . وكانت إذا جن عليها الليل قامت إلى سطح لها ثم نادت: إلهي هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب بجبيبه ، وقد خلوت بك

٢٣١ - كتب في ترجمتها الدكتور عبد الرحمن بدوي كتاباً بعنوان «رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي»
 (ط. القاهرة) وفيه ذكر لمصادر ترجمتها ؛ وارجع أيضاً إلى الشريشي شارح المقامات ٢ : ٢٣١٠ .

۱ أ : الحيزران .

۲ ج ه: عقبل.

٣ رسالة القشيري: ٢٦٤.

<sup>؛</sup> إلى هنا انتهت الترجمة في س ، ولم يزد عليها في المسودة سوى ذكر الوفاة .

أيها المحبوب ، فاجعل خلوتي منك في هذه الليلة عتقي من النار] .

[ولقي سفيان الثوري رابعة – وكانت زرية الحال – فقال لها: يا أم عمرو أرى حالاً رثة فلو أتيت جارك فلاناً لغير بعض ما أرى، فقالت له: يا سفيان وما ترى من سوء حالي ؟ ألست على الإسلام فهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه والأنس الذي لا وحشة معه ؛ والله إني لاستحيي أن أسأل الدنيا من علكها فكيف أسألها من لا يملكها ؟ فقام سفيان وهو يقول : ما سمعت مثل هذا الكلام . وقالت رابعة لسفيان : إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل .

الما البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجها فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها: أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم وليس يمضي إلا قليل حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله ، وأنا أخطبك نفسك ، وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف وأنا مصيّر إليك من بعد أمثالها ، فأجيبني ، فكتبت إليه : أما بعد فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن ، والرغبة فيها تورث الهم والحزن ، فإذا أتاك كتابي فهيء زادك وقدم لمعادك ، وكن وصي نفسك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك ، وصم دهرك واجعل الموت فطرك ، فها يسرئني ان الله خولني أضعاف ما خولك فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام .

وقالت امرأة لرابعة : إني أحبك في الله ، فقالت لها : أطبعي من أحببتني له . وكانت رابعة تقول : اللهم قد وهبت لك من ظلمني فاستوهبني ممن ظلمته . قال رجل لرابعة : إني أحبك في الله ، قالت : فلا تعص ِ الذي أحببتني له] ، وأورد لها الشيخ شهاب الدين السَّهْرُ وَردي في كتاب «عوارف المعارف»:

إِنْتِي جَعَلَتُكُ فِي الفؤاد محدِّثي وأبحتُ جسمي من أرادَ جلوسي

۱ زیادة من ص .

٧ زيادة من ص د ، وقد انفردت د منها بأشياء يسيرة .

فالجسم مني لِلجليس مؤانس وحبيب فلبي في الفؤاد أنيسي ا

وكانت وفاتها في سنة خمس وثلاثين ومائة ٢ ، ذكره ابن الجوزي في ﴿ شذور العقود » وقال غيره : سنة خمس وثمانين ومائة ، رحمها الله تعالى ، وقبرها يزار، وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور". وذكر ابن الجوزي في كتاب « صفة الصفوة » أ في ترجمة رابعة المذكورة بإسناد له متصل إلى عبدة ° بنت أبي شوال – قال ابن الجوزي : وكانت من خيار إماء الله تعالى ، وكانت تخدم رابعة – قالت : كانت رابعة تصلي الليل كله ، فإذا طلع الفجر هجعت في مُصَلاًها هَجْعة خفيفة حتى يُسْفر الفجر ، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فَــَزعَة : يا نفس ، كم تنامين ؟ وإلى كم تقومين ؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها ، إلا لصرخة ٦ يوم النشور ، وكان هذا دأبهــــا دهرها حتى ماتت ، ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت : يا عبدة لا تُؤْذِنِي بموتي أحداً ، وكفنيني في جبتي هذه ، وهي جبة من شُعَر ِكانت تقوم فيها إذا هدأت العيون ، قالت : فكفنتاها في تلك الجبة ، وفي خمار صوف كانت تلبسه ، ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه ، فقلت : يا رابعة ، مــــــا فعلت بالجبة التي كفنـــّاك فيها والخار الصوف ؟ قــــالت : إنه والله نزع عني وأبدلَت به ما تَرَيْنَه علَيَّ ، فطويت أكفاني وختم عليها ، ورفعت في عِلنِّين ليكل لي بها ثوابها يوم القيامة ، فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ، فقالت : وما هذا عندما رأيت من كرامة الله عز وجل لأوليائه ؟ فقلت لها : فها فعلت عبيدة <sup>٧</sup> بنت أبي كلاب ؟ فقالت : هيهات هيهات سبقتنـــا والله إلى

۱ ص: جليسي .

٢ إلى هنا انتهت الترجمة في م .

٣ إلى هنا انتهت الترجمة في ر .

٤ صغة الصفوة ٤ : ١٩ .

ه ۱۹ عبیدة .

٦ أه: بصرخة .

٧ ه: عبدة .

الدرجات العلا ، فقلت : وبم وقد كنت عند الناس ، أي أكبر منها ؟ قالت : إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست ، فقلت لها : فما فعل أبو مالك ؟ أعني ضيغما ، قالت : يزور الله عز وجل متى شاء ، قلت : فما فعل بشر بن منصور ؟ قالت : بخ بخ ، أعطي والله فوق ما كان يؤمل ، قلت : فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل ، قالت : عليك بكثرة ذكره ، يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك ، رحمها الله تعالى .

## 227

# ربيعة الرأي

أبو عثان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ، مولى آل المنكدر التيميين – تيم قريش – المعروف بربيعة الرأي ، فقيه أهل المدينة ؛ أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه ، قال بكر بن عبد الله الصنعاني : أتينا مالك بن أنس ، فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي ، فكنا نستزيده من حديث ربيعة ، فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذاك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم ، فقلنا : كيف قلنا : أنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم ، فقلنا : كيف حظي بك مالك وأنت لم تحظ بنفسك ؟ قال : أما علمتم أن مثقالاً من دولة الحير من حمل علم ؟

وكان ربيعة يكثر الكلام ويقول : الساكت بين النائم والأخرس . وكان

٣٣٧ ـ وجمة ربيعة الرأي في تاريخ بقداد ٨: ٧٠٥ وتهذيب التهذيب ٢: ٨٥٨ وتذكرة الحفاظ: ٧٥٧ وميزان الاعتدال ٢ : ٤٤ وصفة الصفوة ٢ : ٣٨ والمعارف : ٩٦٦ وعبر الذهبي ١ : ٣٨٧ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ١٥٠ .

١ ج: حظ.

يوماً في مجلسه وهو يتكلم ، فوقف عليه أعرابي دخل من البادية فأطال الوقوف والإنصات إلى كلامه ، فظن ربيعة أنه قد أعجبه كلامه ، فقال له : يا أعرابي ، ما البلاغة عندكم ؟ فقال : الإيجاز مع إصابة المعنى، فقال : وما العي ي فقال: ما أنت فيه منذ اليوم ، فخجل ربيعة ا .

[قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : حدثني مشايخ أهل المدينة أن فر"وخًا أبا عبد الرحمن بن ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازياً وربيعة المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرساً وفي يده رمح ، فنزل ودفع الباب برمحه فخرج ربيعة ، وقال: يا عدو الله ، أتهجم على منزلي ؟ فقال فروخ: يا عدو الله ، أنت دخلت على حَرَمي ، فتواثبا وتلبب كل واحد منها بصاحبه حتى اجتمع الجيران ، فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون ربيعة ، فجعل ربيعة يقول : والله لا فارقتك إلا عند السلطان ، وجعل فرُّوخ يقول : والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي ؛ وكثر الضجيج ، فلما أبصروا بمالك سكتوا ، فقال مالك: أيها الشيخ ، لك سَمَّة في غير هذه الدار، فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ ، فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت : هذا زوجي ، وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به ، فاعتنقا جميعاً وبكيا . فدخل فروخ المنزل وقال : هذا ابني ؟ فقالت : نعم ، قال : أخرجي المال الذي لي عندك وهذه معي أربعة آلاف دينار ، قالت : قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام ، ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته ، فأتاه مالك والحسن بن زيد وابن أبي على اللهبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحدَّقَ الناسُ به ، فقالت امرأته لزوجها فروخ : اخرج فصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف علىها فأفرجوا له قلىلا فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم بره ، وعليه دنية طويلة ، فشك أبوه فمه ، فقال : مَن ُ هذا الرجل ؟ فقالوا : هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فقال : فقد رفع الله ابني ، ورجع إلى

١ لم يزد في م على هذا القدر من ترجمته سوى ذكر وفاته .

منزله ، وقال لوالدته : لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه عليها ، فقالت أمه : فأيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه ؟ فقال : لا والله بل هذا ، فقالت : فإني أنفقت المال كله عليه ، قال: فوالله ما ضعته .

وقال معاذ بن معاذ : سمعت سَوّار بن عبد الله يقول : ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي ، قلت : ولا الحسن وابن سيرين ؟ قـال : ولا الحسن وابن سيرين ، وما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يديه لصديق أو غيره من ربيعة الرأي ، أنفق على إخوانه أربعين ألف دره ، ثم جعل يسأل إخوانه ، فقيل له : أذهبت مالك وأنت تخلق جاهك ، فقال : لا يزال هذا دأبي ما وجدت أحداً يغطنى على جاهى ١٢ .

وكانت وفاته في سنة ست وثلاثين ، وقيل سنة ثلاثين ومائة بالهاشمية ، وهي مدينة بناها السفاح بأرض الأنبار وكان يسكنها ، ثم انتقل إلى الأنبار رحمه الله تعالى .

وقال مالك بن أنس : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي .

قلت: ولا يمكن الجمع بين قول من يقول إنه توفي سنة ثلاثين ومائة وإنه دفن بالهاشمية التي بناها السفاح ، لأن السفاح ولي الخلافة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، كذا فقله أرباب التواريخ واتفقوا علمه ، فتأمله .

١ ما بين معقفين زيادة من ر متقدمة على موضعها هنا ، ومن ص .

### 744

# الربيع بن سليان المرادي

أبو محمد الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المؤذن المصري ، صاحب الإمام الشافعي ؛ وهو الذي روى أكثر كتبه ، وقال الشافعي في حقه : الربيع راويتي ، وقال : ما خدمني أحد ما خدمني الربيع ، وكان يقول له : يا ربيع ، لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك . ويحكى عنه أنه قال : دخلت على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته ، وعنده البُوينطي والمُزني وابن عبد الحكم ، فنظر إلينا ثم قال : أما أنت يا أبا يعقوب \_ يعني البويطي \_ فتموت في حديدك ، وأما أنت يا مُزني فستكون لك في مصر هنات وهنات ، ولتدركن زمانا تكون فيه أقيس أهل زمانك ، وأما أنت يا ربيع يا محد \_ يعني ابن عبد الحكم \_ فترجع إلى مذهب مالك ، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب ، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة . قال الربيع : فلما مات الشافعي رضي الله عنه صار كل واحد منهم إلى ما قاله ، حتى كأنه فلما مات الشافعي رضي الله عنه صار كل واحد منهم إلى ما قاله ، حتى كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق .

وحكى الخطيب في تاريخه في ترجمة البويطي : قسال الربيع بن سليمان المرادي : كنا جلوساً بين يدي الشافعي رضي الله عنه أنا والبويطي والمسزني ، فنظر إلى البويطي فقال : ترون هذا ؟ إنه لن يموت إلا في حديده ، ثم نظر إلى المزني فقال : ترون هذا ؟ اما إنه سيأتي عليه زمان لا يفسر شيئاً فيخطئه ، ثم نظر إلى فقال : أما إنه ما في القوم أحد أنفع لي منه ، ولوددت أني حَسَوتُه العلم حشواً . والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصر .

٣٣٣ - ترجمة الربيع بن سليان المرادي في تهذيب التهذيب ٣ : • ٢٤ وطبقات الشيرازي، الورقة: ٧ ٢ وطبقات السبكي ١ : ٣ • ٢ .

١ لم ترد هذه الفقرة في س م ؛ وانظر تاريخ بغداد ١٤ ، ٢٩٩ .

ورأيت بخط الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري المصري شعراً للربيع المذكور:

صبراً جميلًا ما أسرع الفرجا من صدَّق الله في الأمور نجا من خشي الله لم ينسله أذى ومن رجا الله كان حيث رجا

وتوفي الربيع يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصر ، ودفن بالقرافة بما يلي الفقاعي في بَحْر يه في حجرة هناك ، وعند رأسه بلاطة رخام فيها اسمه وتاريخ وفاته ، رحمه الله تعالى .

والمرادي – بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة – هذه النسبة إلى مُراد ، وهي قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق عظيم .

#### 242

# الربيع بن سليان الجيزي

أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الأزدي الولاء المصري الجيزي صاحب الشافعي رضي الله عنه ؛ لكنه كان قليل الرواية عنه ، وإنحـــا روى عن عبد الله بن عبد الحكم كثيراً ، وكان ثقة ، وروى عنه أبو داود والنسائي .

[قيل: إنه اجتاز يوماً بمصر، فطئرحت عليه إجانة رماد، فنزل عن دابته وجعل ينفضه عن ثيابه ولم يقل شيئاً، فقيل له: ألا تزجرهم ؟ فقيال: مَن استحق النار وصولح بالرماد فقد ربح].

وتوفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين بالجيزة ، وقبره بهـا ، كذا

٣٧٤ - ترجمة الربيع بن سليان الأزدي في طبقات الشيرازي ، الورقة : ٢٧ وترتيب المدارك ٣ :
 ٨٦ وطبقات السبكي ١ : ٢٥٩ .

۱ ما بین معقفین زیادة من د وحدها .

قاله القضاعي في و الخطط ، ، رحمه الله تعالى .

والأزدي : قد تقدم الكلام فيه .

والجيزي' - بكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاي - هذه النسبة إلى الجيزة ، وهي بليدة في قبالة مصر يفصل بينها عرض النيل ، والأهرام في عملها وبالقرب منها ، وهي من عجائب الأبنية [قال بعض الحكاء: ما على وجه الأرض بَنيَّة إلا وأنا أرثي لها من الليل والنهار ، إلا الهرمين فأنا أرثي لليل والنهار منها .

ولأبي الطيب المتنبي فيهها :

أين الذي الهرَمان من بُنيانه ما قومُه ما يومُه ما المَصْرَعُ تتخلُّف ُ الآثار عَن أصحابها حيناً ويُدركها الفناء فتكبّع ُ

وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام آثروا أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميزوا عليهم في حياتهم ، وتوختو اأن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور . ولما وصل الخليفة المأمون إلى مصر أمر بنقب الهرمين ، فنقب أحدهما بعد جهد شديد وعناء طويل ، فوجدوا داخله مراقي ومهاوي يهول أمرها ويعسر السلوك فيها ، ووجدوا في أعلاها بيتا مكعباً طول كل ضلع من أضلاعه نحو من ثمانية أذرع وفي وسطه حوض رخام مطبق فيه رمته "بالية ، وقد أتت عليها العصور ، فكف عن نكتب ما سواه ، وكانت النفقة على نكتب عظيمة ، والمؤونة شديدة .

ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالنبوة والملك والحكمة وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ – وهو إدريس عليه السلام – استدل من أحوال الكواكب على الطوفان ، فأمر ببناء الأهرام وإيداعها ما يُشفق عليه من الذهاب ؛ وقيل بانيها سورند لرؤيا رآها وهي أن آفة تنزل من السماء وهي الطوفان ؛ ويقال : إنه بناها في مدة ستة أشهر ، وغَسَّاها بالديباج الملون ،

١ من هنا حتى آخر الترجمة لم يرد في م .

وكتب عليها: قد بنيناها في ستة أشهر ، قـُـل لمن يأتي بعدنا يهدمها في ستائة سنة ، والهدم أيسر من البنيان ، وكسوناها الديباج الملون فليكسها حصراً ، والحصر أهون من الديباج . وبالجملة فالأمر فيها عجيب جداً ، والله أعلم] .

#### 750

## الربيع بن يونس

أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة — واسم كيسان — مولى الحارث الحفار، مولى عثان بن عفان رضي الله عنه ؛ كان الربيع المذكور حاجب أبي جعفر المنصور ، ثم وزر له بعد أبي أيوب المورياني — الآتي ذكره في حرف السين إن شاء الله تعالى — وكان كثير الميل إليه حسن الاعتاد عليه ؛ قال له يوماً : يا ربيع ، سَل حاجتك ، قال : حاجتي يا أمير المؤمنين أن تحب الفضل ابني ، فقال له : ويحك ! إن الحبة تقع بأسباب ، فقال له : قد أمكنك الله من إيقاع سببها ، قال : وما ذاك ؟ قال : تنفضل عليه ، فإنك إذا قد أمكنك الله من إيقاع سببها ، قال : قد والله حبيبته إلي قبل إيقاع فعلت ذلك أحبك وإذا أحبك أحببته ، قال : قد والله حبيبته إلي قبل إيقاع السبب ، ولكن كيف اخترت له الحبة دون كل شيء ؟ قال : لأنك إذا أحببته كبر عندك صغير إحسانه ، وصغر عندك كبير إساءته ، وكانت ذنوبه كذنوب الصبيان ، وحاجته إليك حاجة الشفيع العُرْيان ، أشار بقوله « الشفيع العريان » إلى قول الفرزدق الشاعر :

ليسَ الشفيعُ الذي يأتيكَ مُتتَّزراً مِثلَ الشفيعِ الذي يَأْتِيكَ عُرْيانا

۱ هذه زیادة من ر وحدها .

۲۳۵ - ترجمة الربيع حاجب المنصور في تاريخ بفداد ۸ : ١٤ ٤ والجهشياري : ١٢٥ وتهذيب ان
 عساكر ٥ : ٣٠٨ ، هذا إلى ما ورد عنه في كتب التاريخ العامة .

وهذا البيت من جملة أبيات في عبد الله بن الزبير بن العو"ام لما طلب الحلافة لنفسه واستولى على الحجاز والعراق في أيام عبد الملك بن مروان الأموي"، وكان قد اختصم الفرزدق وزوجته الناوار ، فمنضيا من البصرة إلى مكة ، ليفصل الحكم بينها عبد الله بن الزبير ، فنزل الفرزدق عند حمزة بن عبد الله ، ونزلت النوار عند زوجة عبد الله ، وشفع كل واحد منها لنزيله، فقضى عبد الله للنوار وترك الفرزدق ، فقال الأبيات المذكورة ، فصار الشفيع العريان مثلاً يضرب لكل من تنقبل شفاعته .

[وكان أبو جعفر إذا أراد بإنسان خيراً أمر بتسليم إلى الربيع ، وإذا أراد به شراً سلمه للمسيب ، فكتب عامل فلسطين يذكر أن بعض أهلها وثب واستغوى جماعة وعاب في العمل ، فكتب إليه أبو جعفر : دمك بواء بدمه إلى أن توجه به إلي ، فأخذه ووجه به إليه ، فلما دخل عليه قال : أنت المتوثب على عامل أمير المؤمنين ؟ لأنثرن من لحك أكثر ما بقي منه على عظمك ، فقال له بصوت ضئيل ، وكان شيخا كبيراً :

أتروض عرسك بعد ما هرمت ومن العنساء رياضة الهرم فقال أبو جعفر: يا ربيع ، ما يقول ؟ قال : يقول :

العبد عبدكم والمال مسالكم فهل عذابك عني اليوم مصروف

فقال : قد عفوت عنه ، فخلسًى سبيله وأحسن إليه . وهذا الشعر لسحم عبد بني الحسحاس ١٢ .

وقال له المنصور يوماً : ويحك يا ربيع ، ما أطيب الدنيا لولا الموت ! فقال له : ما طابت إلا بالموت ، قال : وكيف ذاك ؟ قال : لولا الموت لم تقمد هذا المقمد ، قال : صدقت . وقال له المنصور لما حضرته الوفاة : يا ربيع ، بعنا الآخرة بنو مة .

۱ زیادهٔ من د وحدها .

وقال الربيع: كنا يوماً وقوفاً على رأس المنصور وقد طررحت لولده المهدي 
- وهو يومنذ ولي عهده - وسادة " إذ أقبل صالح بن المنصور، وكان قد رشحه 
أن يوليه بعض أموره، فقام بين السماطين، والناس على قدر أنسابهم ومراتبهم، 
فتكلم فأجاد، فمد المنصور يده إليه، وقال: إلي يا بني، واعتنقه، ونظر 
إلى وجوه الناس، هل فيهم من يذكر مقامه ويصف فضله ؟ فكلهم كرهوا ذلك 
بسبب المهدي خيفة منه ، فقام شبة بن عقال التميمي ، فقال: لله در خطيب 
قام عندك يا أمير المؤمنين ، ما أفصح لسانه، وأحسن بيانه، وأمضى جنانه، 
وأبل ويقه، وأسهل طريقه، وكيف لا يكون كذلك، وأمير المؤمنين أبوه، 
والمهدي أخوه ؟ وهو كما قال الشاعر الا

هُو َ الجواد فإن يلحَق بشاوها على تناليف فمثلاً لحقا أو يسبقاه على ما كان مِن مَهَل فمثل ما قداما من صالح سَبَقا

فعجب مَن حضر بجمعه بين المدحين وإرضائه المنصور وخكاصه من المهدي؟ قال الربيع: فقال لي المنصور: لا يخرج التميمي إلا بثلاثين ألف درهم ، فلم يخرج إلا بها .

ويقال: إن الربيع لم يكن له أب يُعرف ، وإن بعض الهاشميين دخل على المنصور وجعل يحدثه ، ويقول : كان أبي رحمه الله تعالى ، وكان وكان ، وأكثر من الترحثم عليه ، فقال له الربيع : كم تترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال له الهياشي : أنت معذور يا ربيع ، لأنك لا تعرف مقدار الآباء ، فخجل منه .

ولما دخل أبو جعفر المنصور المدينة ، قال الربيع : ابْغني رجلاً عاقلاً عالماً ليقفني على دورها ، فقد بَعُد عهدي بديار قومي ، فالتمس له الربيع فتسًى من أعلم الناس وأعقلهم ، فكان لا يبتدىء بالإخبار عن شيء حتى يسأله المنصور ،

١ ورد هذا في البيان ١ : ٢ ه ٣ منسوباً إلى شبيب بن شيبة المنقري الخطيب .

۲ الشعر لزهير بن أبي سلمي ؛ ديوانه : ۱ ه .

فيجيبه بأحسن عبارة وأجود بيان وأوفى معنى ، فأعجب المنصور به ، فأمر له بمال فتأخر عنه ، ودعته الضرورة إلى استنجازه ، فاجتاز ببيت عاتكة بنت عبد الله بن أبي سفيان الأموي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هـــذا بيت عاتكة ، الذي يقول فيه الأحوص بن محمد الأنصاري ،

يا بيتَ عاتكة َ الذي أَتعَزَّلُ حَذَر العدا وبه الفؤاد مُوكَلُ إِن لِأَمنِحَكَ الصدود لأميلُ إِن لأَمنحكَ الصدود لأميلُ

ففكر المنصور في قوله ، وقال : لم يخالف عادَته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا لأمر، وأقبل يُردَدُ القصيدة ويتصفحها شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى قوله فيها:

وأراكَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ وبعضُهم مَذِقُ الحديث يقُولُ مَا لا يَفْعَلُ ا

فقال المنصور: يا ربيع ، هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به ؟ قـــال: تأخر عنه لعلة ذكرها الربيع ، فقال: عَجِّلهُ له مضاعفاً ، وهذا ألطف تعريض من الرجل ، وحسن فهم من المنصور .

[وكان يقول: من كلم الملوك في الحاجات في غير أوقاتها لم يظفر ببغيته ، وما أشبه الحال في ذلك إلا بأوقات الصلاة ، فإن الصلاة لا تُقبل إلا فيها ، فمن أراد خطاب الملوك فليختر لذلك الوقت المنجح الذي يصلح فيه ذكر ما أراد ليصح النتُجتُح ، وإلا فلا] .

[وحكت فائقة بنت عبد الله أم عبد الواحد بن جعفر بن سليان ، قالت : كنا يوماً عند المهدي أمير المؤمنين ، وكان قد خرج متنزهاً إلى الأنسار ، إذ

١ أ ج : بنت يزيد بن معاوية .

٢ انظر الاغاني ٢١ : ٢٠٪ وما بعدها .

٣ ر: اللسان.

٤ هنا ينتهي ما في نسخة م ، ولا زيادة سوى ذكر تاريخ وفاته وما ورد في آخر الترجمة عن جده
 وعن قطيعة الربيع .

ه ورد في د وحدها .

دَخل عليه الربيع ، ومعه قطعة من جراب فيه كتابة برمادٍ وخاتم من طين قد عُجن بالرماد وهو مطبوع بخاتم الخلافة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت أعجب من هذه الرقعة ، جاءني بها رجل أعرابي ، وهو ينادي : هذا كتاب أمير المؤمنين ، دُلتُوني على هذا الرجل الذي يسمى الربيع ، فقد أمرني أن أدفعها إليه ، وهذه هي الرقعة ؛ فأخذها المهدي وضحكَ وقال : صُدقت ، هذا خطي وهذا خاتمي ، أفلا أخبركم بالقصة كيف كانت ؟ قلنا : أمير المؤمنين أعلى رأياً في ذلك ، فقال : خرجت أمس إلى الصيد في غِبِّ سماء ، فلما أصبحت ُ هاج علينا ضباب شديد وفقدت أصحابي حتى ما رأيت منهم أحداً ، وأصابني من البرد والجوع والعطش ما الله به أعلم ، وتحيرت عند ذلك فذكرت دعاء سمعته من أبي ، محكيه عن أبيه عن جدّه عن ابن عبّــاس – رضي الله عنهما – رَفَعه ، قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى « بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اعتصمت بالله وتوكلت على الله ، حسبي الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » و'قي وكنُفي وهنُديَ وشنُفي من الحرق والغرق والهدم وميتة السوء ، فلما قلتها ، رفع الله لي ضوء نار ، فقصدتها فإذا بهذا الأعرابي في 🕝 خيمة له ، وإذا هو يوقد ناراً بين يديه ، فقلت له : أيهــــا الأعرابي ، هل من ضيافة ؟ فقال : انزل ، فنزلت ، فقال لزوجته : هاتي ذلك الشمير ، فأتت به ، فقال : اطحنيه ، فابتدأت تطحنه ، فقلت له : اسقني ماء ، فأتى بسِقاء فيه مَذُقة لبن أكثرها ماء، فشربت منها شربة ما شربت شيئًا قط إلا وهي أُطيب منه ، وأعطاني حِلْسًا له فوضعت رأسي عليه ، فنمت نومة ما نمت أطيب منها وألذ ، ثم انتبهت ، فإذا هو قد وثب إلى شُوكِهة فذبحها ، وإذا امرأته تقول له : ويحك ! قتلت نفسك وصِّبْيَتَكَ ، إنما كان معاشكم من هذه الشاة ، فذبحتها فبأي شيء نعيش ؟ قال : فقلت : لا عليك ، هات الشاة ، فشققت ُ جوفها ، واستخرجت كبدها بسكين كانت في خفي ، فشرحتها ثم طرحتهــا على النار وأكلتها ، ثم قلت له : هل عندك شيء أكتب لك فيه ؟ فجاءني بهذه القطعة من جراب ، وأخذت عوداً من الرّماد الذي بين يديه ، وكتبت له هذا الكتاب ، وختمته بهذا الخاتم ، وأمرته أن يجيء ويسأل عن الربيع فيدفعها

إليه ، فإذا في الرقعة خسمائة ألف درهم، فقال : والله ما أردت إلا خسين ألف درهم ، لا أنقص والله منها درهما واحداً ، ولكن جرت بخسمائة ألف درهم ، لا أنقص والله منها درهما واحداً ، ولو لم يكن في بيت المال غيرها ؛ احملوها معه ، فها كان إلا قليل حتى كثرت إبله وشاؤه ، وصار منزلاً من المنازل ينزله الناس من أراد الحج ، وسمي منزل منضيف أمير المؤمنين المهدي] .

[وقال أبان بن صدقة: كنت أخلف الربيع على كتبه للمنصور ، فدخلت يوماً وعَلَيَّ خز أسود جديد والمنصور في قباء خز خلَتَ ، فجعل ينظر الي فضاقت علي الدنيا ، وخرج الربيع فقلت إني أخطأت خطأ عظيما ، وعر فته الخبر فقال : ما ذاك إلا لخير فلا يحزنك ، فلما كان من غد دخلت في قباء خز خلق فقال لي المنصور : أما عندك أحسن من هذا تلبسه أمام المنصور ؟ قلت : بلى ، ولكن رأيت أمير المؤمنين لبس قباء خلقاً وكان علي قباء جديد فضاقت علي الأرض إذ لبست أفضل من لباسه ، فقال : لا تفعل ، البس خير ما عندك في خدمتي ليتبين الناس إحساني إليك ولا تلبس مثل هذا فيظن بي إساءة إليك، في خدمتي ليتبين الناس إحساني إليك ولا تلبس مثل هذا فيظن بي إساءة إليك، فإن الناس يعلمون أني أقدر على أشرف اللباس وإن لم ألبس وأنت فلا يظن ذلك ، قال : فعلمت أن الربيع أعقل الناس وأعلمهم بأخبار أمير المؤمنين ] ٢ .

وكانت وفاة الربيع في أول سنة سبعين ومائية . وقال الطبري : مات الربيع في سنة تسع وستين ومائة . وقيل إن الهادي سمه ، وقيل مرض ثمانية أيام ومات ، والله أعلم ، رحمه الله تعالى .

وإنما قيل لجده «أبو فروة» لأنه أدخل المدينة وعليه فروة ، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأعتقه ، وجعل يحفر القبور ، وكان من سبي جبل الخليل صلى الله عليه وسلم — وسيأتي ذكر ولده الفضل إن شاء الله تعالى — .

وقطيعة الربيع منسوبة إليه ، وهي محلة كبيرة مشهورة ببغداد ، وإنما قيل لها قطيعة الربيع لأن المنصور أقطعه إياها .

١ ما بين معقفين زيادة من ر وحدها .

۲ زیادة من د وحدها .

#### 227

### ربعي بن حراش

ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن نجار بن عبد بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي الكوفي ؛ روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [وعلي بن أبي طالب] وحذيفة بن اليان وأبي بكرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . حدث عنه عامر الشعبي وعبد الملك بن عمير ومنصور بن المعتمر وأبو مالك الأشجعي [وغيرهم] . وكان ثقة ، وهو أخو مسعود وربيع ابني حراش ، ورد المدائن غير مرة في حياة حذيفة وبعده .

قال أبو مسلم صالح بن عبد الله العجلي : حدثني أبي قال : ربعي بن حراش كوفي تابعي ثقة ؛ يقال إنه لم يكذب قط ، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج ، فقيل للحجاج : إن أباهما لا يكذب قط ، ولو أرسلت إليه فسألت عنها ، فأرسل إليه فقال له : أين ابناك ؟ قال : هما في البيت ، قال : قد عفونا عنها لصدقك .

وكان ربعي بن حراش آلى ألا تفتر أسنانه بالضحك حتى يعلم أين مصيره ' فها ضحك إلا بعد موته ؛ وكان أخوه ربيع بعده آلى ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار ؛ قال الحارث الغنوي : فأخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسماً على سريره ونحن نفسله حتى فرغنا منه .

قال سعيد بن جميل العبسي : رأيت ربعي بن حراش رجلا أعور .

۲۹۷ ـ ترجمة ربعي بن حراش في طبقات ابن سعد ٦ : ١٢٧ وتهذيب ابن عساكر ٥ : ٢٩٧ وتهذيب التهذيب ٣ : ٣٦٧ وتاريخ بغداد ٨ : ٣٣٤ وحلية الأولياء ٤ : ٣٦٧ و وودت ترجمته في ر ، ووقعت في ص بعد ترجمة روح بن حاتم ، ولم ترد في المسودة .

مات سنة أربع ومائة ، وصلى عليه عبد الحيد بن عبد الرجن بن زيـــد ، وذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله تعالى .

#### 227

### رجاء بن حيوة

أبو المقدام رجاء بن حَيْوَة بن جَرُولِ الكندي ؟ كان من العلماء ، وكان يجالس عمر بن عبد العزيز ؟ ذكر أنه بات ليلة عنده فهم السراج أن يخمد ، فقام إليه ليصلحه ، فأقسم عليه عمر ليقعد ن ، وقام هو إليه فأصلحه ؛ قال : فقلت له : تقوم أنت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز .

[قال: وأمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوباً بستة دراهم ، فأتيته به فجسه وقال: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا ، قال: فبكيت ، قال: فا يبكيك ؟ قال: أتيتك وأنت أمير بثوب بستائة درهم ، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة ، وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة دراهم ، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا ، فقال: يا رجاء إن لي نفسا تو اقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها ، وتاقت إلى الإمارة فوليتها ، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها ، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل ] .

٧٣٧ - ترجمة رجاء بن حيوة في تهذيب التهذيب ٣ : ٢٦٥ وحلية الأولياء ٥ : ١٧٠ وتذكرة الحفاظ : ١١٨ وصفة الصفوة ٤ : ١٨٦ والمعارف : ٢٧٤ وطبقات الشيرازي، الورقة : ١٦ ووترد أخباره حيث وردت سيرة عمر بن عبد العزيز في الكتب التاريخية وفي سيرة عمر لابن الجوزي وابن عبد الحكم وطبقات ابن سعد .

۱ زیادة من د وحدها .

وقال : قوهمت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثني عشر درهماً ، وكانت قبّاء وعمامة وقميصاً وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة ؛ وله معه أخمار وحكامات .

وكان يوماً عند عبد الملك بن مروان ، وقد ذكر عنده شخص بسوء ، فقال عبد الملك : والله لأن أمكنني الله منه لأفعلن به ولأصنعن ، فلما أمكنه الله منه هم بإيقاع الفعل به ، فقام إليه رجاء بن حيوة المذكور فقال : يا أمير المؤمنين قد صنع الله لك ما أحببت فاصنع ما يحب الله من العفو ، فعفا عنه وأحسن إليه .

[ولما حضر أيوب بن سليان بن عبد الملك الوفاة - وكان ولي عهد أبيه -دخل عليـه أبوه وهو يجود بنفسه ، ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حَيْوَةَ ، فجمل سليان ينظر في وجه أيوب ، فخنقته الـْعَبْرَةُ ، ثم قال: إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوَجِّد عند المصيبة ، والناس في ذلـك أصناف : فمنهم المحتسب ، ومنهم من يغلب صبر ُه جَزَعَه ُ فذلـك الجَـَلُـدُ الحازم ، ومنهم من يغلب جزعُه صبرَ، فذلك المغلوب الضعيف ، وإني أجد في قلبي لوعة إن أنا لم أبردها خفت أن تنصدع كبدي كمداً ، فقال له عمر: يا أمير المؤمنين ، الصبر أولى بك فلا يَحْبَطَنَ الْجُرك. وقال سميد بن عقبة : فنظر إلي وإلى رجاء بن حيوة نظر مستغيث يرجو أن نساعده على ما أدركه من البكاء ، فأما أنا فكرهت أن آمره أو أنهاه ، وأما رجـــاء فقال : يا أمير المؤمنين ، إني لا أرى بذلك بأساً ما لم يأت الأمر المفرط ، وإني قد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه ، فقسال : « تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا مـــا يرضي الرب ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ، ، فبكى سلمان حتى اشتد بكاؤه ، فظننا أن نياط َ قلبه قد انقطع ، فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة : بئس ما صنعت بأمير المؤمنين ، فقال: دعه يا أبا حِفْص يقضي من بكائه وطراً ، فإنه لو لم يخرج من صدره مــــا ترى خفت أن يأتي عليه ، ثم أمسك عن البكاء ، ودعا بماء فغسل وجهه ، وقضى الفتى ، فأمر بجهازه ، وخرج يشي أمام جنازته ، فلما دفن وقف ينظر

إلى قبره ، ثم قال :

وقفت على قبر مقيم بقفرة متاع قليل من حبيب مُفارِق ثم قال : السلام عليك يا أيوب ، وقال :

كنت لنسا أنسا ففار قتنا فالعيش من بعدك مر المذاق م قال : يا غلام أدن دابتي مني ، فركب وعطف دابته إلى القبر ، وقال : فإن صبر ت فلم ألفظك من شبع وإن جزعت فعلق منفس ذهبا فقال عمر : بل الصبر أقرب إلى الله عز وجل ، قال : صدقت ، وانصرف المحد وكانت وفاته سنة النت عثم قرمانة ، مكان أبه أحر علم من المحد دارى حد

وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة ومائة ، وكان رأسه أحمر ولحيته بيضاء، رحمه الله تعالى .

وحَيْوَة : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتهـ الوفتح الواو وبعدها هاء ساكنة .

### ۲۳۸

# رؤبة بن العجاج

أبو محمد رُؤبة بن العَجّاج – والعجاج لقب واسمه : أبو الشعثاء ٢ عبد الله – ابن رُؤبة البصري التميمي السّعْدي ؟ وهو وأبوه راجزان مشهوران ، كلّ منها

۱ زیادة من د وحدها .

٣٣٨ - ترجمة رؤبة بن العجاج في الشعر والشعراء : ٥٩٥ والخزانة ١ : ٤٣ والمؤتلف والمختلف:
١٧٥ ولسان الميزان ٢ : ٢٦٤ وقد نشر ديوانه وليم بن الورد البروسي (سنة ١٩٠٣) ؛
والترجمة موجزة جداً في م .

٢ أج: البيضاء.

له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز ، وهما مجيدان في رَجزهما ، وكان بصيراً باللغة قيماً مجنوشيتها وغريبها .

حكى اليونس بن حبيب النحوي قال: كنت عند أبي عمرو ابن العلاء ، فجاءه شبيل بن عزرة الضبعي النه الله أبو عمرو وألقى إليه لبد بغلته ، فجلس عليه ثم أقبل عليه يحدثه ، فقام إليه أبو عمرو وألقى إليه لبد بغلته ، فجلس عليه ثم أقبل عليه يحدثه ، فقال شبيل : يا أبا عمرو ، سألت رروبتم عن اشتقاق اسمه فها عرفه ، يعني رؤبة . قال يونس : فلم أملك نفسي عند ذكره ، فقلت له : لعلك تظن أن معك بن عك نان أفصح منه ومن أبيه ؟ أفتعرف أنت ما الروبة ، والروبة ، والروبة ، والرؤبة وأنا غلام رؤبة ، فلم يُحر بوابا ، وقام منغضبا ، فأقبل علي أبو عمرو وقال : هذا رجل شريف ، يحو بالستنا ويقضي حقوقنا ، وقد أسأت فيا فعلت مما واجهته به ، فقلت : لم أملك نفسي عند ذكر رؤبة . فقال أبو عمرو : أو قد سلطت على تقويم الناس ؟ ثم فسر يونس ما قاله فقال : الروبة : خميرة اللبن ؛ والروبة : قطعة من ألليل ؛ والروبة : الحاجة ، يقال : فلان لا يقوم بروبة أهله : أي بما أسندوا إليه من حوائجهم ؛ والروبة : جمام ماء الفحل ، والرؤبة — بالهمزة — القطعة التي يشعب بها الإناء ، والجيع بسكون الواو وضم الراء التي قبلها ، إلا ركوبة فإنها بالهمز .

[وكان رؤبة يأكل الفأر، فعوتب في ذلك، فقال: هي أنظف من دَواجنكم ودجاجكم اللائي يأكلن العذرة، وهل يأكل الفأر إلا نقي البر أو لـُباب الطعام؟ ولما مات قال الخليل: دَفنـــّا الشعر واللغة والفصاحة ] " .

وكان رؤبة مقيماً بالبصرة ، فلما ظهر بها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كر"م الله وجهه وخرج على أبي جعفر المنصور وجرت الواقعة المشهورة ، خاف رؤبة على نفسه وخرج إلى البادية ليتجنب الفتنة ،

١ سقطت هذه القصة من س .

٧ كان شبيل بن عزرة الضبعي نسابة لغوياً وانتهى به الأمر أخيراً إلى اعتناق المنهب الحارجي الصفرى .

۳ ما بين معقفين زيادة من د .

فلما وصل إلى الناحية التي قصدها أدركه أجَلُه بها ، فتوفي هنــاك سنة خمس وأربعين ومائة وكان قد أسَن ً ، رحمه الله تعالى .

ورؤبة – بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء الموحدة وبمدهـ هاء ساكنة – وهي في الأصل اسم لقطمـة من الخشب يُشعَب بها الإنـاء ، وجمعها رثاب ، وباسمها سمي الراجز المذكور .

#### 739

# روح بن حاتم

أبو حاتم روح بن حاتم بن قبييْصة بن المنهليّب بن أبي صُفْرَة الأزدي السياتي تمام النسب عند ذكر جده المهليّب في حرف المم إن شاء الله تعالى - ؟ كان روح المذكور من الكرماء الأجواد ، وولي لحسة من الخلفاء: أبي العباس السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد . ويقال إنه لم يَسَّفَق مشل هذا إلا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، فإنه ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعمان وعلى ، رضي الله عنهم المروح والياً على السند ، وكان روح والياً على السند ولاه إياها المهدي بن أبي جعفر المنصور في سنة تسع وخمسين ومائة ، وكان قد ولاه في أول خلافته الكوفة ، وقيل إنه ولي السند سنة ستين ومائة ، ثم ولاه البصرة .

٢٣٩ ـ ترجمته وأخباره في تهذيب ابن عساكر ه: ٣٣٦ والحلة السيراء ٢: ٣٥٨ وابن عذاري
 ١: ٨٤ ، هذا إلى ما ورد في الكتب التاريخية العامة عن ولايته لافريقية ، وفي تلك المصادر نفسها ترجمة أخيه يزيد .

١ في هذا الموضع وردت قصة روح وأبي دلامة في ص وهامش المسودة ، ولم نثبتها هنا لأنها سترد في ترجمة أبي دلامة فيا بعد .

وكان يزيد اخو روح والياً على إفريقية ، فلما توفي يزيد يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة سبعين ومائة بإفريقية في مدينة القيروان ودفن بباب سلم – وكان أقام والياً عليها خس عشرة سنة وثلاثة أشهر – قال أهل إفريقية : ما أبعد ما يكون بين قبري هذين الأخوين ، فإن أخاه بالسند وهذا هاهنا ، فاتفق أن الرشيد عزل روحاً عن السند وسيسره إلى موضع أخيه يزيد ، فدخل إلى إفريقية أول رجب سنة إحدى وسبعين ومائة ، ولم يزل واليا عليها إلى أن توفي بها لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة ، ودفن في قبر أخيه يزيد ، فعجب الناس من هذا الاتفاق بعد ذلك التباعد ، رحمها الله تعالى .

(40) ويزيد المذكور هو الذي قَصَده ربيعة بن ثابت الأسدي الرَّقتَّي فأحسن إليه ، وكان ربيعة مدح يزيد بن أُسَيد السُّلسَي فقصَّر يزيد في حقه ، فمدح يزيد بن حساتم وهجا يزيد السلمي بقصيدت الميمية التي يقول من جملتها ؟ :

لشتئان ما بين اليزيدين في الندَى فهم الفتى الأز دي إتلاف مالِهِ فلا يحسب التمتام أني هَجَو تُ

يزيد سُلم والأغرّ ابن حاتم ِ وَهُمُّ الفتى القيّسِيِّ جَمعُ الدَّراهم ولكنني فيضَّلت أهل المكارم

#### ومنها :

فيا ابن أُسَيْدٍ لا تُسامِ ابنَ حاتمٍ هُوَ البحر إن كَلفْتَ نفْسكُخوضه تنيت مجداً في سُلتَيْم سَفَاهَة للا إنسا آل المهلب غُرْة

فَتَقَدْرَعَ إِن سَامَيْتُهُ سَنَّ نَادِمِ تَهَالَكُتَ فِي آذِيَّهِ المُتَلَاطِمِ أَمَانِيَّ خَالٍ أُوْ أُمَانِيٍّ حَالِم وفي الحرب قادات لـكم بالخزائم

١ ولي يزيد افريقية في خلافة أبي جعفر فأصلحها ورتب أمر القيروان وجدد مسجدها، وكان غاية
 في الجود، وقبل ولايته المغرب كان قد ولي ولايات كثيرة منها أرمينية والسند ومصر وأذربيجان.
 ٢ انظر الحلة السيراء ١ : ٧٤ ومصادر تاريخية أخرى ، والأغاني : ١٩٦:١٦ .

وهي طويلة ، ويكفي منها هذا القدر ، وكان قد قصّر في حقه أولاً فعمل ربيعة أبياتاً من جملتها :

أراني ولا كُفْرانَ لله رَاجِعاً بخُنْفي حُنْيَنْ مِن نَوالِ ابن حاتم ِ

فعاد فعطف عليه ، وبالغ في الإحسان إليها .

ويزيد المذكور جد الوزير أبي محمد المهلَّبي فينظر في ترجمته .

١ يقال ان يزيد بن حاتم لما بلغه هذا القول دعا به وقال : انزعوا خفيه ، فنزعا وهو خائف من عقوبته ، فملاهما له دراهم ودنانير ، وكانا كبيرين كأخفاف الجند .

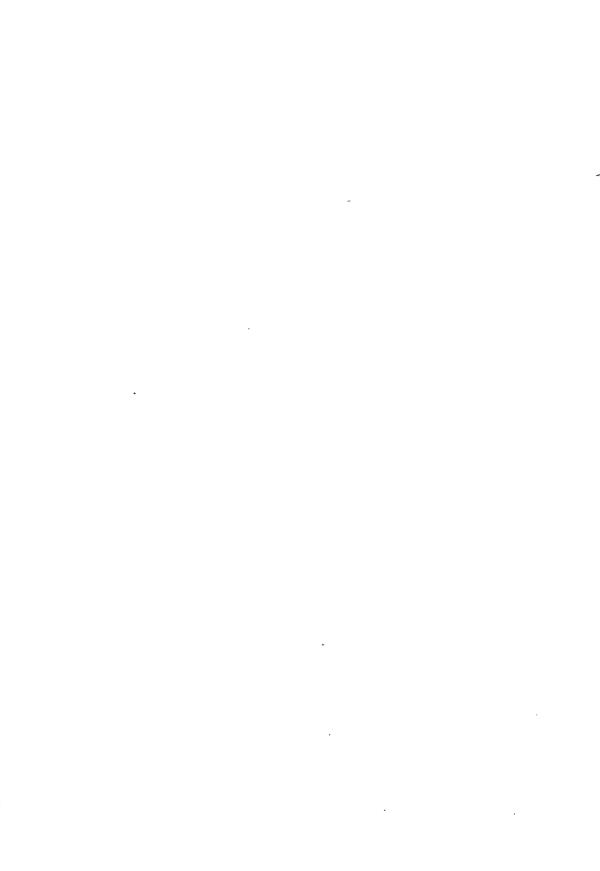

حَرْفُ النَّرَائِ

### الزبير بن بكار

أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار – وكنيته أبو بكر – بن عبد الله بن مُصْعَب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان من أعيان العلماء ، وتولى القضاء بمكة حرسها الله تعالى، وصنف الكتب النافعة ، منها كتاب « أنساب قريش » وقد جمع فيه شيئًا كثيراً ، وعليه اعتاد الناس في معرفة نسب القرشيين ، وله غيره مصنفات دلت على فضله واطلاعه . روى عن ابن عُييننة ومن في طبقته ، وروى عنه ابن ماجه القزويني وابن أبي الدنيا وغيرهما .

[ولقي الزبير بن بكار اسحاق بن ابراهيم الموصلي فقال: يا أبا عبد الله عملت كتاباً سميته «كتاب النسب» وهو كتاب الأخبار ، قال: وأنت يا أبا محد – أيدك الله – عملت كتاباً سميته «كتاب الأغاني» وهو كتاب المعاني] . [قال جحظة: كنت بحضرة الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ، فاستأذن الزبير بن بكار حين جاء من الحجاز ، فدخل ، فأكرمه وعظمه ، وقال له: إن باعدت بيننا الأنساب لقد قربت بيننا الآداب ، وإن أمير المؤمنين اختارك لتأديب ولده وأمر لك بعشرة آلاف درهم وعشرة تُخُوت ثياب وعشرة أبغل تحمل عليها رَحُلكَ إلى حضرة مُرَ مَن وأى ، فشكر ذلك وقبله ، فلما

٧٤٠ ترجمة الزبير بن بكار في تاريخ بغداد ٨ : ٧٦٤ ، وقد جمع الأستاذ محمود شاكر (في مقدمة جمهرة نسب قريش) ترجمته من المصادر المختلفة ، ووضع ثبتاً باثنين وعشرين مصدراً ترجمت له (انظر المقدمة : ٤٥ ، ٥ ه - ٧٧) فليراجع ما أورده الأستاذ المحقق ففي ما جاء هنالك مقنع لمن شاء مزيداً من التعرف إلى المترجم به .

۱ زیادة من ر وحدها .

ودعه قال الشيخ : أرثونا حديثاً نذكرك به ، قال : أحدثك بما سمعت أو بما شاهدت ؟ قال : بل بما شاهدت ، قال : بينا أنا في مسيري هذا بين مسجدين إذ بصرت بحبالة منصوبة فيها ظني ميت ، وبإزائها رجل في نعشه ميت ، وامرأة حسرى تسعى وتقول :

أَمْسَتُ فَتِهَ بِنِي نَهُدِ علانية وبَعْلَها فِي أَكُفَّ الموت يبتذلُ وكنت راغبة فيه أَضَنُ به فحال مِنْ دون ظبي الريمة الأجَلُ

ثم خرج ، فقال محمد بن عبد الله بن طاهر : أي شيء أفدنا من هذا الشيح ؟ قلنا : الأمير أعلم ، فقال : قوله « أمست فتاة بني نهد علانية » أي ظاهرة ، وهذا حرف لم أسمعه في كلام العرب قبل هذا .

قال الزبير بن بكار : قالت ابنة أُختي لأهلنا : خالي خير رجل لأهله ، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية ، فقالت المرأة : لهــذه الكتب' أشد علي من ثلاث ضرائر وأصعب [١] .

وتوفي بمكة وهو قاض عليها ليلة الأحد لسبع – وقيل لتسع – ليال بقين من ذي القعدة سنة ست وخمسين ومائتين ، وعمره أربع وثمانون سنة ، رحمه الله تعالى . وتوفي والده سنة خمس وتسعين ومائة ، رحمه الله تعالى .

۱ زیادة من د ر .

#### 751

### أبو عبد الله الزبيري

أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليان بن عبد الله بن عاصم بن المنفر بن الزبير بن العوام ، الفقيه الشافعي المعروف بالزبيري البصري ؛ كان إمام أهل البصرة في عصره ومُدرسها ، حافظاً للمذهب مع حظ من الأدب، وقدم بغداد وحدث بها عن داود بن سليان المؤدب وعمد بن سنان القزاز وإبراهيم بن الوليد ونحوهم . وروى عنه النقاش صاحب التفسير وعمر بن بشران السكري وعلي بن هارون السمسار ونحوهم . وكان ثقة صحيح الرواية ، وكان أعمى ، ولم مصنفات كثيرة منها « الكافي » في الفقه ، وكتاب « النية » وكتاب « ستر المورة » وكتاب « المداية » وكتاب « الاستشارة والاستخارة » وكتاب « ورياضة المتعلم » وكتاب « الإمارة » وغير ذلك ، وله في المذهب وجوه غريبة . وتوفى قبل العشرين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

١٥٣ - ترجمة الزبيري الفقيه الشافعي في طبقات السبكي ٢ : ٢٢٤ ونكت الهميـــان : ١٥٣ والفهرست : ٢١٢ .

۱ د عثان .

من مؤلفاته أيضاً المسكت وكتاب الفرائض وكتاب الجامع في الفقه .

### 757

# زبيدة أم الأمين

أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وهي أم الأمين محمد بن هارون الرشيد ؟ كان لها معروف كثير وفعل خير ، وقصتها في حَجِها وما اعتمدت في طريقها مشهورة فلا حاجة إلى شرحها .

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب و الألقاب »: إنها سَقَتُ أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار ، وإنها أسالت الماء عشرة أميال بحط الجبال ونحوت الصخر حتى غلغلته من الحِلِّ إلى الحرم ، وعملت عقب البستان ، فقال لها وكيلها : يلزمك نفقة كثيرة ، فقالت : أعملها ولو كانت ضر بنة فأس بدينار ، فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعائة ألف دينار ؛ قال اسماعيل بن جعفر بن سليان : حجت أم جعفر زبيدة فبلغت نفقتها في ستين يوما أربعة وخسين ألف ألف ، ولها آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من مصانع وبرك أحدثتها . وإنه كان لها مائة جارية يحفظ أن القرآن ، ولكل واحدة ور دعشر القرآن ، وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من قراءة القرآن ، وإن اسمها أمة العزيز ، ولقابها جدها أبو جعفر المنصور و زئبيدة » لبضاضتها ونكارتها .

[قال الطبري في تاريخه : أعرس بها هارون الرشيد في ذي الحجـة في سنة ١٦٥ في قصره المعروف بالخلد وحشد الناس من الآفاق وفرق فيهم الأموال ولم

٧٤٧ ـ ترجمة زبيدة أم جعفر في تاريخ بغداد ١٤ : ٣٣٠ وشرح المقامات الشريشي ٧ : ٢٢٥ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢١٣ إلى أخبار في كتب التاريخ العامة والكتب الأدبية .

١ فبلفت النفقة ... أحدثتها : لم يرد هذا في المسودة .

۲ ر: لها دوي .

ير في الاسلام مثله ، وبلغت النفقة في هذا الغرض من بيت مال الخاصة خارجة سوى ما أنفقه هارون من ماله خمسين ألف ألف درهم، وليس في بني هاشم هاشمية ولدت خليفة إلا هي. وحكي أنها أحضرت الأصمعي وقالت له: إن أمير المؤمنين استدعاني وقال: هلسي يا أم نهر ، فها معنى ذلك ؟ فقال لها: إن جعفراً في اللغة هو النهر الصغير وأنت أم جعفر.

وحضر شاعر بابها ، وأنشد :

أزبيدة ابنــة جعفر طوبى لزائرك المشابِ تعطين من رجليك مــا تعطي الأكف من الرغابِ

فتبادر الخدم إليه ليوقعوا به على سوء أدبه وعبارته فقالت: دعوه فيان من أراد خيراً فأخطأ خير بمن أراد شراً فأصاب ، سمع الناس يقولون: شمالك أندى من يمين غيرك ، فقدار أن هذا مثل ذلك ؛ أعطوه ما أمل وعرافوه ما جهل .

ووقع بين الرشيد وبين زبيدة شر فتهاجرا فعمــل داود بن رزين مولى عبد القيس شعراً وهو :

زمن طيب ويوم مطير هذه روضة وهذا غدير إنما أم جعفر جنة الخلد درضاها والسُّخط منها السعير أنت عبد لها ومولى لهذا الخلق طرًا وليس في ذا نكير فاعتذر يا خليفة الله في الأرض إليها وترك ذاك كبير

فصار إليها عندمـــا وقف على الأبيات وسألت عن سبب بجيئه فعرفت ، وأوصلت إلى داود مائة ألف درهم في وقتها وأضعافها بعد ذلك .

ولما ولدت ابنة جعفر محمداً قال مروان بن أبي حفصة :

لله در ك يا عقيسة جعفر ماذا ولدت من الندى والسؤدد إن الخلافة قد تبين نورها للناظرين على جبين محسد

إني لأعـــلم أنـــه لخليفة إن بيعة عُقــدت وإن لم تُعقد فأمر له هارون بثلاثة آلاف دينار ، وأمرت زبيدة أن يحشى فوه جوهراً ، فكانت قيمته عشرة آلاف دينار .

وقالت زبيدة للمأمون عند دخوله بغداد: أهنيك بخلافة قد هنأت نفسي [به] عنك قبل أن أراك ، وان كنت قد فقدت ابنا خليفة "لقد عوضت ابنا خليفة "لم ألده ، وما خسر من اعتاض مثلك ولا ثكلت أم ملأت يدها منك ، وأنا أسأل الله أجراً على ما أخذ وإمتاعاً بما عوض ؛ وقيل إن زبيدة أرسلت إلى أبي العتاهية أن يقول على لسانها أبياتاً يستعطف بها المأمون ، فأرسل هذه الأبيات :

ألا إنَّ صرفَ الدهر يدني ويبعدُ ويمتع ُ بالألاَّف طرَّاً ويُفقد أصابت بريب الدهر مني يسدي فسلمت لسلاقدار والله أحمسه وقلت لريب الدهر إن هلكت يد فقد بقيت والحمسه لله لي يد إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ولي جعفر لم يفقسدا ومحمسه

فسيرتها له ، فلما قرأها المامون استحسنها وسأل عن قائلها فقيل له أبو المتاهية ، فأمر له بعشرة آلاف درهم وعطف على زبيدة وزاد في تكرمتها والبربها .

اختلف الرشيد وأم جعفر في اللوزينج والفالوذج أيها أطيب ، فالت زبيدة إلى تفضيل الفالوذج ومسال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج ، وتخاطرا على مائة دينار ، فأحضرا أبا يوسف القاضي وقالا له : يا يعقوب قد اختلفنا في كذا على كذا وكذا فاحكم فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ما يحكم على غائب وهو مذهب أبي حنيفة ، فأحضر له جامين من المذكورين ، فطفق يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة ، وتحقق أنه إن حكم للرشيد لم يأمن غضب زبيدة ، وإن حكم لها لم يأمن غضب الرشيد ، فلم يزل في الأكل إلى أن نصف الجامين فقال له الرشيد : ايه أبا يوسف ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت خصمين أجدل منها ، كلما أردت

ان اسجل لأحدهما أدلى الآخر بحجته ، وقد حِرْتُ بينهما ، فضحك الرشيد ، وأعطاه المائة دينار وانصرف مشكوراً .

ومن عجائب التنجيم أن زبيدة فقدت خاتماً بفص له قيمة ، وأنها اتهمت به بعض جواريها ، فأحضرت رجلاً من أهل الصناعة فأخذ الطالع على تلك المصانع وقال : ما أخذ هذا الخاتم إلا الله تعالى، وردّد القول ولم يرجع عنه ، فبعد مدة فتحت زبيدة المصحف فوجدت الخاتم فيه ، وكانت قد جعلته علامة الموقف وأنسيته ال

وكانت وفاتها في سنة ست عشرة ومائتين في جمادى الأولى ببغــداد ، وتوفي أبوها جعفر بن المنصور في سنة ست وثمانين ومائة .

[ورآها عبد الله بن المبارك الزمن في المنام فقال لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي الله بأول معول ضُرب في طريق مكة ، قال : قلت ما هذه الصفرة في وجهك ؟ قالت : دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي فزفرت جهم عليه زفرة " فاقشعر " لها جسدي ، فهذه الصفرة من تلك الزفرة ، رحمها الله تعالى " .

### 727

## زفر بن الهذيل الحنفي

أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن مكل بن ذهــــل بن ذويب بن جذية بن عمرو بن عنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر

۱ ما بین معقفین من ص ر د .

٧ ما بين معقفين من النسخ المذكورة .

٣٤٣ - ترجمة زفر صاحب أبي حنيفة في الجواهر المضية ٢٤٣١، ٢٤٣٠ و وطبقات الشيرازي، الورقة : ٢٠ وشذرات الذهب ٢ : ٣٤٣ ورجال ابن حبان : ١٧٠ .

ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العنبري الفقيه الحنفي ؟ كان قد جمع بين العلم والعبادة ، وكان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، وهو قياس أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان أبوه الهُذَيل على أصبهان .

[حكى المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس ، عن عبد الرحمن ابن مغراء قال : جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال : إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري أطلَّقت ُ امرأتي أم لا ، قال : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . ثم أتى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا ، قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها ، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئًا. ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذاً ، ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها . ثم أتى زفر بن الهذيل فقال : يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا ، قال : هل سألت غيري ؟ قال : أبا حنيفة . قال : فها قال لك ؟ قال قال : المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها ، قال : هو الصواب ، قال : فهل سألت غيره ؟ قال : سفيان الثوري ، قال : فها قال لك ؟ قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها ، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئًا، قال: ما أحسن ما قال لك ، فهل سألت غيره ؟ قال : شريك بن عبد الله ، قال : فيا قال لك ؟ قال: اذهب فطلقها ثم راجعها ، قال : فضعك زفر وقال : لأضربن لك مثلا ، رجل مر ً بمثعب سيل فأصاب ثوبه ، قال لك أبو حنيفة : ثوبك طاهر وصلاتك بجزئة حتى تستيقن أمر الماء ، وقال لك سفيان : اغسله فإن يك نجساً فقد طهر، وإن مك طاهراً زاده نظافة ، وقال لك شريك : اذهب فبل عليه ثم اغسله . قال المعافى : وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيا أفتَوا به في هذه المسألة، وفيما ضربه لسائله من الأمثلة .

فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر وأمر الحق ولا يجوز أن يحكم على المرىء في زوجته بطلاقها بمد صحة زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي

الأفهام من أضغاث الأحلام ، وأما قول سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوثقة والأخذ بالحزم والحيطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء والمشفقين على نفوسهم من أهل الدين ، وفتيا أبي حنيفة في هذا عين الحق وجل الفقه ، وأي هاتين المحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن على ما بينتا فيها من الفصل بين المنزلتين ، وأما ما أفتى به شريك فتعجّب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة لما أشار به . وقد أصاب زفر أيضا في الوجه الذي ضربه له وأرى شريكا قوم أن الرجعة لاتحقق أصاب زفر أيضا في الوجه الذي ضربه له وأرى شريكا قوم أن الرجعة لاتحقق فاسد ولو كان كا يرى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعها فاسد ولو كان كا يرى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعها وجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على رجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إليها كتابه ثم أشهد على الرجعة بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحيحة لوقتها بعد الطلاق بعد الطلاق يكن عالما به ] ١٠.

ومولده سنة عشر ومائة وتوفي في شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة ، رحمه الله تعالى .

وزُفَسَر : بضم الزاي وفتح الفاء وبعدها راء .

والهُٰذَيَل : بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتهــــا وبعدها لام .

۱ زیادة من د ص ر .

### أبو دلامة

أبو دُلامة زَنْدُ بن الجَوْن ؛ كان صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظم ، وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «تنوير الغبش» أنه كان أسود عبداً حبشيا [مولى لبني أسد وكان أبوه عبداً لرجل منهم يقال له قصاقص فأعتقه . أدرك أبو دلامة آخر بني أمية ولم يكن له نباهة في أيامهم ، ونبغ في أيام بني العباس ، فانقطع إلى السفاح والمنصور والمهدي ، وكانوا يقدمون ويفضلونه ويستطيبون نوادره ، ومدح المنصور وذكر قتله أبا مسلم من جملة قصدة فقال فيها :

أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى عليك بما خوفتني الأسك الوَر ُدُ أبا مسلم ما غيَّرَ الله نعمة على عبده حتى يغيرها العَبْد ُ

وأنشدها المنصور في ملإ من الناس فقال له : احتكم ، فقال له : عشرة آلاف درهم ، فأمر له بها ، فلما خلا به قال : أما والله لو تعديثها لقتلتك . وقد قيل إنه بقي إلى خلافة الرشيد ولا يثبت ، وكان مطبوعاً كثير النوادر] .

وقاًل محمد بن زياداً: سمعت ثعلباً يقول: لما ماتت حمادة بنت عيسى ابنة عم أبي جعفر فحضر جنازتها وجلس لدفنها وهو متألم لفقدها كئيب عليها وهي زوجته ، فأقبل أبو دلامة وجلس قريباً منه ، فقال له المنصور: ويحك! ما

٢٤٤ - أخبار أبي دلامة في تاريخ بغداد ٨ : ٨٨٤ والشعر والشعراء : ٦٦٠ والأغاني ١٠:
 ٧٤٧ وطبقات ابن المعتز : ٤٥ والمؤتلف : ٣٣١ ومعاهد التنصيص ٢ : ٢١١ والدميري ١:
 ٣٤٧ وشذرات الذهب ١ : ٣٤٩ ومعجم الأدباء ١١١ : ١٦٥ (وبروكامان ٢ : ١٨) وله طرائف منثورة في الكتب الأدبية العامة ؛ ولم ترد ترجمته في م، وهي موجزة في س .

١ في المسودة : ومن نوادره أنه توتي لأبي جعفو المنصور ابنة عم ... وذكر الخطيب في تاريخ
 بغداد ان هذه الميتة هي حمادة ابنة عيسى زوجة المنصور ، وعيسى المذكور هو عم المنصور .

أعددت لهذا المكان ؟ وأشار إلى القبر، فقال : ابنة عم أمير المؤمنين ، فضحك المنصور حتى استلقى ، ثم قال له : ويحك ، فضحتنا بين الناس .

وأمر المهدي أبا دلامة بالخروج نحو عبد الله بن علي ، فقال أبو دلامة : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تحضرني شيئا من عساكرك فإني شهدت تسعة عساكر انهزمت كلها ، وأخاف أن يكون عسكرك العاشر ، فضحك منه وأعفاه .

قال أبو العيناء : بلغنا عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي فأنشده قصيدة ؟ فقال له: سلني حاجتك ، فقال: يا أمير المؤمنين ، هَب لي كلباً ، فغضب ، وقال : أقول لك سلني حاجتك ، فتقول : هب لي كلبـــاً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، الحاجة لي أم لك ؟ قال : بل لك ، قال : فإني أسألك أن تهَبَ لي كلب صيد ، فأمر له بكلب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هبني خرجت إلى الصيد أفأعدو على رجلي ؟ فأمر له بدابة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، مَن يقوم عليها ؟ فأمر له بغلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هبني صد ت صيداً وأتيت به المنزل فمن يطبخه ؟ فأمر له كارية ، فقال: ما أمير المؤمنين ، هؤلاء يبيتون في البادية؟ فأمر له بدار ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد صيرت في عنقي كفاء من عيال ، فمن أين لي ما يكوت مؤلاء ؟ قال : قد أقطعتك ألف جريب عـــامراً وألف جريب غامراً ، قال : أما العامر فقد عرفت ، فها الغامر؟ قال : الخراب الذي لا شيء فيه ، قال : أنا أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالبدو ، ولكني أسأل أمير المؤمنين من ألف جريب جريباً واحداً عامراً ، قـــال : من أين ؟ قال : من بيت المال، فقال المهدي : حولوا المال وأعطوه جريبًا ، قال : يا أمير إ المؤمنين ، إذا حول منه المال صار غامراً ، فضحك منه ، قال : فهل بقيت لك حاجة ؟ قال : نعم ، تأذن لي أن أقبِّل يدك ، فقال : ما لك إلى ذلك سبيل ، قال : والله ما رددتني عن حاجة أهون على ٌ فقداً منها .

واتفق أن أبا دُلامة تأخر عن الحضور بباب أبي جعفر أياماً ثم حضر، فأمر

١ ج: لهذه الحفرة.

بإلزامه القصر، وألزمه بالصلاة في مسجده ، ووكل به من يلاحظه في ذلك، فمر " به أبو أيوب المورياني وهو إذ ذاك وزير أبي جعفر ، فقام إليه أبو دلامة ودفع رقعة مختومة ، وقال : هذه ظلامة لأمير المؤمنين ، فأوصلها أعزك الله إليه بخاتمها، فأخذها أبو أيوب، فلما دخل على أبي جعفر أوصلها إليه فقرأها فإذا فيها :

أَمْ تعلمُ والقَصْرِ ما لِي والقَصْرِ ، ما لِي والقَصْرِ ، ما لِي والقَصْرِ ، ما لِي والقَصْرِ الْمَا وَالْمَا فَوَيْلِي مِنَ الأولى ووَيْلِي مِنَ العَصرِ وائِما فويْلي مِنَ الأولى وويْلي مِنَ العَصرِ ووَ اللهِ مَا لِي نِيتَة فِي صَلاتِهِم ولا البرُّ والإحسانُ والحَيْرُ مِن أمري وما ضَرَّهُ والله يُصلِحُ أَمْرَهُ لوَّأَنَّ ذُنْوُبَ العالَمينَ على ظهري

فضحك المنصور وأمر بإحضاره ، فلما حضر قال : هذه قصتك ؟ قال : دفعت إلى أبي أبوب رقعة مختومة أسأل فيها إعفائي من لزوم الذي أمرني بلزومه ، فقال له أبو جعفر : اقرأها ، قال : ما أحسن أن أقرأ ، وعلم أنسه إن أقر بكتابته لها يَحُدُهُ مُ بذكره الصلاة وتعريضه بها ، فلما رآه يحيد من ذلك ، قال له : يا خبيث أما لو أقررت لضربتك الحد ، ثم قال : لقد أعفيتك من لزوم المسجد ، فقال أبو دلامة : أو كنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو أقررت ؟ قال : نعم ، قال : مع قول الله عز وجل ﴿ يقولون ما لا يفعلون ﴾ (الشعراء: ٢٢٣) فضحك منه وأعجب من انتزاعه ، ووصله .

وذكر ابن شبة في كتاب « أخبار البصرة » أن أبا دلامة كتب إلى سعيد بن دعلج — وكان يومئذ يتولى الأحداث بالبصرة — وأرسلها إليه من بغداد مع ابن عم له :

إذا جيئت الأمير فقل سلام عليك ورحمة الله الرحيم وأمسا بعد ذاك فسلي غريم من الأعراب قبيع من غريم له ألف علي ونصف أنسف في صك قديم دراهيم ما انتفعت بها ولكن وصكت بها شيوخ بني تميم فسيتر له [ابن] دعلج ما طلب .

وكان روح ُ بن حاتم المهلي واليا على البصرة ، فخرج إلى حرب الجيوش الخُنُراسانية ومعه أبو دلامة ، فخرج من صَف العدو مبارز ، فخرج إليه جماعة فقتلهم ، فتقدم روح إلى أبي دلامة بمبارزته فامتنع فألز مه فاستعفاه فلم يُعْفه ، فأنشد أبو دلامة :

إني أعوذ بروح أن يقد مني إلى القتال فيَخزَى بي بنو أَسَدِ إِن المهلّبَ حُبُ الموت أو رثكم ولم أرث أنا حُب الموت من أحد إن الدُندُو إلى الأعداء أعلمه عما يُفَرَّقُ بين الروح والجسّبد

فأقسم عليه ليخرجَنُّ ، وقال : لماذا تأخذ رزق السلطان ؟ قال : لأقاتل عنه ، قال : فما لك لا تبرز إلى عدو الله ؟ فقال : أيها الأمير ، إن خرجت ُ إليه لحقت ُ بمن مضى ، وما الشرط أن أقتل عن السلطان ، بل أقاتل عنه ، فحلف روح: لتخرجن إليه فتقتله أو تأسره أو تُنقتل دون ذلك ، فلما رأى أبو دلامة الجِيَّةُ منه قال : أيها الأمير ، تعلم أن هذا أوَّل يوم من أيام الآخرة ، ولا بد فيه من الزوادة ، فأمر له بذلك ، فأخذ رغيفًا مطويًا على دَجاجة ولحم وسطيحة من شراب وشيئًا من نـَقــُل ، وشهر سيفًا وحمَلَ ، وكان تحته فرسُ جواد ، فأقبل يجول ويلعب بالرمح ، وكان مليحاً في الميدان ، والفارس يلاحظه ويطلب منه غِرَّة ، حتى إذا وجدها حمل عليه ، والغبار كالليل ، فأغمد أبو دلامة سيفه وقال للرجل: لا تَعجَلُ واسمع مني – عافاك الله – كلماتٍ ألقيهن إليك ، فإنما أتيتك في مُهمِم "، فوقف مقابله وقال : ما المهم ؟ قال : أتعرفني ؟ قال : لا ، قال : أنا أبو دلامة ، قال : قد سمعت بك حيّاك الله ، فكيف برزت إليّ وطمعت فيّ بعد مَن قتلت من أصحابك ؟ فقال : ما خرجت لأقتلك ولا لأقاتلك ، ولكني رأيت لباقتك وشهامتك فاشتهيت أن تكون لي صديقًا ، وإني لأدلك على ما هو أحسن من قتالنا ، قـــال : قل على بركة الله تعالى ، قال : أراك قد تعبت وأنت بغير شك سَغْبان ظمآن ، قال : كذلك

٠ د : لتخرجن .

هو ، قال : فما علينا من خُراسان والعراق ، إن معي خبزاً ولحماً وشرابــاً ونكَقُلًا كَا يَتَمَنَّى المُتَّمَنِّي ، وهذا غدير ماء نمير بالقرب منا ، فهلم بنا إليه نصطبح وأترنم لك بشيء من حُداء الأعراب ، فقال : هذا غاية أملي ، فقــال : ها أنا أستطرد لك فاتبعني حتى نخرج من حلق الطعار ، ففعلا ، وروح يتطلّب أبا دُلَامة فلا يجده ، والخراسانية تطلب فارسها فيلا تحده ، فلما طابت نفس الخراساني قال له أبو دلامة : إن روحاً كما علمت من أبناء الكرام ، وحَسبك بابن المهلب جواداً ، وإنه يبذل لك خلعة فاخرة وفرسا جواداً ومركباً مفضضاً وسيفًا محلَّى ورمحًا طويلًا وجارية بربرية وينزلك في أكثر العطاء، وهذا خاتمه معي لك بذلك ، قال : ويحك ! وما أصنع بأهلي وعيالي ؟ فقال : استخر الله وسر معي ودع أهلك ، فالكل يخلف عليك ، فقال : سر بنا على بركة الله ، فسارا حتى قدما من وراء العسكر ، فهجها على روح ، فقال : يا أبا دلامـــة أين كنت ؟ قال : في حاجتك، أما قتل الرجل فما أُطَّقته ، وأمــا سفك دمي فما طِبْتُ به نفساً ، وأما الرجوع خائباً فلم أقدم عليه ، وقد تَلَـَطَّفْتُ وأتيتك به أسير كرمك ، وقد بذلت له عنك كيت وكيت ، فقال : مُضَّى إذا وثق لي ، قال : بماذا ؟ قال : بنقل أهله ، قال الرجل : أهلي على بعد ولا يمكنني نقلهم الآن ، ولكن امدد يدك أصافحك وأحلف لك متبرعاً بطلاق الزوجــة أني لا أخونك ، فإن لم أف ِ إذا حلفت بطلاقها لم ينفعك نقلها ، قال : صدقت ، فحلف له وعاهده ، ووفي له بما ضمنه أبو دلامــــة وزاد عليه ، وانقلب معهم الخراساني يقاتل الخراسانية ، ويُنكحِي فيهم أشد نكاية ، وكان أكبر أسباب ظفر روح<sup>۱</sup> .

وكان المنصور قد أمر بهَدُم دور كثيرة وكان من جملتها دار أبي دلامة ، فكتب إلى المنصور :

يابنَ عمِّ النبيِّ دَعْوَةَ شيخ قد دَنا هَد مُ داره وبَوار هُ فَهُو كَالمَاخض التي اعتادها الطَّلُ قَ فَ فَقَرَّت وما يقر فَرار هُ

١ ابتداء من قوله : وأمر المهدي أبا دلامة حتى هذا الموضع ، لا وجود له في المسودة .

لكم الأرضُ كليُها فأعيروا عبدكم ما احتوى عليه جدارُهُ فأمر له بدار عوضاً عنها .

ولما قدم المهدي بن المنصور من الري إلى بغداد دخل عليه أبو دلامة للتسلم والتهنئة بقدومه ، فأقبل عليه المهدي ، وقال له : كيف أنت يا أبا دلامة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين :

إني حلفت الن رأيتك سالمًا بقررَى العراق وأنتَ ذو وَفُررِ لتصليّن على النبيّ محمد ولتملّات دراهما حِجْري

فقال المهدي: أما الأولى فنعم ، وأما الثانية فلا ، فقال: جعلني الله فداك! إنها كلمتان لا يفرق بينها ، فقال: يملًا حجر أبي دلامة دراهم ، فقعد وبسط حجره فملى، دراهم ، فقال له: قم الآن يا أبا دلامة ، فقال: ينخرق قميصي يا أمير المؤمنين ، حتى أشيل الدراهم وأقوم ، فردها إلى الأكياس ثم قمام ، فدعا له وخرج بها وله أشعار كثيرة ، وذكره ابن المنجم في كتاب « البارع في اختيار شعر المحدثين » .

ومن أخباره: أنه مرض ولد م ' المستدعى طبيباً ليداويه وشرط له جُعلا معلوما ، فلما برىء قال له: والله ما عندنا شيء نعطيك ، ولكن ادًع على فلان اليهودي – وكان ذا مال كثير – بمقدار الجعل ، وأنا وولدي نشهد لك بذلك ، فمضى الطبيب إلى القاضي بالكوفة – وكان يومئذ محسد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقيل : عبدالله بن شبرمة – وحمل إليه اليهودي المذكور ، وادّعى عليه بذلك المبلغ ، فأنكر اليهودي ، فقال : لي بيّنة ' ، وخرج لإحضارها ، فأحضر بأ دلامة وولده ، فدخسلا إلى المجلس ، وخاف أبو دلامة أن يطالبه القاضي بالتزكية فأنشد في الدهليز قبل دخوله بحيث يسمع القاضي :

إِن ِالنَّاسُ عَـَطُّو ْ فِي تَعْطُّيتُ عَنهُم ﴿ وَإِنْ بَحَثُنُوا عَنَّتِي فَفَيهُم مِبَاحِثُ ۗ وَ

١ ه : ولقد نذرت .

وإن نبثوا بِئري نسَبثت بئارَهُم " ليعلمَ قوم كيف تلك النبائث ا

ثم حضرا بين يدي القاضي ، وأدّيا الشهادة ، فقال له : كلاميك مسموع وشهادتك مقبولة ، ثم غرم المبلغ من عنده وأطلق اليهودي ، وما أمكنه أن يردّ شهادتها خوفاً من لسانه ، فجمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم من ماله .

قال العتابي : خرج المهدي وعلي بن سليان إلى الصيد ومعها ابو دلامة ، فرمى المهدي ظبياً فأصاب كلباً ، فضحك المهدي ظبياً فأصاب كلباً ، فضحك المهدي ، وقال : يا أبا دلامة ، قل في هذا ، فقال :

قد رَمَى المهدي ظَبَيْا شَكَ بالسَّهُم فَوُ ادَهُ وعلى المهدي طَبَيْا نَ رَمَى كَلْبا فَصَاده فَوَ ادَهُ فَهَيْناً لَكُما كُل امرى، يساكسل زادَه فَهنيئاً لَكُما كُل امرى،

فأمر له بثلاثين ألف درهم.

ودخل أبو دلامة على المهدي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ماتت أم دلامة ، وبقيت ليس أحد يعاطيني ، فقال : إنا لله ، أعطوه ألف درهم يشتري بها أمة تعاطيه ، وكان قد دَس أم دلامة على الخيزران ، فقالت : يا سيدتي مات أبو دلامة وبقيت ضائعة ، فأمرت لها بألف درهم ، فدخل المهدي على الخيزران ، وهو حزين ، فقالت : ما بال أمير المؤمنين ؟ قال : ماتت أم دلامة ، فقالت : إنما مات أبو دلامة ، فقال : قاتل الله أبا دلامة وأم دلامة ، قد خدعانا والله . وكان أبو عطاء السندي مولى بني أسد قد هجاه بقوله :

ألا أبلغ هُديت أبا دُلامَه فليسَ مِنَ الكرام ولا كَرامَه الدامة إذا لبسَ العمامَة كانَ قِرْداً وخِنزيراً إذا وضعَ العمامَة

فلم يتعرض له أبو دلامة ٢ . ونوادره كثيرة .

١ أج ه : وإن حفروا بثري حفرت ، وعلى هامش المسودة : نبثوا أي حفروا .
 ٣ قال العتابي ... دلامة : لم يرد في المسودة .

وكانت وفاته اسنة إحدى وستين ومائة ، رحمه الله تعالى ، ويقال : إنه عاش إلى أيام هارون الرشيد ، وكانت ولاية الرشيد في سنة سبعين ومائة . ودالامة : بضم الدال المهملة .

وزَنَد : بفتح الزاي وسكون النون وبعدها دال مهملة ، وقيل اسمه « زبد » بالماء الموحدة ، والأول أثبت .

والجَـُوْن : بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون .

#### 750

# عماد الدين زنكي

أبو الجود عماد الدين زَنْكي بن آق سنقر بن عبد الله الملقب بالملك المنصور الممروف والده بالحاجب ؛ صاحب الموصل – وقد تقدم ذكر أبيه في حرف الهمزة – وكان من الأمراء المقدّ مسين ، وفوّض إليه السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه السلجوقي ولاية بغداد في سنة إحدى وعشرين وخمسائة ، ولما قنيل آق سنقر البرسقي – المسذكور في حرف الهمزة – وتوفي أيضاً ولده مسعود – حسبا ذكرناه في ترجمته – ورد مرسوم السلطان محمود من خراسان بتسليم الموصل إلى دبيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة – وقد تقدم ذكره أيضاً – فتجهز دبيس للمسير ، وكان بالموصل أمير كبير المنزلة ينعرف بالجاولي، وهو مستحفظ قلعة الموصل ومتولي أمورها من جهة المبرسقي ، فطمع في المبلاد وحدثته نفسه بتملكها ، فأرسل إلى بغسداد بهاء الدين أبا الحسن علي بن القاسم الشهرزوري وصلاح الدين محمد اليغيساني لتقرير قاعدته ، فلما وصلا إليها

وكانت وفاته ... حق آخر الترجمة : تقدم هذا في المسودة على القصة التي تخبر عن مرض ولده .
 ٧٤٥ \_ أخبار عماد الدين زنكي منثورة في صفحات متفرقة من كتاب الباهر والكامل ، وكلاهما
 لان الأثير ؛ وقد جاءت هذه الترجمة مختصرة في س .

وجدا الإمام المسترشد قد أنكر تولية دبيس ، وقال : لا سبيل إلى هـــذا ، وتردّدت الرسائل بينه وبين السلطان محمود في ذلك ، وآخر ما وقع اختيار المسترشد عليه تولية زَنْكي المذكور ، فاستدعى الرسولين الواصلين من الموصل وقرر معها أن يكون الحديث في البلاد لزنْكي ، ففعلا ذلك ؛ وضمنا للسلطان مالاً وبذل له على ذلك المسترشد من ماله مائة ألف دينار ، فبطل أمر دبيس وتوجه زَنْكي إلى الموصل وتسلمها ، ودخلها في عاشر رمضان سنة إحـدى وعشرين وخمسائة ، كذا قال ابن العظيمي في تاريخه ، وقد قيل : إن انتقاله إلى الموصل كان في سنة اثنتين وعشرين وخمسائه ، والأول أصح – وسيأتي ذكر السلطان محمود في حرف الميم إن شاء الله تعالى – .

ولما تقلد زَنكي الموصل سلم إليه السلطان محمود ولديسه ألب أر سلان وفر وخ شاه المعروف بالحفاجي ليربيها فلهذا قيل له «أتابك» لأن الأتابك هو الذي يربي أولاد الملوك وقد تقدم ذكر ذلك في حرف الجيم عند ذكر جقر مثم استولى زَننكي على ما والى الموصل من البلاد ، وفتح الرهمسائسة ، وكانت الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وخمسائسة ، وكانت لجوسلين الأرمني ، ثم توجه إلى قلعة جعبر ومالكم يوم ذاك سيف الدولة أبو الحسن عكي بن مالك ، فحاصرها وأشرف على أخذها ، فأصبح يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسائة مقتولاً ، قتله خادمه وهو راقد على فراشه لملا ، ودفن بصفي ن رحمه الله تعالى .

وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير الجزري في تاريخـــه الأتابـكي أن زنـكي المذكور لمـــا قــُـتل والده كان عمره تقديراً عشر سنين ، وقد تقدم تاريخ قتل والده في ترجمته ، فيكون مولده سنة سبع وسبعين وأربعهائة .

[ وعن بعض خواصه قال : دخلت إليه في الحال وهو حي ، فحين رآني

هو محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله التنوخي العظيمي ، وكتابه الذي يشير إليه المؤلف تاريخ
 عام مرتب على السنين بلغ فيه إلى حوادث سنة ٣٥٨ (النجوم الزاهرة ٥ : ١٣٣٨) .

٢ د: ربيع الأول.

٣ انظر البأهر: ١٥.

ظن أنتي أريد قتله فأشار إلي بإصبعه السبتابة يستعطفني ، فوقفت من هيبت وقلت له : يا مولانا ، من فعل بك هذا ؟ فلم يقدر على الكلام ، وفاضت نفسه لوقت . وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيته ، عظيم السياسة ، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف ، وكانت البلاد قبل ان يملكها خراباً من الظلم ومجاورة الفرنج ، فعمرها وامتلات اهلا وسكاناً .

قال عز الدين بن الأثير في تاريخه : حكى لي والدي قــال : رأيت الموصل واكثرها خراب ، وكان الإنسان لا يقدر على المشي إلى الجامع العتيق إلا ومعه من يحميه لبعده عن العمارة ، وهو الآن في وسط العارة .

وكان شديد الغيرة لا سيما على نساء الأجناد ، وكان يقول : لو لم تحفظ نساء الاجناد بالهيبة وإلا فسدن لكثرة غيبة ازواجهن في الأسفار . وكان من أشجع خلق الله تعالى ١٢ .

وصفيّينُ – بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون – وهي أرض على شاطىء الفرات بالقرب من قلعة جعبر ، إلا أنها في بر الشام ، وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية ، بينهها مقدار فرسخ أو أقل ، وفيها مشهد في موضع الوقعة المشهورة التي كانت بها بدين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، وبهذه الأرض قبور جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – حضروا هذه الوقعة وقتلوا بها ، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه .

(41) وتوفي القاضي بهاء الدين ابو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري الرسول المذكور يوم السبت سادس عشر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة بحلب، وحمل إلى صِفــِّينَ ودفن بها ، رحمة الله تعالى عليه .

١ زيادة من النسخة ص وحدها .

#### 757

#### عماد الدن صاحب سنجار

أبو الفتح وأبو الجود عمياد الدين زَنكي بن قطب الدين مَوْدُود بن عماد الدين زَنكي المذكور قبله المعروف بصاحب سننجار ؛ كان قد ملك حلب بعد ابن عمد الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن عماد الدين زَنكي، وكانت وفاة الصالح المذكور في سنة سبع وسبعين وخمسمائة وعمره تسع عشرة سنة .

وكان لما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخر للتداوي ، فقال : لا أفعل حتى أستفتي الفقهاء ، فأفتاه فقيه من مدرسي الحنفية بجواز ذلك ، فقال له : أرأيت إن قدر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره شرب الخر ؟ فقال الفقيه : لا ، فقال : والله لا لقيت الله عز وجل وقد استعملت ما حرمه علي ". فلما يئس من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجناد ووصاهم بتسليم البلد إلى ابن عمه عز الدين مسعود واستحلفهم على ذلك ثم مات . وكان حليماً كرياً عفيف اليد والفرج ملازماً للدين والخير لا يعرف شيئاً مما يتعاطاه الملوك والشباب من شرب الخر وغيره ، حسن السيرة في رعيته عادلاً فيهم ، رحمه الله تعالى .

ثم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سار من عينتاب إلى حلب وحاصرها في سنة ثمانين وخمسمائة ، فنزل في الميدان الأخضر عدة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن، فنزل بأعلاه وأظهر أنه يريد يبني مساكن له ولعسكره ، والقتال بين العسكرين كل يوم . وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي المذكور ومعه العسكر النوري وهم مجدون في القتال، فلما رأى [تطاول القتال] كره الخرج كأنه استكثره ، فحضر عنده يوماً بعض أجناده وطلبوا منه شيئا

٧٤٦ ـ ترجمة عماد الدين زنكي بن مودود في ذيل الروضتين : ١٣ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٤٤ ؛ وهذه الترجمة مثبتة كما وردت في ص ، وهي موجزة في ر س م والمسودة .

١ يعنى الملك الصالح (انظر الباهر: ١٨٢) .

فاعتذر بقلة المال عنده ، فقال له بعضهم : من يريد يحفظ مثل حلب يخرج المال ، ولو باع حلي نسائه ، فهال حينئذ إلى تسليم حلب لصلاح الدين ويأخسن عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج ، وجرت اليمين على ذلك فتسلمها صلاح الدين ثامن عشر صفر ونزل عنها عماد الدين، فعجب الناس من ذلك وقبحوا على عماد الدين فعله حتى إن بعض عامة حلب أحضر إجانة وماء وتاداه: أنت لا يصلح لك الملك وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب ، وإذا أراد الله أمراً فلا مرد" له ؛ وتقرر عماد الدين أن يكون في خدمة صلاح الدين متى استدعاه . ومن عجيب الاتفاقات أن محيي الدين بن الزكي قاضي دمشتى مدح صلح الدين بقصيدة منها :

وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب

وكذا كان ، فإن القدس فتح في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة على مـــــا سنذكره إن شاء الله تعالى .

ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى : أعطيناه عن حلب كذا وكذا وهو صرف على الحقيقة : أخذنا فيه الدنانير وأعطيناه الدراهم ونؤلنا عن القرى وأحرزنا العواصم .

(42) وملك ابنه قطب الدين محمد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش محلوك أبيه ، وكان ديّنا خيراً عادلاً حسن السيرة كثير البر والإحسان الفقراء ، إلا أنه كان شديد التعصب على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، كثير الذم الشافعية ، وكان بخيلا ؛ فمن تعصبه على الشافعية انه بنى مدرسة المحنفيت بسنجار وشرط أن يكون النظر المحنفية من أولاده دون الشافعية ، وأن يكون البواب والفر"اش على مذهب أبي حنيفة .

#### 757

## بهاء الدين زهير

أبو الفضل ز'هير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العَنكي الملقب بهاء الدين الكاتب؟ من فضلاء عصره وأحسنهم نظما ونثراً وخطئ ومن أكبرهم مروءة كان قد اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح أبي الفتح أبوب ابن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، وتوجه في خدمته إلى البلاد الشرقية ، وأقام بها إلى أن ملك الملك الصالح مدينة دمشق ، فانتقل إليها في خدمته ، وأقام كذلك إلى أن جرت الكائنة المشهورة على الملك الصالح ، وخبض وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابئلس وتفرق عنه ، وقبض عليه الملك الناصر صاحب الكرك ، واعتقله بقلعة الكرك ، فأقام بهاء الدين زهير المذكور بنابلس محافظة لصاحب ، ولم يتصل بخدمة غيره ، ولم يزل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية ، وقسدم إليها في غلى ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية ، وقسدم إليها في خدمته ، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة – وهذا الفصل مذكور في ترجمة أبعه الملك الكامل محمد فينظر هناك – .

وكنت يومئذ مقيماً بالقاهرة ، وأود لو اجتمعت به لما كنت أسمعه عنه ، فلما وصل اجتمعت به به ورأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم الأخلاق وكثرة الرياضة ، ودماثة السجايا ، وكان متمكناً من صاحبه كبير القدر عنده ، لا يطلع

٧٤٧ ـ ترجمة بهاء الدين زهير في النجوم الزاهرة ٧ : ٢ ٦ وشذرات الذهب ه : ٢٧٦ (وفيه نقل عن ابن خلكان) ؛ وقد اتبعنا في هذه الترجمة الترتيب الذي وردت عليه في نخطوطة ص دون سواها ، وهو مختلف عما في ر .

١ النجوم: الكي .

٢ أج: الديار.

۴ ص : رصف لي .

ء ه : الرياسة .

على سره الخفي غيره ، ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالحير ، ونفع خلقاً كثيراً بحسن وساطته وجميل سفارتها .

وأنشدني كثيراً من شعره ، فعن ذلك ما كتبه إلى بعض أصحابه وكان قد غرقت به سفينة فسلم بنفسه وذهب ما كان معه ؟ :

لاتعتب الدهر َ في خَطُّب ِرماك به إن استَرَدُّ فقيدُما طالما وهُبا حاسِب ومانك في حالتي تصر فيه تجده أعطاك أضعاف الذي سكبا والله قد جعل الأيامَ دائرة "فلا ترى راحة " تبقى ولا تَعبا ورأسُ مالك وهني الروحُ قد سلمت لا تأسفَنَ لشيء بعدِها ذهبًا ما كنتَ أولَ مفدوح بجادثة ور'بُ مال نما من بعد مَرْزِئة ٍ

كذا مضى الدهر لا بيدعا ولا عجبا أما ترى الشمع بعد القط ملتهبا

وأنشدني المذكور ، وكتب بها لفخر الدين ابن قاضي داريت يشكو إليه سوء أدب غلمانه ":

سواك الذي و'دّي لديه مُضَيّعُ ووالله ما آتيكَ إلا مُحَبِّـةً أبث ُ لك الذكر الذي طاب نـَشْر ُه فَمَا لِيَ أَلْقَى دُونَ بَابِكَ جَفُورَةً لَغِيرِكُ تُعْزَى ۚ لَا إِلَيْكَ ۗ وتُنْسَب أردُّ بردٌ الباب إن جئت ُ زائراً ولست بأوقات الزيارة جاهلا وقد جعلوا في خادم المرء أنــه

وغير ُك من سعى إلىه محسّب ُ وأنسى في أهل الفضلة أرغيب وأطري بما أثني عليك وأطسرب فياليت شعري أين أهل ومرَ وحب ولا أنا ممَّن قُـرْبُهُ يُتجنب بما كان من أخلاف يتهذب

١ م : فلما وصلت إليه واجتمعت به بعد قدومه رأيته كامل الادوات كبير المنزلة عند محدومه وكان لا يتوسط إلا في الحير ؛ (هذا نموذج للايجاز الذي تمثله هذه النسخة) .

۳ ديوانه : ۱۷.

۳ ديوانه : ۲٦ .

فهَلاً سَرَتُ منك اللطافَّة فيهم وأعددتهم آدابها فتأدبوا ويَصْعُبُ عندي حالة ما ألفتها على أن بُعْدي عن جَنابك أصعب فأمسك نكسى عن لقائك كارها

« أغالب فيك الشوق والشوق أغلكب "

وأغضَبُ للفَضْل الذي أنت رَبُّه لأجلك ، لا أني لنفسيَ أغْضَب وآنكُ إِما عِزَّةً منكَ نِلتُها وإما لإدلال بِه أتعتب 

وله من قصيدة يمدح بها الملك المسعود صلاح الدين يوسف ابن الملك الكامل رحمه الله :

وتهتز أعواد المنسابر باسمه فهل ذكرت أيامها وهي قضبان فدع كلَّ ماء حين يُذكر زمزم ودع كلُّ واد حين يذكر نعمان وما كلُّ أرض مثل أرضي هي الحمى وما كلُّ بيت مثل بيتي هو البان

وله من قصيد يمدح به الأمير علاء الدين ولد الأمير شجاع الدين جلدك التقوي بثغر دمياط سنة خس وستائة ، وهي أول شيء قاله من المدح :

فيا ظبي هلا" كان فيك التفاتة ويا غصن هلا" كان فيك تعطُّفُ ويا حرم الحسن الذي هو آمن وألبابنا من حوله تتخطَّف

عسى عطفة بالوصل يا واو صدغه وحقك إني أعرف الواو تعطف

وله من قصدة:

وما كل مخضوب البنان بثينة ولا كل مسلوب الفؤاد جميل وله من قصيدة يمدح بها الأمير نصير الدين بن اللمطي ويهنيه :

وهل كنت إلا السيف خالطه الصدا فكنت له يا ذا المواهب صيقلا وما ليَ لا أسمو إلى كل غاية ٍ إذا كنتَ عوني في الزمان وكيف لا وله من أبيات كتب بها إلى القاضي فخر الدين ابن قـاضي داريا يشكره لمعروف ابتدأه به :

وخذها على ما خَيِّلَتُ بنتَ ساعة ٍ أَتَسَكَ على استحيامُها تتعثرُ ومما أنشدنه قوله ! :

يا رَوْضَة الحسنِ صِلِي فما عليكِ ضَيْسرُ فهل رأيتِ رَوْضَةً ليسَ بها زُهيْسرُ وأنشدني أيضًا لنفسه؟ :

كيف خلاصي من هوى مازج روحي واختلط وسائه أفسض في حبي له وما انبسط وسائه أبدر إن رمت به تشبها رمت شطط ودعه يا عصن النقا ما أنت من ذاك النشمط قام بعندري وجهه عند عنولي وبسط لله أي قسلسم لواو ذاك الصدغ خط ويا له من عجب في خده كيف نقط ويا له من عب سوى فتور عينيه فقط ما فيه من عب سوى فتور عينيه فقط يا قمر السعد الذي نجمي لديه قده هبط يا قمر السعد الذي نجمي لديه قده السخط يا مسانعي حاو الرضا ومانحي مر السخط علط

١ ديوانه : ١١٢ ؛ وكل ما تقدم من إنشادات لم يرد في المسودة .

۲ ديرانه : ۱۹۰

٣ الديوان: الشطط.

٤ أ: البدر.

### وأنشدني لنفسه أيضًا :

أنا ذا زُهيَركَ ليس إلا جُودَ كَفَتْكَ لِي مُزينَنَهُ أَهُوى جَيلَ الذكر عنه لك كأنما هو لي بُثَيْنَهُ فاسأل خميرك عَنْ ودا دي إنه فيه جُهينَه

وأنشدني لنفسه أيضاً أبياتاً لم يَعلَـق على خاطري منها سوى بيتين من آخرها ، وهما؟ :

وأنت يا نر جيسَ عينيه كم تشرب من قلبي وما أذبلكُ ما الله على حُسنكُ من مُشْبه ما تم الله في حُسنكُ من مُشْبه ما تم الله الله على العالم ما تم الله

وأنشدني غير ذلك شيئًا كثيراً ، وشعره كله لطيف ، وهو كما يقال : السهل الممتنع ، وأجازني رواية ديوانه ، وهو كثير الوجود بأيدي الناس فلا حاجة إلى الإكثار من ذكر مقاطيعه .

وأخبرني جمال الدين أبو الحسين يحيى بن مطروح – الآتي ذكره في حرف الياء إن شاء الله تعالى – قال : كتبت إليه ، وكان خصيصاً به :

أقولُ وقد تَتَابِع منك برً وأهلا ما برحت لكل خيرِ ألا لا تَذكروا هَرمًا بجودٍ فها هَرمٌ بأكرَمَ من زهيرِ

[قال : وكتب إليه مرة أخرى يطلب درج ورق ومداداً" :

أفلست يا سيّدي من الورق فجد بدرج كمرضك اليقق وآتنى بالمداد مقترناً فمرحباً بالخدود والحدق

١ ديوانه : ٣٦٩ ، وقد وقعت متقدمة في المسودة عل الأبيات السابقة لها .

۲ ديوانه: ۲۵۰.

۳ ديوانه : ۲۳۳ .

فسيّر إليه زهير المذكور جوابه مع المطلوب:

مولايَ سيّرتُ ما أمرتَ به وهو يسير المداد والورق وعَز عندي يسير ذاك وقد شَبَّهَتَهُ الحِدود والحدق [١

وأخبرني بهاء الدين زهير المذكور أنه توجه إلى الموصل رسولاً من جهة مخدومه الملك الصالح لما كان ببلاد الشرق ، وأنه كان ببلاد الموصل يومئذ صاحبنا الأديب شرف الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الوفاء بن خطاب المعروف بابن الحلاوي الموصلي الأصل الدمشقي المولد والدار ، فحضر إليه ومدحه بقصيدة طويات أحسن فيها كل الإحسان ، وكان من جملتها قوله :

تجيزُها وتجيّز المادِحينَ بها فَقَلْ لنا أزهير أنت أم مَر مُ

وأنه لما رجع من الموصل اجتمع بجهال الدين بن مطروح المذكور فأوقفه على القصيدة المذكورة فأعجبه منها هذا البيت المذكور، فكتب إليه البيتين المذكورن، .

قلت : وبيت ابن الحلاوي المذكور ينظر إلى قول ابن القاسم في الداعي سبأ ابن أحمد الصليحي ، أحد ملوك اليمن ، وكان شاعراً جواداً من قصيدة " :

ولما مَدَحْتُ الهبرزيُّ ابنَ أحمد أجازَ وكافاني على المدح بالمَدْحِ فَعَدُوْ ضَيْ شَعْراً بشعرٍ وزادني عَطاء فهذا رأس مالي وذا ربحي

وأخبرني بهاء الدين أيضاً أن مولده في خامس ذي الحجية سنة إحدى وثمانين وخمسائة بمكة حرسها الله تعالى ، وأخبرني مرة أخرى أنه ولد بوادي نَحْلة ، وهو بالقرب من مكة ، والله أعلم ، وهو الذي أملى علي نسبه على هذه الصورة ، وسَطَّرت هذا الفصل وهو في قيد الحياة منقطعاً في بيته بالقاهرة بعد موت محدومه، طيب الله قلبه وأجراه على أجمل عاداته ، وأخبرني أن نسبته

۱ زیادة من د ر وحدهما .

إلى هنا انتهت الترجمة في م ولم يزد عليها سوى ذكر وفاته .

٣ انظر تاريخ عمارة : ٦٥ ونسب الشعر لعلى بن الحسين بن القامم .

إلى المهلب بن أبي صفرة ــ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ــ .

ثم حصل بالقاهرة ومصر مرض عظيم لم يكد يسلم منه أحد ، وكان حدوثه يوم الخيس الرابع والعشرين من شوال سنة ست وخمسين وستانة ، وكان بهاء الدين المذكور بمن مسه منه ألم ، فأقام أياماً ثم توفي قبيل المغرب يوم الأحد رابع ذي القعدة من السنة المذكورة ، ودفن من الغد بعد صلاة الظهر بالقرافة الصغرى بتربته بالقرب من قبة الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، في جهتها القبلية ، ولم يتفق لي الصلاة عليه لاشتغالي بالمرض ، رحمه الله تعالى . ولما أبللت من المرض مضيت إلى تربته وزرته وقرأت عنده شيئاً من القرآن وترحمت عليمه لمودة كانت بيننا .

وأنشدني الفقيه أبو الحجاج يوسف الضرير لبهاء الدين لغزاً في القفل؟ :

وأَسْوَدَ عارِ أَنْحَلَ البردُ جسمَهُ وما زال من أوصافِه ِ الحرصُ والمنْعُ وأُعجبُ شيء كونه الدهر حارسا وليس له عنهُ

### 721

### أبو محمد البكائي

أبو محمد زياد بن عبد الله بن طـُفيل بن عامر القيسي العامري من بني عامر بن صَعصَعة ثم من بني البَكّاء ؛ روى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إسحاق ، ورواها عنه عبد الملك بن هشام الذي رتبها ونسبت إليه . والبكائي المذكور كوفي ، وكان صَدُوقاً ثقة ، خرَّجَ عنه البخاري في كتاب

١ أ: الغربية .

۲ ديوانه : ۲۱ .

٧٤٨ - ترجمة أبي محمد البكائي في ميزان الاعتدال ٢ : ٩١ .

الجهاد ، ومسلم في مواضع من كتابه ، وذكر البخاري في تاريخه عن وكيع قال : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث ؛ ووهم الترمذي فقال في كتابه عن البخاري قال ، قال وكيع : زياد بن عبد الله على شرفه يكذب في الحديث ، وهذا وهم ، ولم يقل وكيع فيه إلا ما ذكره البخاري في تاريخه ، ولو رماه وكيع بالكذب ما خَرَّج البخاري عنه حديثاً واحداً ولا مسلم ، كا لم يخرجا عن الحارث الأعور لما رماه الشعبي بالكذب ولا عن أبان بن أبي عياش لما رماه شعبة بالكذب ، وروى عن الأعمش ، وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره ، رضي الله عنه .

وكانت وفاة أبي محمد المذكور في سنة ثلاث وثمانين ومائة بالكوفة ، رحمه الله تعالى .

والبكائي : بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبعد الهمزة الممدودة ياء مثناة من تحتها ، وهذه النسبة إلى البكاء ، واسمه ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وسمى البكاء لخبر يسمج ذكره .

### 729

# التاج الكندي

أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين البغدادي المولد والمنشأ الدمشقي الدار والوفاة المقرىء النحوي الأديب ؛ كان

١ قال فيه ابن معين : لا بأس به في المفازي وأما في غيرها فلا، وقال ابن المديني: ضعيف، وكذلك قال النسائي وابن سعد ؛ اما اتهامه بالكذب فنير وارد .

٧٤٩ ـ ترجمة تاج الدين الكندي في انباه الرواة ٢ : ١٠ وذيل الروضتين : ٩٥ وغاية النهاية ١ :
 ٧٩٧ ومعجم الأدباء ١١١ : ١٧١ والنجوم الزاهرة ٢:٦٦٦ والخريدة (قسم الشام) ١٠٠:١ وبغية الرعاة : ٢٤٦ والجواهر المضية ١ : ٢٤٦ ؛ وهذه الترجمة كاملة في المسودة .

أوحد عصره في فنون الآداب وعلو الساع ، وشهرته تغني عن الاطناب في وصفه ، وكان قد لقي جلئة المشايخ وأخذ عنهم ، منهم الشريف أبو السعادات ابن الشجري وأبو محد ابن الخشاب وأبو منصور الجواليقي ، وسافر عن بغداد في شبابه ، وآخر عهده بها في سنة ثلاث وستين وخمسائة ، واستوطن حلب مدة ، وكان يبتاع الخليع ويسافر به إلى بلاد الروم ويعود إليها. ثم انتقل إلى دمشق ، وصحب الأمير عز الدين فررُوخ شاه بن شاهان شاه ، وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين ، واختص به وتقدم عنده وسافر في صحبته إلى الديسار المصرية واقتنى من كتب خزائنها كل نفيس ، وعاد إلى دمشق واستوطنها ، وقصده الناس وأخذوا عنه ، وله كتاب مشيخة على حروف المعجم .

أخبرني أحد أصحابه أنه قال: كنت قاعداً على باب أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي ببغداد، وقد خرج من عنده أبو القاسم الزخشري الإمام المشهور، وهو يمشي في جاون خشب فإن إحدى رجليه كانت قد سقطت من الثلج، قال: والناس يقولون: هذا الزخشري . ونقل من خطه: كان الزخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه ، وأكثرهم أنسا واطلاعاً على كتبها ، وبعد ختم فضلاؤهم ، وكان متحققاً بالاعتزال ، قدم علينا بغداد سنة ثلاث وثلاث ين وخمسائة ، ورأيته عند شيخنا أبي منصور الجواليقي ، رحمه الله تعالى ، مرتين قارئاً عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستجيزاً لها ، لأنه لم يكن له على ما عنده من العلم – لقاء ولا رواية ، عفا الله عنه وعنا .

وأخبرني الشيخ مهذب الدين أبو طـالب محـد المعروف بابن الخيمي بالقاهرة المحروسة قال : كتب إلي الشيخ تاج الدين الكندي من دمشق من جملة أبات :

أيها الصاحب المحافظ قد حَمّ لمتنبًا من وفياء عَهْدك دَيْنا

<sup>. . . . . . 1</sup> 

٢ س: الخليق.

نحن بالشام رَهْنُ شُوقِ إليكم هل لديكم بمضر شُوقُ إلينا قد غلبنا بما حرمنا عليكم وغلبتم بما رزقت علينا فعَجَزُنَا عَنْ أَن ترونا لديكم وعجزتم عن أَن نراكم لكدينا حفيظ الله عَهْد مَنْ حفظ العهد وأوفى به كا قد و فينا قال: فكتبت جوابها أبياتاً من جملتها:

أيها الساكنون بالشام من كِنْدَة َ إِنَّا بِعَهْدِكُم مَا وَفَيْنَا لو قَصَيْنَا حَقُ المودَّة كُنْاً نَحْبَنَا بَعْدَ بُعْدِكُم قد قَصَيْنَا وأنشدني له الشيخ مهذب الدين المذكور:

دع المنجم يكبُو في ضكالت إناد عي عِلمَ ما يجري به الفككُ تفرُّدَ الله بالعِلمِ القديم فكا الله إنسان يَشْرَكُهُ فيه ولا الملكُ أعد المرزق من أشراكه شَرَكا وبنست العدنان الشراك والشرك

وكتب إليه أبو شجاع ابن الدهـات الفَرَضي ، الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف المم :

يا زَيدُ زادَكَ رَبِي مِنْ مَواهِبِهِ نعمى يقصّرُ عَنْ إدراكِها الأمَلُ لا غَيَّرَ الله حالاً قد حَباكَ بها ما دارَ بين النحاة الحالُ والبَدَل النتحوُ أنت أحَق العالَمين به أليس باسميك فيه ينضرَبُ المَشل

ومن شعر الشيخ تاج الدين ، وقد طعن في السن :

أرَى المَرْءَ يَهُوى أَن تطولَ حَياتُهُ وَفِي طولِها إِرْهَاقُ ذُلُ وإِزْهَاقُ مَنْ الْمَرْءَ يَهُوى أَن تطولَ حَياتُهُ وَفِي طولِها إِرْهَاقُ ذُلُ وإِزْهَاقُ مَنْ يَتَّ فَي عَصْرِ الشبيبةِ أَنني أَعَمَّرُ والأعمارُ لا شُكَ أَرْزَاقَ فلما أَتانِي مَا تَنْيَتُ سَاءَنِي مِنَ العُمْرِ مَا قَدَكُنتُ أَهُوى وأَشَاقَ فلما أَتانِي مَا تَنْيَتُ سَاءَنِي مِنَ العُمْرِ مَا قَدَكُنتُ أَهُوى وأَشَاقَ يُخْيَلُ لِي فِكري إِذَا كُنتُ خَالِياً رُكُوبِي عَلَى الأَعْنَاقُ والسير إعناقُ ويذكرني مَرَّ النسيم ورَوْحُهُ حَفَائِرَ يَعلوها مِنَ التَرْبِ أَطباق ويذكرني مَرَّ النسيم ورَوْحُهُ حَفَائِرَ يَعلوها مِنَ التَرْبِ أَطباق

وها أنا في إحدى وتسعين حجة لها في إرْعاد مَخُوفُ وإبْراق يقولونَ تِرْياقُ لللهِ تِرْياقُ ومَا لِيَ إلا رَحمة اللهِ تِرْياق

وكانت ولادته 'بكثرَةَ يَوْم الأربعاء الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسائة ببغداد ، وتوفي يوم الاثنين ضحوة سادس شو"ال سنة ثــلاث عشرة وستائة بدمشق ، ودفن من يومه بجبل قاسِيون ، رحمه الله تعالى .

(43) وأما مهذب الدين المذكور فهو أبو طالب محمد بن أبي الحسن علي بن المفضل بن التامناز ، كذا أملى علي نسبه ، وأنشدني كثيراً من شعره وشعر غيره ، وكان اجتماعتنا بالقاهرة المحروسة في مجالس عديدة ، وأخبرني أن مولده في الشامن والعشرين من شو"ال سنة تسع وأربعين وخمسائة بالحِلة المزيدية ، وتوفي يوم الأربعاء العشرين من ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وستائة ، ودفن من الغد بالقرافة الصغرى ، وحضرت الصلاة عليه ، وكان إماماً في اللغة راوية للشعر والأدب ، رحمه الله تعالى .

وقــَاسِيُون : بفتح القاف وبعد الآلف سين مكسورة مهملة وضم الياء المثناة من تحتها وبعد الواو الساكنة نون ، وهو جبل مُطل على دمشق ، وفيه قبور أهلها وتــُرــَهم ، وفيه مدارس ورباطات وجامع ، وفيه نهران ثورا ويزيد .

# زيري بن مناد الصنهاجي

الأمير زيري بن مناد الحيري الصنهاجي حسد المعز بن باديس – الآتي ذكره إن شاء الله تمالى ، وقد تقدم ذكر ولده بللكتين وحفيده باديس في حرف الباء وذكر حفيد حفيده الأمير تميم في حرف الناء ، واستوعبت عنده الرفع في نسبه – ؛ وزيري المذكور أول من ملك من بيتهم ، وهو الذي بنى مدينة آشير ، وحصَّنها في أيام خروج أبي يزيد مخلد الخارجي – المقدم ذكره – لما خرج على القائم بن المهدي وعلى ولده المنصور إسماعيل وملكها وملك ما حولها . وأعطاه المنصور المذكور تاهر ت وأعمالها ، وكان حسن السيرة تام السياسة شجاعاً صارماً ، وكانت بينه وبين جعفر بن علي الأندلسي – المقدم ذكره في حرف الجيم – ضفائن وأحقاد أفضت إلى الحرب ، فلما تصافيا المقدم ذكره في حرف الجيم – ضفائن وأحقاد أفضت إلى الحرب ، فلما تصافيا وثلثائية ، وذكر أنه كباً به فرسه ، فسقط الى الأرض فقتل ، وكانت مدة ملكه ستاً وعشرين سنة ، رحمه الله تعالى .

وزيري : بكسر الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الراء وبعدها مثناة من تحتها .

ومَنَاد : بفتح الميم والنون وبعد الألف دال مهملة .

والصنهاجي : تقدم الكلام عليه .

وآشير : بمد الهمزة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها

<sup>•</sup> ٧٥ ـ ترجمة زيري الصنهاجي في أعمال الاعلام : ٦٤ وأخباره في ابن عداري (الجزء الأول) وفي المقتبس (ط. دار الثقافة) ، وفي المصادر التاريخية العامة كابن الأثير وابن خلدون ، وقد استوفت المسودة هذه الترجمة دون نقص .

وبعدها راء ، وقد تقدم ذكرها في حرف الهمزة في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم ان قُــُرُ قُول .

وتاهر أت: بفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف هاء مفتوحة وراء ساكنة ثم تاء مثناة من فوقها ، وهي مدينة بافريقية ، وثه أيضاً تاهر ت أخرى ، ويقال للواحدة القديمة وللأخرى الجديدة ، ولا أعلم أي المدينتين ملكها زيري المذكور .

#### 701

### زينب بنت الشعري

أم المؤيد زينب - وتدعى حرة أيضا - بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن احمد بن سهل بن أحمد بن عبد وس الجرّجاني الأصل النيسابوري الدار الصوفي المعروف بالشّعري ؟ كانت عالمة ، وأدركت جماعة من أعيان العلماء ، وأخذت عنهم رواية وإجازة . سَمِعَت من أبي محمد إسماعيل بن أبي القاسم ابن أبي بكر النيسابوري القارىء ، وأبي القاسم زاهر وأبي بكر وجيه ابني طاهر الشحاميين وأبي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وغيرهم ، وأجاز لها الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي والعلامة أبو القاسم محود الن عمر الزنخشري صاحب «الكشاف» وغيرهما من السادات الحفاظ .

ولنا منها إجازة كَــُتَبَــُها في بعض شهور سنة عشر وستائة ، ومولدي يوم الخيس بعد صلاة العصر حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستائة المجدينة

٧٥١ ـ ترجمة زينب بنت الشعري في النجوم الزاهرة ه : ٩٢ ، ٦ ، ١٨١ وشذرات الذهب ه: ٣٣ ؛ وهذه الترجمة مستوفاة في المسودة .

١ يعني أنها أجازت له وهو طفل ً.

إربلَ بمدرسة سلطانها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين ، رحمها الله تعالى . ومولد زينب المذكورة سنة أربع وعشرين وخمسائة بنيسابور ، وتوفيت سنة خمس عشرة وستائة في جمادى الآخرة بمدينة نيسابور ، رحمها الله تعالى .

والشَّعْرِي : بفتح الشين المثلثة وسكون العين المهملة وفتحها وبعدها راء ، هذه النسبة إلى الشَّعْر وعمله وبيعه ، ولا أعلم من كان في أجدادهــــا يتعاطاه فنسبوا إليه ، والله أعلم .

|  |   | - |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
|  | : |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  | • |

جَ فَ لَالْمِنْ يَنْ

|   |  |   | , |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
| • |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

#### 707

## سالم بن عبد الله بن عمر

أبو عمرو – ويقال أبو عبد الله – سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العكدوي ، رضي الله عنهم أجمعين ؛ أحد فقهاء المدينة ، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، روى عن أبيه وغيره ، وروى عنه الزهري ونافع . توفي في آخر ذي الحجة سنة ست ومائة ، وقيل سنة ثمان ومائة ، وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة ، وكان قد حج بالناس تلك السنة ، ثم قدم المدينة فوافق موت سالم ، فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس ، فلما رأى هشام كثرتهم قال لإبراهيم بن هشام المخزومي [والي المدينة] ، اضرب على الناس بعث أربعة آلاف ، فسمي عام أربعة آلاف .

[حدث الزهري قال سمعت سالم بن عبد الله يقول: دخلت على الوليد بن عبد الملك ، فقال: ما أحسن جسمك! فها طعامك؟ قلت: الكعك والزيت، قال: وتشتهيه؟ قلت: أدّعُه حتى أشتهيه ، فإذا اشتهيته أكلته ، وكان يقول: إياكم ومُداومة اللحم ، فإن له ضراوة كضراوة الشراب.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب لي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب ، فكتب إليه : «يا عمر ، اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم بها ، وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بهسا ،

٣٥٧ – ترجمة سالم بن عبد الله في طبقات ابن سعد ه : ١٩٥ وتهذيب ابن عساكر ٦ : ٥٠ وغاية النهاية ١ : ٣٠١ وصفة الصفوة ٢ : ٥٠ وحلية الاولياء ٢ : ١٩٣ وتهذيب التهذيب ٣ : ٣٣٤ ورجال ابن حبان : ٦٥ وتذكرة الحفاظ : ٨٨ .

١ زيادة من ج .

وصاروا جيفاً في الأرض تحت آكامها ، لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم » \ \ .

وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير : رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يلبس الصوف ، وكان علج الخلق يعالج بيديسه ويعمل .

ودخل سليان بن عبد الملك الكعبة ، فرأى سالماً ، فقال له: سلني حوائجك ، فقال : والله لا سألت في بيت الله غير الله .

#### 707

# سالم الخاسر

- أبو عمر سالم الشاعر عرف بالخاسر ؟ يقال إنه مولى أبي بكر الصديق، وقيل بل مولى المهدي، وهو سالم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر، هكذا نسبه أحمد ابن أبي طاهر ، وسمي الخاسر لكونه باع مصحف واشترى بثمنه طنبوراً . قدم بغداد ومدح المهدي والهادي والبرامكة ، وكان على طريقة غير مرضية من المجون والتظاهر بالخلاعة والفسوق .

وكان سالم المذكور قد مدح المهدي بقصيدة منها :

حضر الرحيل وشدت الأحداج وحدا بهن مشمر مزعساج

١ زيادة من ر ولم ترد في المسودة وسائر النسخ .

٧ ه: الخلقة .

٣٥٧ ـ ترجمة سالم الحناسر (الشهير بسلم الحناسر) في معجم الأدباء ٢٣٦:١١ وتاريخ بفداد ٢٣٦:٩ وطبقات ابن المعتز : ٩٩ والأغاني ١٩ : ٢١٤ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في م س والمسودة واتما انفردت بها ص ر ؛ ومعظم ما ورد هنا منقول عن تاويخ بغداد .

شربت بمكة في ذرى بطحائها ماه النبوة ليس فيم مزاج وكان المهدي أعطى مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم بقصيدته التي أولها:
طرقتك زائرة فحيّ خيالها

فاراد أن ينقص سالماً من هذه الجائزة فحلف سالم ان لا يأخذ إلا مائة ألف وقال : تطرح القصيدتان إلى أهل العلم حتى يخبروا بتقدم قصيدتي ؛ فأنفذ له المهدي مائة ألف درهم وألف درهم ، وكان هذا ماله .

وكان ينتمي إلى ولاء تيم بن مرة من قريش ، فلما بلغ زمن الرشيد ، وكان الرشيد قد بايع لمحمد بن زبيدة ، يعني ولده الأمين ، قال قصيدته التي أولها :

قسل للمنازل بالكثيب الاعفر أسقيت غادية السحاب المطر قد بايع الثقلان مهدي الهدى لحمد بن زبيدة ابنة جعفر

فحشت زبيدة فاه در"اً فباعه بعشرين ألف دينار . وتقدم لمروان بن أبي حفصة مع زبيدة مثل ذلك في حرف الزاي .

ومات سالم في أيام الرشيد وقد اجتمع عنده ستة وثلاثون ألف دينار ، فاودعها أبا السمراء الفساني فبقيت عنده ، وإن ابراهيم الموصلي دخل يوماً على الرشيد وغناه فأطربه فقال : سل ما شئت ، قال : نعم يا سيدي ، أسأل شيئاً لا يرزأك ، قال : ما هو ؟ قال : مات سالم وليس له وارث وخلف ستة وثلاثين ألف دينار عند أبي السمراء الغساني ، تأمره أن يدفعها إلي ، فتسلمها .

وكان الجماز قدم هو وأبوه يطالبان بميراث سالم بأنها مَن قرابت. وذكروا انه لما قال أبو المتاهية؟ :

تعسالي الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال

١ في الأغاني أن الرشيد هو الذي قبض تركة سلم الخاصر رقال: « هذا خادمي ونديمي والذي خلفه من مالي فأنا أحق به ه .

٣ انظر الأغاني : ٢٣١ .

غضب سالم وقال : يزعم أني حريص ؟ وقال يرد عليه :

ما أقبح التزهيد من واعظ 'يزهسد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد ويرفض الدنيا ولم يتقنها ولم يكن يسعمى ويستر فيد يخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود كل يوفي رزقه كاميلا من كف عن جهد ومن يجهد

وكان سالم من الشعراء الجيدين من تلامذة بشار ، وصار يقول أرق من شعر بشار . وكان بشار قد قال :

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج وقال سالم :

من راقب الناس مات غمّاً وفياز باللبذة الجسور

فغضب بشار وقال : ذهب والله بيتي ؟ يأخذ المعاني التي تعبت فيها فيكسوها ألفاظاً أخف من ألفاظي ، لا ارضى عنه ، فما زالوا يسألونه حتى رضي عنه . وقال أبو معاذ النميري : رأيت بشاراً لما قال هذا البيت وهو يلهج بسه كثيراً :

من راقب الناس لم يظفر بحاجته ... البيت

قلت : يا أبا معاذ ، قد قال سالم الخاسر بيتاً في هذا المعنى هو أخف من هذا ، وأنشدته :

من راقب الناس مات غمّاً

فقال : ذهب والله بيتي ، والله لا أكلت اليوم شيئًا ولا صمت . وكانت وفاة سالم المذكور سنة ست وثمانين ومائة ، رحمه الله تعالى .

### 702

## أبو بكر ابن عياش

أبو بكر سالم بن عيَّاش بن سالم الحنَّاط ، الأسدي مولاهم ، الكوفي ؛ كان من أرباب الحديث والعلماء المشاهير ، وهو أحــد راوي القراءات عن عاصم ، وهو مولى واصل بن حيان الأحدب .

ذكر أبو العباس المبرد في كتاب «الكامل» ، قال : قــال أبو بكو ابن عياش : أصابتني مصيبة آلمتني ، فذكرت قول ذي الرمة " :

لعلَّ انحِيدارَ الدَّمْعِ يُعقبُ راحةً مِنَ الوَجْدِ أوْ يشفْي نجيُّ البَلابِيلِ

فخاوت بنفسي وبكيت فاسترحت . وله أخبار وحكايات كثيرة . وقيل : اسمه شعبة ، والله أعلم .

وروي عنه أنه قال ": لما كنت شابًا وأصابتني مصيبة تجلدت لها ، ودفعت البكاء بالصبر ، فكان ذلك يؤذيني ويؤلمني ، حتى رأيت أعرابياً بالكناسة وهو واقف على نجيب له ينشد :

خَلَيْلِيَّ عُوجًا مِنْ صُدُورِ الرَّواحِلِ بَهجور حُزْوَى فَابِكِيا فِي المُنَازِلِ وَبَعْدُه :

لعَلَّ انحِدارَ الدَّمْعِ يُعقِبُ راحَةً مِنَ الوَجْدِ أُو يَشْفي نجي ّ البَلابِـلِ

٢٥٤ ـ ترجمة أبي بكر ابن عياش في ميزان الاعتدال ٤ : ٩٩٤ (في الكنى) وغاية النهاية ١ :
 ٣٧٥ (تحت اسم : شعبة) والحناط : ضبطت بالنون ، وفي المسودة : الخياط؛ وقال الجزري :
 اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً ، وانظر ابن حبان : ١٧٧٣ .

١ الكامل ١ : ٨٨.

٧ ديوان ذي الرمة : ٩١١ ـ ٩٩٠ .

٣ تكوار للحكاية لم يرد في م .

فسألت عنه ، فقيل لي : ذو الرمة ، فأصابني بعد ذلك مصائب ، فكنت أبكي فأحد لذلك راحة ، فقلت : قاتل الله الأعرابي ما كان أبصره !

[قال أبو بكر: قال لي رجل وأنا شأب: خلّص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة ، فان أسير الآخرة غير مفكوك أبداً ، قال : فأنسيتها] . وكانت وفاته بالكوفة في سنة ثلاث وتسمين ومائة ، بعد هارون الرشيد بثانية عشر يوماً ، وعمره ثمان وتسعون سنة ، وكانت وفاة الرشيد ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بمدينة طوس ، رحمها الله تعالى . وعيّاش : بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد الألف شين

والأسدي والكوفي: قد تقدم الكلام عليها ، وقيل: هو مَوْلَى بني كاهل ابن أسد بن خُنزَعة .

#### 700

# سابور بن أردشير

أبو نصر سابور بن أر دَ شير ، الملقب بهاء الدولة وزير بهاء الدولة أبي نصر ابن عضد الدولة بن بنويه الديلمي ؛ كان من أكابر الوزراء ، وأماثل الرؤساء ، جمعت فيه الكفاية والدراية ، وكان بابسه محط الشعراء . ذكره أبو منصور الثمالي في كتاب « اليتيمة ، ، وعقد لمد احه باباً مستقلاً ، لم يذكر فيه غيرهم ، فمن جملة من مدحه أبو الفرج البَبّغاء بقوله :

معجمة .

۱ زیادهٔ من د وحدها .

٢٥٥ - أخباره في صفحات متفرقة من تجارب الأمم والجزء التاسع من تاريخ ابن الأثير .

٢ اليتيمة ٣ : ١٢٩ .

٣ المصدر السابق: ١٣٠.

لمت الزمان على تأخير مُطلَّكي فقلت : لو شئت ما فات الغني أملى لـُـٰدُ بالوزير أبي نصر وسَـَلُ شططاً وقد تقبلت مذا النصح من زمني

فقال : ما وجه الومي وهو محظور ا فقال: أخطأت، بل لو شاء سابور أسرف فإنك في الإسراف معذور والنصح ُ حتى من الأعــــذاء مشكور

ولمحمد بن أحمد الحرون\ فيه قصيدة من جملتها :

كأنني بيكر ممنتى سار في المثل

يا مؤنيسَ الملك والأيامُ موحشة " ورابط الجأش والآجالُ في وجَل ِ ما لى وللأرض لم أوطن ً بها وطناً لو أنصفَ الدّهر 'أو لانت معاطفه ' أصبحت عندك ذا خيل وذا خوك لله لؤلؤ ألف اظ أساقط أساقط الله لوكن النيد ما استأنسن بالعطكل ومن عيون معان لو كتحكن بها نُجلَ العيون لأغناها عن الكَحَل

وكان قد صُرف عن الوزارة ثم أعيد إليها ، فكتب إليه أبو إسحاق الصابيء :

قد كنت طلقت الوزارة بعداما ﴿ زَلَّت ما قَدَم وساء صنيعها فغَدَت بغيرك تستحل ضرورة كما يحل إلى ذراك رُجوعها أن لا يبيت سواك وهو ضجيعُها فالآن عادَت ثم آلت حلفة ً

[ولبعض الشعراء في وزير صرف ثم أعيد من يومه فقال على لسانه :

عاداني الدهر نصف يوم فانكشف الناس لي وبانوا ، عودوا فقد عاد لي الزمان ٢٢ ما أنهيا المعرضون عنيا

١ كذا في المسودة وسائر الأصول ؛ وورد في اليتيمة (١٢٩) : الحمدوني .

٢ اليتيمة ٢ : ٢٨٥ .

٣ زبادة من ص وحدها .

وله ببغداد دار علم، وإليها أشار أبو العلاء المعري بقوله في القصيدة المشهورة ا: وغنت لنا في دار سابور قيننة مين الوروق مطراب الأصائيل ميهال

وكانت وفاة سابور المذكور في سنة ست عشرة وأربعائة ببغداد ، رحمه الله تعالى . ومولده بشيراز ، ليلة السبت خامس عشر ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثلثائة .

وتوفي مخدومه بهاء الدولة في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعهائة بأرَّجانَ ' وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشهر وعشرون يوماً ، رحمه الله تعالى .

وسابور: بفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة وبعد الواو راء. والأصل فيه « شاه بور » فعرب لأن الشاه بالعجمي: الملك ، وبور: ابن ، فكأنه قال: ابن الملك ، وعادة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف. وأول من سمي بهذا الاسم سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الفرس.

وأردشير: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ، قاله الدارقطني الحافظ ، وقال غيره: معناه دقيق حليب ، وقيل معناه دقيق وحلو – وقال بعضهم: أزدشير ، بالهمزة والزاي – وهو لفظ عجمي، وأرد عندهم: الدقيق، وشير: الحليب ، وشيرن: الحلو ، والله أعلم .

١ شروح السقط : ١٢٣٩ .

#### 707

## سري السقطي

أبو الحسن سَريُ بن المفلس السَّقطيُ أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة ؛ كان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد ، وهو خالُ أبي القاسم الجُنيَد وأستاذه ، وكان تلميذ معروف الكرّخي ، يقال : إنه كان في دكانه ، فجاءه معروف يوماً ومعه صبي يتم ، فقال له : اكسُ هذا اليتم ، قال سري : فكسوته ، ففرح به معروف ، وقال : بَغَيْضَ الله إليك الدنيا وأراحك بما أنا فيه ؛ فقمت من الدكان وليس شيء أبغض إلي من الدنيا . وكل ما أنا فيه من ركات معروف .

ويحكى أنه قال: منذ ثلاثين سنة أنا في الاستنفار من قولي مرة «الحدالله»! قيل له: وكيف ذلك؟ فقال: وقع ببغداد حريق فاستقبلني واحدوقال: نجا حانوتك ، فقلت: الحدالله ، فأنا نادم من ذلك الوقت عسلى ما قلت ، حيث أردت لنفسى خيراً من الناس.

وحكى أبو القاسم الجنيد قال : دخلت يوماً على خالي سَري السقطي وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك ؟ قال : جاءتني البارحة الصبية فقالت : يا أبت ، هذه ليلة حار " ، وهذا الكوز أعلقه هاهنا ، ثم إنه حملتني عيناي فنمت فرأيت جارية من أحسن خلق الله قد نزلت من الساء ، فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان ، وتناولت الكوز فضربت به الأرض ، قال الجنيد : فرأيت الحزف المكسور لم يرفعه ، حتى عفتى عليه التراب .

٣٥٧ - ترجمة السري السقطي في تهذيب ابن عساكر ٦ : ٧١ وحلية الأولياء ١٠ : ١١٦ وصفة الصفوة ٣ : ٢٠٩ ولسان الميزان ٣ : ١٣ . الصفوة ٣ : ٢٠٩ ولسان الميزان ٣ : ١٣ . ١ - ١ : البارد .

٧ ه : الكوز .

[قال عبد الله بن شاكر ، قال سري : صليت وردي ليلة ، ومددت رجلي في الحراب فنوديت : يا سري ، هكذا تجالس الملوك ؟ قال : فضممت رجلي ، ثم قلت : وعزتك لا مددت رجلي أبداً . قال الجنيد : أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رئى مضطجعاً إلا في علة الموت .

ويحكى عن الجنيد أنه قال: سألني السريُ يوماً عن المحبة ، فقلت: قسال قوم: هي الموافقة ، وقال قوم: هي الإيثار ، وقال قوم: كذا وكذا ، فأخذ السريُ جلدة ذراعه ومدّها فلم تمتد ، ثم قسال: وعزته لو قلت إن هسذه الجلدة يبست على هذا العظم من محبته لصدقت .

قال الجنيد: وسمعته يقول: أريد أن آكل أكلة ليس لله علي فيها تَبِيعَة ولا لخلوق فيها مِنتَة فلم أجد، فأتاني حي الجرجاني فدق علي باب الفرفة فخرجت إليه فقال لي : يا سري ، ملحك مدقوق ? فقلت : نعم ، قال : لا تفلح ، ثم قال : لولا أن الله عز وجل عقم الآذان عن فهم القرآن مسا زرع الزارع ، ولا تجر التاجر ، ولا تلاه الناس في الطرقات ، ثم مضى فأتعبني وأبكاني .

وحكى الجنيد أيضاً عن سري قال : كنت في طلب صديق ثلاثين سنة ، فلم أظفر به ، فمررت في بعض الجبال بأقوام مر ضى وز منى وعمي وبكم ، فسألتهم عن مقامهم في ذلك الموضع ، فقالوا : في هذا الكهف رجل يسح بيده عليهم فيبرءون بإذن الله تعالى وبركة دعائه ، فوقفت أنتظر معهم ، فخرج شيخ عليه جبة صوف ، فلمسهم ودعا لهم ، فكانوا يبرءون من عللهم بمشيئة الله عز وجل ، قال : فأخذت بذيله ، فقال : خَل عني يا سَري لا يراك تأنس بغيره فتسقط من عينه الا .

١ ما بين معقفين زيادة من ص ، وهذه القصة الاخيرة نفسها وردت في زيادات د في ترجمة بشر
 ١ الحافي منسوبة له ؛ انظر الجزء الاول : ٢٧٥ - ٢٧٦ .

٧ لم يرد هذا النص في المخطوطات .

وكانت وفاته سنة إحدى وخمسين ، وقيل يوم الأربعاء لست خلون من شهر رمضان بعد الفجر سنة ست وخمسين ، وقيل سبع وخمسين ومائتين ببغداد ، ودفن بالشونيزية . وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » : مقبرة الشونيزي وراء المحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نهر عيسى بن علي الهاشمي ، وسمعت بعض شيوخنا يقول : مقابر قريش كانت قديماً تعرف بقبرة الشونيزي الصغير ، والمقبرة التي وراء التوثة تعرف بمقبرة الشونيزي الكبير ، وكانا أخوين يقال لكل واحد منها في إحدى هاتين المقبرتين ونسبت المقبرة إليه ، والله أعلم .

وقبره ظاهر معروف ، وإلى جنبه قبر الجنيد ، رضي الله عنها .

والمغلس : بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة وبعدهـــا سين مهملة .

وكان سري كثيراً ما ينشد :

إذا ما شكوت الحب قالت كذَّبتني فها لي أرى الأعضاء منك كواسيا فلا حُب حتى يُلنُصَتَى الجلدُ بالحشا وتُنذُهُلَ حتى لا تنجيبَ المناديا

### 707

### السري الرفاء

أبو الحسن السَّريُ بن أحمد بن السَّري الكندي الرفساء الموصلي الشاعر المشهور ؛ كان في صباه يَرْفو ويطرز في دكان بالموصل ، وهو مع ذلك يتولع بالأدب وينظم الشعر ، ولم يزل حتى جاد شعره ومهر فيه ، وقصد سيف الدولة ابن حمدان مجلب ومدحه وأقام عنده مدةً ، ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح

٧٥٧ \_ ترجمة السري الرفاء في اليتيمة ١١٧٠٠ ومعجم الأدباء ١٨٢٠١ وتاريخ بفداد ٢٠٤٩.

الوزير المهلبي وجماعة من رؤسائها ، ونفق شعره وراج . وكانت بينه وبين أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالديين الموصليين الشاعرين المشهورين معاداة فادعى عليها سرقة شعره وشعر غيره .

وكان السري منفر ى بنسخ ديوان أبي الفتح كشاجم الشاعر المشهور ، وهو إذ ذاك ريحان الأدب بتلك البلاد ، والسري في طريقه يذهب ، وعلى قالب يضرب ، فكان يدس فيا يكتبه من شعره أحسن شعر الخالديين ، ليزيد في حجم ما ينسخه وينفق سوقه ويغلي سعره ويشنع بذلك عليها ويغض منها ويظهر مصداق قوله في سرقتها ، فمن هذه الجهة وقعت في بعض النسخ من ديوان كشاجم زيادات ليست في الأصول المشهورة .

وكأن شاعراً مطبوعاً عذب الألفاظ مليح المأخذ كثير الافتنان في التشبيهات والأوصاف، ولم يكن له رُواء ولا منظر، ولا يحسن من العلوم غير قول الشعر، وقد عمل شعره قبل وفاته نحو ثلثائة ورقة، ثم زاد بعد ذلك، وقد عمل بعض المحدثين الأدباء على حروف المعجم .

ومن شعر السري أبيات يذكر فيها صِناعته ، فمنها قوله " :

وكانت الإبرة في مضى صائنة وجهي وأشعاري فأصبح الرزق بها ضيقاً كأنه من تقبيها جاري

ومن محاسن شعره في المديح من جملة قصيد؛ :

يَكُنْقَى النَّدى برقيق وجه مُسْفِرٍ فإذا التقى الجمعانِ عاد صَفيقاً رَحْبُ المنازل ما أقام فإن سَرَى في جَعفَل ترك الفَضاءَ مَضِيقاً

١ مأخوذ عن اليتيمة : ١١٨ .

٣ وكان شاعراً ... حروف المعجم : سقط من س م .

قال الثمالي عند ايراد هذه الابيات: « وهذه الابيات ليست في ديوان شعره الذي في أيدي الناس وانا هي في مجلدة بخط السري استصحبها أبو نصر سهل بن المرزبان من بغداد » . وانظر ديوانه المطبوع : ١٤٥ .

الدولة ، ۱۸۵ وهي في مدح سيف الدولة .

وذكر له الثعالبي في كتاب ﴿ المنتخل ١٠ :

ألبَسْتني نعماً رأيت بها اللهجى صُبحاً وكنت أرى الصباح بَهياً فَعَدَوَت يُحسُدُني الصدورُ وقبَلها قد كان يلقاني العدورُ رحياً ومن غرر شعره في النسب قوله ٢:

بنفسي مَن أجود له بنفسي ويَبخَلُ بالتحية والسلامِ وحَتَفي كَامِن في حَد الحسامِ وحَتَفي كَامِن في حَد الحسامِ

[وله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان؟ :

تركتهم بين مصبوغ تراثبه من الدماء ومخضوب ذوائبه فحائد وشهاب الرمح لاحقه وهارب وذباب السيف طالبه عوي إليه بمثل النجم طاعِنه وينتحيه بمثل البرق غالبه يكسوه من دَمِه ثوباً ويسلبه ثيابه فهُو كاسيه وسالبه

وله من قصدة أخرى :

وكم ليلة شمرت الراح رائحاً وبت لغزلان الصريم مغازلا وحليت كأسي والسنا مجليها فهاعطلت حق بدا الأفق عاطلا

ومن شعره <sup>؛</sup> :

وفتية ي زَهَسَرُ الآداب بينهم أبهى وأنضر من زهس الرياحين راحوا إلى الراح مَشي الراخ وانصرفوا والراح تمشي بهم مَشي الله عنه وانصرفوا

۱ انظر دیوانه : ۲۵۱ .

٢ ديوانه: ٣٦٠ واليتيمة: ١٣٧.

٣ هي في ذكر وقعة له مع الدمستق (ديوانه : ١٨ واليتيمة : ١٢٦) .

٤ ديوانه : ٢٧٤ ومسالك الابصار ١ : ٣٠٣.

ومن شعره :

ما كان ذاك الميش إلا سكرة رحلت لذاذتها وحل خمارهـــا ومن شعره :

انظر إلى الليل كيف تضرعه راية صبح مبيضة العذب ِ كراهب جن للهوي طرباً فشق جلبابه من الطرب ِ]\

وللسري المذكور ديوان شعر كله جيد ، وله كتــاب « المحب والحبوب والمشموم والمشروب » وكتأب « الديرة » .

وكانت وفاته في سنة ليف وستين وثلثائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، مكذا قال الخطيب البغدادي في تاريخه ، وقال غيره : توفي سنة اثنتين وستين وثلثائة وقيل سنة أربع وأربعين وثلثائة ، والله أعلم . وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه انه توفي سنة ستين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

#### 701

#### حيص بيص

أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي الملقب شهاب الدين المعروف مجيص بيص الشاعر المشهور ؛ كان فقيها شافعي المذهب ، تفقه بالري على القاضي محمد بن عبد الكريم الوزان ، وتكلم في مسائل الخلاف ، إلا أنه

۱ ما بین معقفین زیادة من ر د و بعضها من ص .

٢ تاريخ اين الاثير ٨ : ٧٦٧ .

٧٥٨ ـ له ترجمة مسهبة في الخريدة (قسم العراق) ١: ٢٠٢ ومعجم الأدباء ١١ : ١٩٩ وابن أبي أصيبمة ١ : ٢٨٣ والمنتظم ١٠ : ٢٨٨ ولسان الميزان ٣ : ١٩ وطبقات السبكي ؛ : ٢٢١ والبداية والنهاية ٢١ : ٢٠١ .

غلب عليه الأدب ونظم الشعر ، وأجاد فيه مع جزالة لفظه ، وله رسائل فصيحة بليغة . ذكره الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في كتاب و الذيل ، وأثنى عليه . وحدث بشيء من مسموعاته ، وقرىء عليه ديوانه ورسائسله ، وأخذ الناس عنه أدباً وفضلا كثيراً ؛ وكان من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم . ويقال إنه كان فيه تيه وتعاظئم ، وكان لا يخاطب أحداً إلا لغاتهم العربي، وكانت له حوالة بمدينة الحِلة، فتوجه إليها لاستخلاص مبلغها ، وكانت على ضامن الحلقة ، فسير غلامه إليه فلم يعرج عليه وشتم أستاذه ، فشكاه إلى والي الحلة ، وهو يومئذ ضياء الدين مهلهل بن أبي العسكر الجاواني ، فسير معه بعض غلمان الباب ليساعده ، فلم يقنع أبو الفوارس منه بذلك ، فسير معه بعض غلمان الباب ليساعده ، فلم يقنع أبو الفوارس منه بذلك ، فحيب إليه يعاتبه ، وكانت بينها مودة متقدمة « ما كنت أظن أن صحبة السنين ومودتها يكون مقدارها في النفوس هذا المقدار ، بل كنت أظن أن الجيس الجعفل لو زن يم عرضا لقام بنصري من آل أبي العسكر حماة غلب الرقاب ، فكيف بعامل سويقة ، وضامن حُلَيلة وحُلَيقة ؟ ويكون جوابي الرقاب ، فكيف بعامل سويقة ، وضامن حُلَيلة وحُلَيقة ؟ ويكون جوابي في شكواي أن ينفذ إليه مستخدم يعاتبه ، ويأخذ ما قبله من الحق ، لا والله:

إن الأسُود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب

وبالله أقسم ، ونبيته وآل بيته ، لئن لم تقسُم لي حرمة "يتحدث بها نساء الحلة في أعراسهن ومتناحاتهن ، لا أقسام وليتك بحلتك هذه ، ولو أمسى بالجسر أو القناطر، هَبْني خسرت حمر النعم أفأخسر أبيتي، واذلاه، واذلاه، والسلام». وكان يلبس زي العرب ويتقلد سيفاً ، فعمل فيه أبو القاسم ابن الفضل – الآتي

۱ س د : الحلة .

٧ هـ: أبي العساكر الحلواني ؛ م : الحلواني .

٣ لم يورد من هذه الرسالة في م إلا بيت أبي تمام الآتي من بعد .

أثبتنا ما في المسودة وه ، وقد اضطربت في النسخ الاخرى .

ه ناظر إلى قول الحاسي :

اذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لاتا

ذكره في حرف الهاء إن شاء الله تعالى ــ وذكر العاد في « الحريدة » أنها للرئيس علي بن الأعرابي الموصلي ، وذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وخسمائة :

كم تبادى وكم تنطبول طرطو رك ؟ ما فيك شعرة من تميم فكل الضب واقرط الحنظل اليا بس واشرب ما شئت بول الظليم ليس ذا وجه من يضيف ولا يتق ري ولا يدفع الأذى عن حريم فلما بلغت الأبيات أبا الفوارس المذكور عل ؟:

لا تَضَعُ من عظيم قدر وإن كذ ت مُشاراً إليه بالتعظيم فالشريف الكريم فالشريف الكريم ولئم الخريم الخر بالعقول رمى الخر بتنجيسها وبالتحديم وعمل فيه خطيب الحورية البُحيري:

لَسْنَا وحقك حَيْص بَيْ صَ من الأعارب في الصمم ولقد كذبت على بحير كا كذبت على تميم

وقال الشيخ نصر الله بن مجلي مشارف الصناعة بالخزن ، وكان من الثقات أهل السنة : رأيت في المنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ، تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطيف ما تم ؟ فقال : أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا ؟ فقلت : لا ، فقال : اسمعها منه ، ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص ، فخرج إلى ، فذكرت له الرؤيا فشهتى وأجهش بالبكاء ، وحلف بالله إن كانت خرجت من فعي أو خطي إلى أحد ، وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذه ، ثم أنشدني :

۱ ده: واقرض.

٢ الخريدة : ٣٢٠.

۳ ر : بالتجري .

ملكنا فكانَ العفو مينا سجية فلما ملكتم سالَ بالدَّم أبطتح وحكل تلتم قتل الأسرى نعف ونصفح وحكل تاء بالذي في ينضح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي في ينضح

وإنما قيل له حيص بيص لأنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة وأمر شديد فقال : ما للناس في حيص بيص ، فبقي عليه هذا اللقب ، ومعنى هاتين الكلمتين الشدة والاختلاط ، تقول العرب : وقع الناس في حيص بيص ، أي في شدة واختلاط .

وكانت وفاته ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخمسائة ببغداد، ودفن من الغد بالجانب الغربي في مقابر قريش ، رحمه الله تعالى .

وكان إذا سئل عن عمره يقول: أنا أعيش في الدنيا بجازفة ' ، لأنه كان لا يحفظ مولده ، وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب. ولم يترك أبو الفوارس عقباً .

وصَيفي : بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الفاء وبعدها ياء .

والحويزة : بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها ، وبعدها زاي ثم هاء ، وهي بليدة من إقليم خوزستان على اثني عشر فرسخاً من الأهواز .

١ إلى هنا انتهت الترجمة في م ، مع سقوط الفقرة التي أولها : «وكان يلبس ... تمم » فيا سبق .

#### 709

# أبو المعالي الحظيري

أبو المعالى سعد بن على بن القاسم بن على بن القاسم بن على بن القاسم الأنصاري الحزرجي الوراق الحظيري المعروف بدلال الكتب ؟ كانت لديه معارف ، وله نظم جيد، وألف مجاميع ما قصر فيها ، منها كتاب « زينة الدهر وعصرة أهل العصر وذكر ألطاف شعراء العصر » الذي ذيله على « دمية القصر » لأبي الحسن الباخرزي جمع فيه جماعة كبيرة من أهل عصره ومن تقدمهم ، وأورد لكل واحد طرفاً من أحواله وشيئاً من شعره، وقد ذكره العاد الكاتب في « الخريدة » وأنشد له عدة مقاطيع ، وروى عنه لغيره شيئاً كثيراً. وكان مطلعاً على أشعار الناس وأحوالهم ، وله كتاب سماه « لمح الملح » يدل على كثرة اطلاعه .

ومن شعر أبي المعالي المذكور قوله :

ومُعذَّر في خدّه ورَدُّ وفي فمه مُدامُ ما لان لي حتى تغشَّى صُبْحَ سالِفهِ ۖ ظلام كالمهر يجمح تحت را كبه ويعطفه اللجام

وهذا المعنى يقرب من قول أبي علي الحسن بن رشيق ألله من قول أبي علي الحسن بن رشيق أللهم ذكره -:
وأسمر اللون عسجدي يستمطير المقلة الجماما
ضاق بجمل العذار ذرّعًا كالمنهر لا يعرف اللجاما

٣٠٩ ـ ترجمة أبي المعالي الحظيري في معجم الأدباء ١١ : ١٩٤ والحزانة ٣ : ١١٨ .

١ ياقوت : في ذكر لطائف شعراء .

۲ ب:یده.

٣ أ : عارضه ؛ ياقوت : طلعته .

٤ ديوان ابن رشيق : ١٦٨ .

فظن أن العدار بما يزيح عن جسمي السقاما فنكس الرأس إذ رآني كآبة منه واحتشاما وما درى أنه نبات أنبت في قلبي الفراما وهل ترى عارضيه إلا حمائيلا عليقت حساما

وقد سبق في ترجمة أبي عمر أحمد بن عبد رَبه صاحب كتاب «العقد» معنى هذا البيت الأخير ا

وله أيضًا :

أحدَ قَتَ عُلَمَة العذار بخداً له فزادَت في حبه حسراتي قلت ماء الحياة في فعه العذ ب دَعُوني أخُوضُ في الظلمات [ومن شعره الرائق:

لئن قيـل أبدع في شبهه ولم يكس معناه لفظاً سليا فمن عنب الكرم يجنى السلاف وإن لم يكن غصنها مستقيا

وله أيضًا :

قَالُ لَمَنْ عَابَ شَامَةً لَجْبِينِ دُونَ فِيهِ دُعِ المُلامة فِيهِ إِنَّا الشَّامَةُ التِي قَلْتَ عَنْهَا فَصُ فَيْرُوزَجِ بِخَاتَمِ فِيهِ ] \* إِنَّا الشَّامَةُ التِي قَلْتَ عَنْهَا فَصُ فَيْرُوزَجِ بِخَاتَمٍ فَيْهِ ] \*

[ومن شعره أيضاً :

لما حنى الشيب ظهري صحت واحربا دنا أوان فراق الروح والجسد أما ترى القوس أحنى ظهرها فدنا ترحل السهم عنها وهي في الكبد وله في كتاب جمعه وسماه وزينة الدهر »:

١ انظر ١ : ١١٠ من الوفيات .

۲ د : فدعني .

۳ زیادة من ر د و بعضه من ص .

هذا كتاب قد غدا روضة ونزهــة للقلب والعين ِ جعلت من شعري له عوذة خوفاً وإشفاقاً من العين ] \ وله أيضاً :

مُد على ماء الشباب الذي في خد مسر من الشعر صار طريقاً لي إلى سلوتي وكنت فيه موثق الأسر ومن شعره أيضاً:

شكوت موى مَن شف قلبي بُعده توقد نار ليس يطفى سعير ها فقال بعاد الشمس أحرق نور ها أوله أيضا:

ومهفهف شبهت شمس الضحى في حسن بهجتها وبعد مكانها قد زاده نقش العذار محبة نقش الفصوص يزيد في أثمانها ومن شعره:

ومستحسن أصبحت أهذي بذكره وأمسيت في شغل من الوصل شاغل وعارضي من سحر عينيه جنة فقيدني من صدغه بسلاسل]<sup>۲</sup>

وله كل معنى مليح مع جودة السبك .

وتوفي يوم الاثنين الحامس والعشرين ، وقيل الخامس عشر ، من صفر سنة عمان وخسمائة ببغداد ، ودفن بمقبرة باب حرب ، رحمه الله تعالى .

والحظيري: بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ، هذه النسبة إلى موضع فوق بغداد يقال له « الحظيرة » ، ينسب إليه كثير من العلماء ، والثياب الحظيرية منسوبة إليه أيضاً ".

۱ زیادة من ر د . ۲ زیادة من ص .

٣ م: ينسب إليه علماء وثياب.

#### 77.

#### سعيد الحيري

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري ؟ ولد بالري ونشأ بها ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن توفي بها ، وكان قد سمع بالري من محمد بن مقاتل وغيره ، وبالعراق من محمد بن إسماعيل الأحمسي وحميد بن الربيع اللخمي وغيرهما ، ودخل بغداد .

ويقال: إنه كان مستجاب الدعوة [وقام في مجلسه رجل فقال: يا أبا عثمان، متى يكون الرجل صادقاً في حب مولاه ؟ قال: إذا خلا من خلافه كان صادقاً في حبه ، قال: فوضع الرجل التراب على وجهه وصاح، وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه ؟ فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وجعل أبو عثمان يقول: صادق في حبه، مقصر في حقه.

قال أبو عمرو ٢: وكنت أختلف إلى أبي عثمان مدة في وقت شبابي وحظيت عنده ، ثم اشتغلت مدة بشيء بما يشتغل به الفتيان فانقطعت عنه ، وكنت إذا رأيته من بعيد أو في طريق اختفيت حتى لا يراني ، فخرج علي يوماً من سكة في عطفة فلم أجد عنه محيصاً فتقدمت إليه وأنا دهش ، فلما رأى ذلك قال : يا أبا عمرو ، لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوماً ٣ .

وكان يقول : طول العتاب فرقة ، وترك العتـــاب حشمة ، وكان يقول : لا يستوي الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء: المنع والعطاء، والعز والذل.

<sup>•</sup> ٢٦٠ ـ انظر النجوم الزاهرة ٣ : ١٧٧ وطبقات السلمي : ١٧٠ وعبر الذهبي ١٦١:٦ وشذرات الذهب ٢ : ٣٠٠ وحلية الأولياء ١٠ : ٤٤٠ وتاريخ بفداد ٩ : ٩٩ ؛ والحيري : نسبة إلى قرية يقال لها الحيرة من قرى نيسابور ، ولم ترد هذه الترجمة في م والمسودة .

۱ ر: الحميري .

٢ أبو عمرو أبن حمدان كما في الحلمة .

۳ زیادة من ر وحدها .

وكان يقال : ثلاثة أشياء لا رابع لها : أبو عثمان بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله ان الجلاء بالشام .

وقال أبو عثمان : منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في شيء فكرهته ، ولا نقلني إلى حال فسخطته .

وقالت مريم امرأة أبي عثان : كنا نؤخر اللعب والضحك والحديث إلى أن يدخل أبو عثان في ورده من الصلاة ، فإنه إذا دخل ستر الخلوة لم يحس بشيء من الحديث وغيره . وقالت : صادفت من أبي عثان خلوة فاغتنمتها ، وقلت : يا أبا عثان ، أي عملك أرجى عندك ؟ فقال : يا مريم ، لما ترعرعت وأنا بالري وكلنوا يراودونني على التزوج فأمتنع جاءتني امرأة فقالت : يا أبا عثان ، قد أحببتك حبّا ذهب بنومي وقراري ، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي ، فقلت : ألك والد ؟ قالت : نعم ، فلان الخياط في موضع كذا ، فراسلته ، فأجاب ، فتزوجت بها ، فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء سيئة الخلق، فقلت : اللهم لك الحد على ما قد رته لي ، وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك ، فأزيدها براً وإكراما ، إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها ، فتركت حضور الجلس إيثاراً لرضاها وحفظاً لقلبها ، وبقيت معها على هذه الحالة خمس عشرة براً وكنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجر ولا أبدي لها شيئاً من دلك ، إلى أن ماتت ، فها شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتى .

[ولما تغير على أبي عثمان الحال عند الموت مزق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه . ففتح أبو عثمان عينه وقال : خلاف السنــة يا بني في الظاهر ، وعلامة رياء في الباطن [٠] .

توفي لثلاث عشرة بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

وكان كثيراً ما ينشد في حال وعظه :

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض

۱ زیادة من ص .

#### 177

#### سعيد بن جبير

أبو عبد الله – وقيل أبو محمد – سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي بالولاء مولى بني والبة بن الحارث بطن من بني أسد بن خُزيَة ؛ كوفي أحد أعلم التابعين ، وكان أسور ، أخذ العلم عن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عر ، رضي الله عنهم . قال له ابن عباس : حددث ، فقال : أحدد وأنت هاهنا ؟ فقال : أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد ، فإن أصبت فذاك ، وإن أخطأت علمتك .

وكان لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس في الفتيا ، فلما عَيمِي َ ابنُ عباس كتب ، فبلغه ذلك فغضب . [ أوعن ابن عباس رضي الله عنه أخذ القراءة أيضاً عَرَّضاً ، وسمع منه التفسير وأكثر روايته عنه .

وروى عن سعيد القراءة عَرْضاً المنهالُ بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء ؟ قال وفاء بن إياس : قال لي سعيد في رمضان : أمسك علي القرآن ، فها قام من بحلسه حق ختمه ، قال سعيد : قرأت القرآن في ركعة في البيت الحرام ؟ وقال إسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن جُبير يؤمثنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت وليلة بقراءة غيره ، هكذا أبداً ، وسأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن ، فغضب وقال : لأن يسقط

٧٩١ ـ ترجمة سعيد بن جبير في طبقات ابن سعد ٦ : ٣٥١ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ٣٧ وحلية الأولياء ٤ : ٣٧٧ وتهذيب التهذيب ٤ : ١١ وأخبار خروجه على الحجاج ومقتله في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير وابن كثير وغيرها ؛ وانظر أيضاً رجال ابن حبان : ٣٨ وتذكرة الحفاظ : ٣٧ والعقد الثمين ٤ : ٣٤ ه ؛ وقد اتبعنا في هذه الترجمة رواية ص وقد اختلفت عما هي عليه في ر في التقديم والتأخير وحسب .

١ م : فقال وأنت موجود ?

٣ ما بين معقفين لم يرد في المسودة . ٣ أ : وفاء بن عياش .

شِقتِي أحبُ إلى من ذلك ؛ وقال خصيف : كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب ، وبالحج عطاء ، وبالحلال والحرام طاوس ، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر ، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير .

وكان سعيد في أول أمره كأتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود ، ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى الأشعرى .

وذكره أبو نعيم الأصبهاني في « تاريخ أصبهان » فقال ا: دخل أصبهان وأقام بها مدة ، ثم ارتحل منها إلى العراق وسكن قرية سنبلان .

وروى محمد بن حبيب أن سعيد بن جبير كان بأصبهان يسألونه عن الحديث فلا يحدّث ، فلما رجع إلى الكوفة حدّث، فقيل له : يا أبا محمد، كنت بأصبهان لا تحدّث وأنت بالكوفة تحدّث ، فقال : انشر بَزَّكَ حيث يُعرَفُ ].

وكان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن مروان ، فلما قـُتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق عمكة ، وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسري ، فأخذه وبعث به إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن أوسط البجلي ، فقال له الحجاج :

١ انظر تاريخ أصبهان ١ : ٣٢٤ .

٢ ورد في المطبوعة النص التالي عند هذا الموضع ولم يرد في المخطوطات التي اعتمدناها : فقال
 له الحجاج :

ما اسمك ? قال : سعيد بن جبير ، قال : بل أنت شقي بن كسير ، قال : بل كانت أمي أعلم باسمي منك ، قال : شقيت أمك وشقيت أنت ، قال : الغيب يعلمه غيرك ، قال : لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى، قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها ، قال : فما قولك في محمد ? قال : نبي الرحمة وإمام الهدى ، قال : فما قولك في علي أهو في الجنة أم هو في النار? قال: لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها ، قال : فها قولك في الخلفاء ? قال : لست عليهم بوكيل ، قال : فأيهم أرضى للخالق ? قال : علم ذلك عند فأيهم أحجب إليك ? قال : أرضاهم لخالقي ، قال : فأيهم أرضى للخالق ? قال : علم ذلك عند الذي يملم سرهم ونجواهم ، قال : أحب أن تصدقني ، قال : إن لم أحبك لن أكذبك ، قال : فها بالك لم تضحك ؟ قال : وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار ? قال : فها بالنا نضحك ؟ قال : لم تستو القلوب .

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه، فقال سعيد : إن كنت جمعت =

يا شقي بن كُسير ، أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي فجعلتك إماماً ؟ فقال : بلى ، قال : أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته أن لا يقطع أمراً دونك ؟ قال : بلى ، قال : أما جعلتك في سُمّاري وكلهم رؤوس العرب ؟ قال : بلى ، قال : أما أعطيتك مائة ألف درهم تفرقها على أهل الحاجة في أول ما رأيتك ثم لم أسألك عن شيء منها ؟ قال : بلى ، قال : فما أخرجك على ؟ قال : بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث ، فغضب الحجاج ثم قال : أفها كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك من قبل ؟ والله لأقتلنك ، يا حرَسِي ألل المرب عنقه ، فضرب عنقه ، وذلك في شعبان سنة خمس وتسعين ، وقيل سنة أربع وتسعين للهجرة ، بواسط ، ودفن في ظاهرها وقبره يزار بها ، رضي الله عنه ، وله تسع وأربعون سنة .

وكان يوم أُخذ يقول : وشى بي واش ٍ في بلد الله الحرام ، أكِلُه إلى الله تعالى ، يعني خالد بن عبد الله القسري .

<sup>=</sup> هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح ، وإلا ففزعة واحدة تـُـذهـِل كل مرضعة عما أرضعت ، ولا خير في شيء جُمْع للدنيا إلا مَا طاب وزكا ، ثم دعا الحجاج بالعود والناي ، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد ، فقال : ما يبكيك ? هو اللعب ، قال سعيد : هو الحزن ، أما النفخ فَذَكُرني يومًا عظيمًا يوم النفخ في الصور ، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق ، وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة ، قال الحجاج : ويلك يا سعيد ! قال : لا ويل ﻠﻦ ﺯُﺣﺰﺡَ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃُﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ : ﺍﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻱ ﻗﺘﻠﺔ ﺃﻗﺘﻠﻚ ، ﻗﺎﻝ : ﺍﺧﺘﺮ لنفسك يا حجاج ، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة ، قال : أفتريد أن أعفو عنك ? قال : إن كان العفو فمن الله ، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر ، قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه ، فلما خرج ضحك ، فأخبر الحجاج بذلك ، فرده وقال : ما أضحكك ? قال : عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك ، فأمر بالنطع فبُسيط وقال : اقتاوه ، فقال سعيد : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا منَّ المشركين، قال : وجُّهوا به لغير القبلة ، قال سُعيد : فأينا تولوا فثمَّ وجْه الله ، قال : كَبُّوه لوجهه ، قال سعيد : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ، قال الحجاج : اذبحوه ، قال سعيد : أما إني أشهد أن لا إله إلا ألله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة ، ثم دعا سعيد فقال : اللهم لا تسلطه عل أحد يقتله بعدي . ١ في المسودة : أعرابي .

وقال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن جُبَير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ثم مات الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة وقيل بل مات بعده بستة أشهر ، ولم يسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد حتى مات ، ولما قتله سال منه دم كثير ، فاستدعى الحجاج الأطباء وسألهم عنه وعمن كان قتله قبله ، فإنه كان يسيل منهم دم قليل ، فقالوا له: هذا قتلته ونفسه معه والدم تبع للنفس ، ومن كنت تقتله قبله كانت نفسه تذهب من الخوف ، فلذلك قل دمهم .

وقيل للحسن البصري: إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير ، فقال: اللهم ايت على فاسق ثقيف ، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكربيهم الله عز وجل في النار.

ويقال إن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يغوص ثم ينفيق ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير ؟ وقيل إنه في مدة مرضة كان إذا نام رأى سعيد بن جبير آخذاً بمجامع ثوبه يقول له: يا عدو الله على قتلتني ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير ؟! ويقال: إنه رئي الحجاج في النوم بعد موته ، فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة "، وقتلني بسعيد ابن جبير سبعين قتلة ".

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب « المهذب » أن سعيد بن جبير كان يلعب بالشطرنج استدباراً ، ذكره في كتاب الشهادات في فصل اللعب بالشطرنج .

#### 777

# سعيد بن المسيب

أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم القرشي المدني ؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وقد تقدم ذكر اثنين منهم : أبو بكر في حرف الباء وخارجة في حرف الحاء .

كان سعيد المذكور سيد التابعين من الطراز الأول ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع ، سمع سعد بن أبي وقاص الزهري وأبا هريرة رضي الله عنها .

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها لرجل سأله عن مسألة : ايت ذاك فسله ، يعني سعيداً ، ثم ارجع إلي فأخبرني ، ففعل ذلك وأخبره ، فقال : ألم أخبركم أنه أحد العلماء ؟ وقال أيضاً في حقه لأصحابه : لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرّه ، وكان قد لقي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وسمع منهم ، ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن ، وأكثر روايته المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وكان زوج ابنته . وسئل الزهري ومكحول : من أفقه من أدركما ؟ فقالا : سعيد بن المسيب ؛ وروي عنه أنه قال : حججت أربعين حجة ؛ وعنه أنه قال : ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة ، لمحافظته على الصف الأول ، وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة ، لمحافظته على الصف الأول ، وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة [وكان

٧٩٧ \_ ترجمة سعيد بن المسيب في طبقات ابن سعد ه : ١١٩ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ١٦ وحلية الأولياء ٢ : ١٦١ وصفة الصفوة ٢ : ٤٤ ورجال ابن حبان : ٣٣ وتذكرة الحفاظ :
 ٤٥ وتهذيب التهذيب ٤ : ٨٤ .

۱ د: أربعين.

٧ وكان يقول... لصلبه : سقط هذا كله من م وسقط من المسودة الى قوله : حتى عل من أفتحها.

الله ، ودعي إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخذها فقال : لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان ، حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم .

وقال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماً ، فلما جئته قال : أين كنت ؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت بها ، فقال : هلا أخبرتنـــا فشهدناها ؟ قال : ثم أردت أن أقوم فقال : هلا أحدثت امرأة غيرها ؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة ، قال : فقمت وما أدري ما أصنع من المغرب ، وكنت صائمًا ، فقدمت عشاي لأفطر ، وكان خبزًا وزيتًا ، وإذا بالباب يقرع ، فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد ، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بيّن بيته والمسجد، فقمت وخرجت ، وإذا بسميد بن المسيب ، فظننت أنه قد بدا له ، فقلت : يا أبا محمد ، هلا أرسلت إلى فآتيك ؟ قال : لا ، أنت أحق أن تؤتى ، قلت : فها تأمرني ؟ قال : رأيتك رجلًا عَزَبًا قد تزوَّجت فكرهت ُ أن تبيت الليـــلة وحدك ، وهذه امرأتك ، فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب وردُّ الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران ، فجاءوني وقالوا : مَا شَانك ؟ فقلت : زوَّجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة ، وها هي في الدار ، فنزلوا إليها ، وبلغ أمي فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مستها قبل أن أصلَّحها ثلاثة أيام ، فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوَّج ؛ قال : فمكث شهراً لا يأتيني ولا آتيه ، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته ، فسلمت عليه ، فرد عليَّ ولم يكلمني حتى انفضَّ مَن في المسجد ، فلما لم يبتى غيري ، قال : ما حال ذلك الإنسان ؟ قلت : هو على مـــا يحبُّ الصديق ويكره العدو" ؛ قال : إن رابك شيء فالعصا ؛ فانصرفت إلى منزلي . وكانت بنت سعيد المذكورة خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاً، العهد ، فأبى سعيد أن يزوَّجه ، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه في يوم بارد وصب عليه الماء ؟ قال يحيى بن سعيد : كتب هشام بن إسماعيل والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان : إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليان إلا سعيد بن المسيب ، فكتب أن اعرضه على السيف ، فإن مضى فاجلده خمسين جلدة وطنُف به أسواق المدينة ، فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيــد بن المسيب ، وقالوا : جئناك في أمر ، قد قدم كتاب عبد الملك إن لم تبايع ضربت عنقك ، ونحن نعرض عليك خصالاً ثلاثاً ، فأعطنا إحداهن ، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب ، فلا تقل لا ولا نعم ، قال : يقول الناس: بايع سعيد بن المسيب ، ما أنا بفاعل ، وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم ، قالوا : فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياماً ، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك ، قال : فأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة حيّ على الصلاة ، ما أنا بفاعل ، قالوا : فانتقل من مجلسك إلى غيره فإنه يرسل إلى مجلسك ، فإن لم يجدك أمسك عنك ، قال : أفسر قا من مخلوق ؟ ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر ، فخرجوا وخرج إلى صلاة الظهر ، فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه ، فلما صلى الوالي بعث إليه ، فأتبِي به ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك ، قــال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، فلما رآه لم يجب أُخرج إلى السدة ، فمدَّت عنقه وسلَّت السيوف ، فلما رآه قد مضى أمر به فجرد ، فإذا عليه ثيباب شعر ، فقال : لو علمت ذلك ما اشتهرت بهذا الشأن ، فضربه خمسين سوطا ، ثم طاف به أسواق المدينة ، فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال : إن هذه لوُجُوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة ، ومنعوا الناس أن يجالسوه ، فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد يقول له : قم من عندي ، كراهية أن يضرب بسببه . قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن سعيد بن المسيب كان يلزم مكانا من المسجد لا يصلي من المسجد في غيره ، وأنه ليالي صنع به عبد الملك ما صنع قيل له أن يترك الصلاة فيه فأبى إلا أن يصلي فيه .

وكان يقول: لا تملاوا أعينكم من أعوان الظلّمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعالكم ؟ وقيل له وقد نزل الماء في عينه: ألا تقدح عينك؟ قال: حتى على من أفتحها]. ورأى عبد الملك بن مروان في منامه كأنه قد بال في المحراب أربع مرات فوجه إلى سعيد بن المسيب من يسأله ، فقال : يملك من ولده لصلبه أربعة ، فكان كا قال ، فإنه ولي الوليد وسليان ويزيد وهشام ، وهم أولاد عبد الملك لصلبه . وكانت ولادته لسنتين منضنا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وكان في خلافة عمان رضي الله عنه رجلا .

وتوفي بالمدينة سنة إحدى — وقيل اثنتين ، وقيل ثلاث ، وقيل أربع ، وقيل خس — وتسعين للهجرة ، وقيل إنه توفي سنة خس ومائة ، والله أعلم ، رضي الله عنه . والمسيّب : بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها ، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء ، ويقول : سَيّب الله من يسيّب أبي .

وحَزْن : بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبعدها نون .

وعائذ: بذال معجمة .

# 777

# أبو زيد الأنصاري

أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك ابن ثعلبة بن كعب بن الخَرَرَج ، وقال محمد بن سعد في « الطبقات » ، هو

٧٩٣ \_ ترجمة أبي زيد الأنصاري في نور القبس: ١٠٤ وتاريخ بغداد ٩ :٧٧ ومعجم الأدباء :١١ ٣ ٣ و النباه الرواة ٢ : ٣٠ و وبغية الوعاة : ١٥٠ وتهذيب التهذيب ٤ : ٣ وغاية النهاية ١ : ٥ • ٣ ومصادر أخرى سردها محقق انباه الرواة في الحاشية فلتراجع . وهذه الترجمة مستوفاة في مسودة المؤلف .

١ ورد نسبه على هذا النحو في الطبقات (١/٧ : ١٧ من الطبعة الاوروبية) وانظر القفطي: ٣١.

أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيـــــ بن قيس . والأول ذكره الخطيب في تاريخه ، والله أعلم بالصواب ، الأنصــــاري اللغوي البصري ؛ كان من أئمة الأدب ، وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب ، وكان يرى رأي القدر ، وكان ثقة في روايته .

حد أبو عثان المازني قال : رأيت الأصمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد المذكور ، فقبل رأسه وجلس بين يديه وقال : أنت رئيسنا وسيدنا منذ خمسين سنة ا . وكان الثوري يقول : قال لي ابن مناذر : أصف لك أصحابك ؟ أما الأصمعي فأحفظ الناس ، وأما أبو عبيدة فأجمعهم ، وأما أبو زيد الأنصاري فأوثقهم . وكان النضر بن شميل يقول : كنا ثلاثة في كُنتاب واحد : أنا وأبو زيد الأنصاري وأبو محمد اليزيدي . وقال أبو زيد : حدثني خلك الأحمر ، قال : أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر ، فبخاوا علي به ، فكنت أعطيهم المنحول وآخذ الصحيح ، ثم مرضت فقلت لهم : ويلكم ! أنا تائب إلى الله تعالى، هذا الشعر لي ، فلم يقبلوا مني ، فبقي منسوباً إلى العرب لهذا السبب .

وأبو زيد المذكور له في الآداب مصنفات مفيدة : منها كتاب « القوس والترس » وكتاب « الإبل » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « المطر» وكتاب « المياه » وكتاب « اللغات » وكتاب « النوادر » وكتاب « الجمع والتثنية » وكتاب « اللبن » وكتاب « بيوتات العرب » وكتاب « تخفيف الهمزة » وكتاب « القضيب » وكتاب « الوحوش » وكتاب « الفرق » وكتاب « فعلت وأفعلت » وكتاب « غريب الأسماء » وكتاب « الهمزة » وكتاب « المصادر » وغير ذلك ، ولقد رأيت له في النبات كتاباً حسناً جمع فيه أشياء غريبة ٢ .

وحكى بعضهم أنه كان في حلقة شعبة بن الحجاج ، فضجر من إملاء الحديث فرمى بطرفه فرأى أبا زيد الأنصاري في أخريات الناس فقال :

١ القفطى : منذ عشر سنين ؛ نزهة الالباء : منذ عشرين سنة .

٧ ذكر له ابن النديم والقفطي مؤلفات أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف .

٣ هو روح بن عبادة كما في القفطى : ٣٧ .

٤ أ: فرمى بطرفه في الحلقة .

#### يا أبا زيدا:

استعجمت دار مي ما تكلّمنا والدار لو كلّمتنا ذات إخبار

إلى يا أبا زيد ، فجاءه ، فجعلا يتحد ثان ويتناشدان الأشعار ، فقال له بعض أصحاب الحديث : يا أبا بسطام ، نقطع إليك ظهور الإبل لنسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتد عنا وتقبل على الأشعار ؟ قال : فغضب شعبة غضباً شديداً ، ثم قال : يا هؤلاء ، أنا أعلم بالأصلح لي ، أنا والله الذي لا إله إلا هو في هذا أسلم مني في ذاك .

وكانت وفاته بالبصرة في سنة خمس عشرة – وقيل أربع عشرة ، وقيل ست عشرة – ومائتين ، وعُمِسِّر عمراً طويلاً حتى قارب المائة ، وقيل انه عاش ثلاثاً وتسعين سنة ، وقيل خساً وتسعين ، وقيل ستاً وتسعين ، رحمه الله تعالى .

#### 778

# الأخفش الأوسط

أبو الحسن سعيد بن مسعدة المُجاشعي بالولاء النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط ؛ أحد نحاة البصرة ، والأخفش الأكبر أبو الخطاب ، وكان نحوياً أيضاً من أهل هَجَرَ من مواليهم ، واسمه عبد الحميد بن عبد الجميد ، وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما .

وكان الأخفش الأوسط المذكور من أئمة العربية ، وأخذ النحو عن سيبويه،

البيت للنابغة: (شرح ابن السكيت: ٣٣٣) وقد وردت الحكاية في القفطي ونور القبس.
 ٣٦٤ ـ ترجمة الأخفش في نور القبس: ٩٧ وانباه الرواة ٢: ٣٦ ومعجم الأدباء ١١: ٢٣٤ وبغية الرعاة: ٨٥٧ وقد ساق محقق الانباه ثبتاً بمصادر ترجمته الاخرى في الحاشية. قلت: وهذه الترجمة مستوفاة في مسودة المؤلف.

وكان أكبر منه ، وكان يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئًا إلا وعرضه على " ، وكان يرى أنه أعلم به مني ، وأنا اليوم أعلم به منه ا .

وحكى أبو العباس ثعلب عن آل سعيد بن سلم ، قالوا : دخل الفراء على سعيد المذكور ، فقال لنا : قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية ، فقال الفراء : أما ما دام الأخفش يعيش فلا .

وهذا الأخفش هو الذي زاد في العروض بحر الخبيب كما سبق في حرف الخاء في ترجمة الخليل ، وله من الكتب المصنفة كتاب « الأوسط » في النحو وكتاب « تفسير معاني القرآن » وكتاب « المقاييس » في النحو ، وكتاب « الاشتقاق » وكتاب « العروض » وكتاب « القوافي » وكتاب « معاني الشعر » وكتاب « المسائل » الكبير، وكتاب « المسائل» الكبير، وكتاب « المسائل» الكبير، وكتاب « المسائل» الكبير، وكتاب « المسائل » الكبير ، وغير ذلك .

وكان أجْلَع ، والأجلع : الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه ، والأخفش : الصغير العينين مع سوء بصرهما . وكانت وفاته سنة خمس عشرة ومائتين ، وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى . وكان يقال له : « الأخفش الأصغر » فلما ظهر علي بن سليان المعروف بالأخفش أيضاً ، صار هذا وسطاً .

ومسعَدَة : بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات وبعدهن هاء ساكنة .

والمجاشعي : بضم الميم وفتح الجيم وبعد الألف شين مثلثة مكسورة وبعدها عين مهملة ، هذه النسبة إلى مجاشع بن دارِم ، بطن من تميم .

١ قال القفطي : ان كتاب سيبويه لا يعلم أحد قرأه على سيبويه ولا قرأه عليه سيبويه ولكنه لما مات قرى، على الأخفش فشرحه وبينه .

٢ ذكر ابن النديم أنه توفي سنة ٢١١.

#### 770

## ابن الدهان النحوي

أبو محد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله بن سعيد بن محد بن نصر بن عاصم بن عباد بن عصام بن الفضل بن ظفر بن غلاب بن حمدا بن شاكر بن عياض ابن حصن بن رجاء بن أبي بن شبل بن أبي السر ٢ كعب الأنصاري رضي الله عنه المعروف بابن الدهان النحوي البغدادي ؛ سمع الحديث من أبي القاسم هبة الله بن الحصين ومن أبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء وغيرهما ، وكان سيبويه عصره، وله في النحو التصانيف المفيدة منها « شرح كتاب الإيضاح والتكلة » وهو مقدار ثلاث وأربعين مجلدة ، ومنها « الفصول الكبرى » و « الفصول الصغرى » وشَـرَح كتاب « اللمع » لابن جني شرحاً كبيراً يدخل في مجلدين وسماه « الغرة » ولم أر مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب ، ومنها كتاب « العروض » في مجلدة وكتاب ﴿ الدروس في النحو ﴾ في مجلدة ، وكتاب ﴿ الرسالة السعيدية في المآخذ الكندية » يشتمل على سرقات المتنبي في مجلدة ، وكتاب تذكرته سماه « زهر الرياض» في سبع مجلدات، وكتاب «الغنية في الضاد والظاء» و «المعقود في المقصور والممدود » و «الراء » و « الغنية في الأضداد » [وغير ذلك من المصنفات] ؛ . وكان في زمن أبي محمد المذكور ببغداد من النحاة ابن الجواليقي وابن الخشاب

وابن الشجري ، وكان الناس يرجحون أبا محمد المذكور على الجماعة المذكورين مع أن كل واحد منهم إمام . ثم إن أبا محمد ترك بغداد وانتقل إلى الموصل قاصداً

٧٦٥ \_ ترجمة ابن الدهان في انباه الرواة ٢ : ٤٧ ومعجم الأدباء ١١ : ٢١٩ ونكت الهميان : ١٥٨ وبغية الوعاة : ٢٥٦ والنجوم الزاهرة ٣ : ٧٢ .

١ ص: أحمد.

٢ ص: الناس.

٣ كذا في ر والمسودة وسقط من س ص . وفي ياقوت : إزالة المراء في الغين والراء .

ع زيادة من س .

جناب الوزير جمال الدين الأصبهاني المعروف بالجواد ــ الآتي ذكره في حرف الميم وكانت كتبه قد تخلفت ببغداد فاستولى الغرق تلك السنة على البلد ، فسيّر مَنْ يحضرها إليه إن كانت سالمة ، فوجدها قد غرقت ، وكان خَلَنْفَ داره مَدْبِغة فغرقت أيضاً ، وفاض الماء منها إلى داره، فتلفت الكتب بهذا السبب زيادة على إتلاف الغرق ، وكان قد أفني في تحصيلها عمره ، فلما حملت إليه على تلك الصورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور ويصلح منها ما أمكن ، فبخرها باللاذن وعينيه فأحدث له العمى وكف بصره. وانتفع عليه خلق كثير، ورأيت الحلق يشتغلون في تصانيفه المذكورة بالموصل وتلك الديار اشتغالاً كثيراً .

وكانت وفاته يوم الأحد غرَّة شوال سنة تسع وستين وخسمائة ، وقال ابن المستوفي : سنة ست وستين بالموصل ، رحمه الله تعالى ، ودفن بمقبرة المعافى بن عمران باب المدان.

ومولده عشية الخيس سادس وعشرين رجب سنة أربع وتسعين وأربعائة ببغداد بنهر طابق ، وهي مجلة بها ، وقيل يوم الجمعة .

وله نظم حسن ، فمنه قوله :

لا تجعل الهزالَ دأباً فهو منقصة والجدُّ تغلو به بين الورى القييمُ ما تصخب السحب إلا حين تسلم

ولا يغرُّنْكَ من مَكْكُ تبسُّمه وله أنضاً :

لا تحسين أن بالشتم را مثلنا ستصير فللدجاجة ريش لكنها لا تطبر

وله أيضًا :

لا غرو أن أخشى فرا قَــَكُمُ وتخشاني الليوثُ

١ ص ر وياقوت : بالكتب .

أوَمَا ترى الثوبَ الجديد من التفرّق يستغيث ُ [وذكره الحظيري في كتاب ﴿ زينة الدهر ﴾ وأورد له :

بادر إلى العيش والأيام راقدة ولا تكن لصروف الدهر تنتظر ُ فالعمر كالكأس يبدو في أوائله صفو ٌ وآخره في قعره الكدر ُ وأورد له أيضاً:

قالوا اغترب عن بلاد كنت تألفها إن ضاق رزق تجد في الأرض منتزحا قلت: انظروا الريق في الأفواه مختزناً عذباً فإن بان عنها صار مُطرّحا وأورد له أيضاً:

أهوى الخول لكي أظل مرفها مما يعانيه بنو الأزمان إن الرياح إذا توالى عصفها تولي الأذية شامخ الأغصان وأورد له أيضا:

يا سادتي لا عدمتم استمعوا قول فتى عارف بمنطقه كنت ببيتي كالرخ محترما فصرت في غربتي كبيذقه إ

وقد ذكره العاد الكاتب في « الخريدة » وأثنى عليه ، وذكر طرَفاً من حاله . وقال الحافظ أبو سعد السمعاني نقل : سمعت الحافظ ابن عساكر الدمشقي يقول : سمعت سعيد بن المبارك بن الدهان يقول : رأيت في النوم شخصاً أعرفه وهو ينشد شخصاً آخر كأنه حبب له :

# أيها الماطِلُ ديني أمليُّ وتماطلُ ؟

أثبتنا ما بين معقفين من النسخ د ص ر على تفاوت فيا بينها ؛ وانظر القفطي : ٩ ؛ وهذه الزيادة لم ترد في المسودة .

#### عَكُـلُ القلب فإني قانع منك بباطل ُ

قال السمعاني : فرأيت ابن الدهان وعرضت عليه الحكاية فقال : ما أعرفها ولعل ابن الدهان نسي وأبن ابن عساكر من أوثق الرواة ، ثم استملى ابن الدهان من السمعاني هذه الحكاية وقال : أخبرني السمعاني عن ابن عساكر عني ، فروى عن شخصين عن نفسه ، وهذا غريب في الرواية .

(44) وكان له ولد ــ وهو أبو زكريا يحيى بن سعيد ــ وكان أديباً شاعراً ، ومولده بالموصل في أوائل سنة تسع وستين وخمسائة تقديراً ، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة بالموصل ، ودفن على أبيه بمقبرة المعافى بن عمران الموصلي .

ومن شعره :

إِن مَدَحْتُ الحُمُولُ نَبُهُتُ أَقُوا مِا نِياماً فَسَابِقُونِي إِلَيْهُ هُوَ قَد دَلَّنِي عَـــلَى لَذَة العَدِ شَ ، فَهَا لِي أُدُلِّ غَـــيري عليه ومن شعره على ما قبل:

وعَهْدي بالصب زمناً وقدي حكى ألف ابن مُقلة في الكتابِ فصِرْتُ الآن مُنحَنياً كأني أفتيشُ في التراب على شبابي

١ وكان له ... شبابي : سقط النص من ص م والمسودة وهو ثابت في س ر ووستنفيلا .

#### 777

### سفيان الثوري

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان ابن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، الثوري الكوفي ؛ كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم ، وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته ، وهو أحد الأغة المجتهدين ، ويقال إن الشيخ أبا القاسم الجنيد رضي الله عنه كان على مذهبه ، على الاختلاف الذي تقدم في ترجمته في حرف الجم .

[وقال يونس بن عبيد : ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان ، قالوا : إنك رأيت سعيد بن جبير وفلاناً وفلاناً ، قال : ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان.

وقال سفيان بن عيينة : ما رأى سفيان مثله . أكل سفيان ليلة فشبع فقال: الحار إذا زيد في علفه زيد في عمله ، فقام حتى أصبح .

وحدث ابن عيينة قال: دعانا سفيان فقدم إلينا غداء ولبنا خاثراً ، فلما توسطنا قال: قوموا بنا نصلي ركعتين شكراً لله تعالى ؛ قال ابن وكيع – وكان حاضراً – : لو قدم إلينا شيئاً من هذا اللوزينج المحدث لقال : قوموا بنا نصلي التراويح .

وقال بشر بن الحارث : كان سفيان الثوري كأن العلم بين عينيه، يأخذ منه ما يريد ويدع منه ما يزيد .

٢٩٩ ـ ترجمة سفيان الشوري في الفهرست: ٢٠٥ وطبقات الشيرازي ، الورقة: ٣٣ وطبقات ابن سعد ٢: ٣٠١ وحلية الاولياء ٢: ٣٠٦ وحلية ١: ٢٠٠ وحلية الاولياء ٢: ٣٠٦ و تهذيب التهذيب ٤: ١١١ وتاريخ بغداد ٩: ١٥١ وتذكرة الحفاظ: ٣٠٣ ورجال ابن حبان: ١٦٩.

وقال الأوزاعي: كنت أقول فيمن ضحك في الصلاة قولاً لا أدري كيف هو، فلما لقيت سفيان الثوري سألته فقال: يعيد الصلاة والوضوء، فأخذت به . وكان عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول: يا سفيان أتنتنا صغيراً وأتنناك كمراً .

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما رأيت رجلا أحسن عقلاً من مالك بن أنس ، ولا رأيت رجلا أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مبارك ، ولا أعلم بالحديث من سفيان ، ولا أقشف من شعبة .

وقال سفيان الثوري : ما استودعت قلبي شيئًا فخانني .

وقيل: لقي سفيان الثوري شريكا بعدما ولي القضاء بالكوفة فقال: يا أبا عبد الله ، بعد الإسلام والتفقه والخير تلي القضاء ، أو صرت قاضياً ؟ فقال له شريك : يا أبا عبد الله ، لا بد للناس من قاض ، فقال سفيان : يا أبا عبد الله ، لا بد للناس من شرطي .

وحدث عبد الرحمَن بن أبي عبد الرحمن بن عبد الله البصري ، قال : قال رجل لسفيان : اوصني ، فقال : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر دوامك فيها والسلام .

وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة يشتري منه دراهم بدينار ، فأعطاه الدينار ، وكان معه آخر فسقط من سفيان ، فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آخر ، فقال له الصيرفي : خذ دينارك ، قال : ما أعرفه ، قال : خذ الناقص ، قال : فلعله الزائد ، وتركه ومضى .

وقال شعيب بن حرب : سمعت سفيان الثوري يقول : انظر درهمك من أين هو وصل في الصف الآخر .

وقال عبد الله بن صالح العجلي : دخل سفيان على المهدي فقال : سلام عليكم ، كيف أنتم يا أبا عبد الله ? ثم جلس فقال : حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنفق في حجته ستة عشر ديناراً ، وأنت حججت فأنفقت في حجتك بيوت الأموال ، قال : فأي شيء تريد ؟ تريد أن أكون مثلك ؟ قال : فوق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه ، فقال وزيره أبو عبيد الله : أبا عبد الله قد كانت

كتبك تأتينا فننفذها ، قال : من هذا ؟ قال : أبو عبيد الله وزيري ، قال : احذره فإنه كذاب ، إني ما كتبت إليك ، ثم قام فقال له المهدي : إلى أين يا أبا عبد الله ، قال : أعود ؟ وكان قد ترك نعله حين قام ، فعاد فأخذها ثم مضى ، فانتظره المهدي فلم يعد ، فقال : وعدنا أن يعود فلم يعد ، فعلم أنه عاد لأخذ نعله ، فغضب فقال : قد أمن الناس إلا سفيان الثوري وإنه لفي المسجد الحرام ، فذهب فألقى نفسه بين النساء فخبأنه ، فقيل له : لم فعلت ؟ فقال : إنهن أرحم ؟ ثم خرج إلى البصرة فلم يزل بها حتى مات .

قال عبد الرحمن بن مهدي: لما قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه ، صار في بعض البساتين ، وأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها ، فمر به بعض العشارين فقال : من أين أنت يا شيخ ؟ قال : من أهل الكوفة ، قال : أخبرني رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال: أما رطب البصرة فلم أذقه ولكن رطب السابري بالكوفة حلو ، فقال : ما أكذبك من شيخ ، الكلاب والبر والفاجر يأكلون الرطب الساعة وأنت تزعم أنك لم تذقه ! فرجع إلى العامل ليخبره بما قال لتعجبه ، فقال : ثكلتك أمك ، ادركه إن كنت صادقاً فإنه سفيان الثوري لتتقرب به إلى أمير المؤمنين ، فرجع في طلبه فيا قدر عليه .

ودخل سفيان على المهدي فكلمه بكلام فيه غلظة فقال له عيسى بن موسى: تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام وإنما أنت رجل من ثور ، فقال له سفيان: إن من أطاع الله من ثور خير ممن عصى الله من قومك .

وكان فتى يجالسه ولا يتكلم ، فأحب سفيان أن يعرف نطقه فقسال له : يا فتى إنَّ من كان قبلنا مروا على خيل سابقة وبقينا بعدهم على حمر دَبرِه ، فقال الفتى : يا أبا عبد الله ، إن كنتا على الطريق فيا أسرع لحوقنا بهم .

وحدث أبو بكر ابن عياش قال: كنت أنا وسفيان الثوري نمشي فرأينا شيخا أبيض الرأس واللحية حسن السمت ، فقال له سفيان: يا شيخ أعندك شيء من الحديث؟ قال: لا، ولكن عندي عتيق سنين، فنظرنا فإذا هو خمار. وحكى ضمرة قال: سألت سفيان الثوري: أصافح اليهود والنصارى؟ فقال: برجلك نعم. وقال له رجل: إني أريد الحج، فقال: لا تصحب من يتكرم عليك فإن ساويته في النفقة أضر بك وإن تفضل عليك استذلاك . وكان يقول : من كان في يده شيء من هذه الدراهم فليصلحه فإنه في زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه . وحكي عنه أنه قال : إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل ثريدهم ووطىء بساطهم ؟

وقيل إن المهدي قال للخيزران: أريد أتزوج ، وكانت بكتاب فقالت له: لا يحل لك أن تتزوج علي ً ، قال : بلي ، قالت له : بيني وبينك من شئت ، قال : أترضين سفيان الثوري ؟ قالت : نعم ، فوجه إلى سفيان فقال : إن أم ً الرشيد تزعم انه لا يحل لي أتزوج عليها وقد قال الله عز وجل ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ ثم سكت ، فقال له سفيان : أتم ً الآية ، يريد قوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ (النساء: ٣) وأنت لا تعدل ، فأمر له بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها .

ومثل هذه النادرة ما أخبرني به الفقيه أمين الدين الحلي الذي كان في جملة المتصدرين عند الفقيه برهان الدين ابن الفقيه نصر وهو يومئذ صاحب ديوات الأحباس ، وكتب أسماءهم ينتدبهم للمضي إلى الخانقاه إلى المقام السلطاني في مهم فاعتذر رجل منهم فخط على اسمه وكتب غيره ، فقام رجل يعتذر فقال : المملوك كا قال الله عز وجل (ان بيوتنا عورة ) فقال له الفقيه أمين الدين : صل ، يشير إلى بقية الآية وهي قوله تعالى (وما هي بعورة ان يريدون ولا فراراً ) (الأحزاب: ١٣) فضحك البرهان والحاضرون ، وقال : لا أجمع عليك بين الفقه وبين تكليفك الجيء ، ثم خط على اسمه وابتدأ بغيره ]٢.

قال سفيان بن عُنينة : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيات الثوري . وقال عبد الله بن المبارك : لا نعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري . ويقال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه رأس الناس ، وبعده عبد الله بن عباس ، وبعده الشعبي ، وبعده سفيان الثوري .

١ في ر ٠٠ بنكاح .

۲ زیادة من د ر وبعضه غیر وارد فی د وبعضه فی ص أیضاً .

سمع سفيان الثوري الحديث من أبي إسحاق السبيعي والأعمش ومَنْ في طبقتها ، وسمع منه الأوزاعي وابن جريج وعمد بن إسحاق ومالك وتلك الطبقة .

وذكر المسعودي في « مروج الذهب » ما مثاله ا : قال القعقاع بن حكم : كنت عند المهدي وقد أتي بسفيان الثوري ، فلما دخل عليه سلم تسلم العامة ولم يسلم بالخلافة ، والربيع قائم على رأسه متكئاً على سيفه يرقب أمره ، فأقبل عليه المهدي بوجه طكش ، وقال له : يا سفيان ، تفر منا هاهنا وهاهنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك ، فقد قدرنا عليك الآن ، أفها تخشى أن نحكم فيك بهوانا ؟ قال سفيان : إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل ، فقال له الربيع : يا أمير المؤمنين ، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ إيذن لي أن أضرب عنقه ، فقال له المهدي : اسكت ويلك ، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لا يعترض عليه في حكم ، فكتب عهده ودفع إليه ، فأخذه وخرج فرمى به في دجلة وهرب ، فطئيب في كل بلد فلم يوجد . ولما امتنع من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعي قال الشاعر :

تحرَّزُ سُفيان وفر بدينه وأمسى شريك مرصداً للدَّراهم

[وحكي عن أبي صالح شعيب بن حرب المدائني – وكان أحد السادة الأغة الأكابر في الحفظ والدين – أنه قال: إنني لأحسب يُجاء بسفيان الثوري يوم القيامة حُبِّة من الله على الخلق ، يقال لهم: لم تدركوا نبيتكم عليه أفضل الصلاة والسلام فلقد رأيتم سفيان الثوري ، ألا اقتديتم به ؟ ] .

ومولده في سنة خمس ، وقيل ست ، وقيل سبع وتسعين الهجرة . وتوفي

١ مروج الذهب ٣ : ٣٣٢ .

٠ ص : حاله .

٣ ه : أدركتم .

ا بين معقفين لم يرد في المسودة و ص س م .

بالبصرة أوَّل سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من السلطان ، ودفن عشاء رحمه الله تعالى ؛ ولم يُعقب أ

والثوري : بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة وراء، هذه النسبة إلى شُور ابن عبد مُناة ، وشُمَّ ثوري آخر في بني تميم ، وثوري آخر بطن من هُمُدان . وقيل : إنه توفي سنة اثنتين وستين ، والأول أصح .

#### 777

## سفيان بن عيينة

أبو محمد سفيان بن عُيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، مولى امرأة من بني هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل مولى بني هاشم ، وقيل مولى الضحاك بن مُزاحم ، وقيل مولى مسعر بن كُدام ؛ وأصله من الكوفة ، وقيل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة ، ذكره ابن سعد في من الكوفة ، وقيل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة ، ذكره ابن سعد في ثبتا حجة زاهدا ورعا مجمعاً على صحة حديثه وروايته ، وحج سبعين حجة ، وي الزهري وأبي إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد وعاصم بن أبي النتجود المقرىء والأعمش وعبد الملك بن عمير وغير وغير ابن إسحاق وابن جريج والزبير بن بكار وعمه مصعب وعبد الرزاق بن هما السنعاني ويحيى بن أكثم القاضي وخلق كثير ، رضي الله عنهم .

۱۷۷ ـ ترجمة سفيان بن عيينة في تاريخ بغداد ۹ : ۱۷۶ وتذكرة الحفاظ : ۲۹۲ وحلية الاولياء ۷ : ۲۷۰ وصفة الصفوة ۲ : ۲۳۰ ورجال ابن حبان : ۲۶۲ وتهذيب التهذيب ؛ : ۲۱۷ وميزان الاعتدال ۲ : ۲۰۰ والعقد الثمين ؛ : ۲۹۰ .

١ انظر طبقات ابن سعد ٥ : ٩٧ ؛ .

ورأيت في بعض المجاميع أن سفيان خرج يوما إلى من جاءه يسمع منه وهو ضَجِر ، فقال : أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيب وجالس هو أبا سعيد الحدري ، وجالست عمرو بن دينار وجالس هو ابن عمر رضي الله عنها ، وجالست الزهري وجالس هو أنس بن مالك ، حتى عد جماعة ، ثم أنا أجالسكم ؟ فقال له حدّث في المجلس : أتنصف يا أبا محمد ؟ قال : إن شاء الله تعالى ، فقال : والله لشقياء أصحاب أصحاب رسول الله عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا ؛ فأطرق وأنشد قول أبي نواس " :

فتفرق الناس وهم يتحدثون برَجاحة الحَدَث ، وكان ذلك الحدث يحيى بن أكثم التميمي ، فقال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء ، يعني السلطان —وسيأتي ذكر يحيى في حرف الياء إن شاء الله تعالى ، وهو القاضي المشهور —. وقال الشافعي : ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه .

[وكان أدرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين . قال سفيان المذكور : كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الحلق فإذا رأيت مشيخة وكهولة جلست إليهم وأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان ، ثم ينشد :

خلت الديار فسدت غير مسوّد ومن الشقاء تفردي بالسؤدد

قيل إنه في آخر سنة حج قال : قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة وأقول كل

١ هذه الفقرة جميعها لم ترد في م .

٢ س ر والمسودة : عبيد ، وأثبتنا ما في ص .

٣ ديوان أبي نواس : ١٩٤ – ١٩٠٠

٤ سقط البيت من س ص والمسودة .

مرة : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك ، فرجع فتوفي في العام القابل] .

[وقال رجل: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه ، فبكى ، فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً فلا يصيبه ؟ ٢ .

وكان أبو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد بن عبد الله القَسْري ، فلما عزل خالد عن العراق" وولي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهرب أبو عمران المذكور منه إلى مكة فنزلها ، وهو من أهل الكوفة .

وقال سفيان : دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة ، فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة : جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار ، قال : فجاء الناس يسألونني عن عمرو بن دينار ، فأول من صيرني محدثاً أبو حنيفة ، فذاكرت فقال لي : يا بني ، ما سمعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث ، يضطرب في حفظ تلك الأحاديث .

ومولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنــة سبع ومائة . وتوفي يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة ، وقيل أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة ودفن بالحــَــُون ، رحمه الله تعالى .

وعُيَيْنة : بضم العين المهملة وفتح الياء الأولى وسكون الثانية المثناتين من تحتبها وفتح النون وبعدها هاء ساكنة .

والحَجُون : بفتح الحاء المهملة وضم الجيم وبعد الواو الساكنة نون ، جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ، وله ذكر في الأشعار .

۱ زیادة من ر ص .

۲ زیادة من د وحدها .

٣ ج : الكوفة . وفي م : فلما ولي الحجاج وطلب عمال خالد ؛ وهو خطأ عجيب .

٤ م: نزلت .

### 777

### سكينة بنت الحسين

السيدة سكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ؛ كانت سيدة نساء عصرها ، ومن أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن أخلاقاً ، وتزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، ثم تزوجها عبد الله بن عثان بن عبد الله بن حكيم ابن حزام فولدت له قدريناً ، ثم تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروات وفارقها قبل الدخول، ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثان بن عفان رضي الله عنه فأمره سليان بن عبد الملك بطلاقها ففعل ، وقيل في ترتيب أزواجها غير هذا ، والطرة السكينية منسوبة إليها .

ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم ، من ذلك ما يروى أنها وقفت على عُرُوة بن أُذَيْنَة \ وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين وله أشعار رائقة - فقالت له : أنت القائل :

إذا وجَدْتُ أُوار الحبِّ في كبدي أقبلت ُ نحو سِقاء الماء أبترد ُ هبني بردت ُ ببرد المساء ظاهره ُ فمن ُ لنار على الأحشاء تتقد

فقال لها : نعم ، فقالت : وأنت القائل :

قالت وأبْشَنْتُهُم سِرِ ي فبُحت به قد كنت عندي تحب الستر فاستتر

٣٦٨ - ترجمة السيدة سكينة وأخبارها في طبقات ابن سعد ٨ : ٥٧٥ ونسب قريش: ٩٥ وانظر
 الاغاني ٢١ : ٩٣ ، ٧١: ٣ وصفحات متفرقة من (ج ٥) من أنساب الاشراف ؛ ولها أخبار
 في الكتب الأدبية العامة ؛ وهذه الترجمة مستوفاة بتامها في المسودة .

١ انظر الاغاني ١٨: ٥ ٢٠ .

٢ ج د : القوم .

۳ ه : تبردت برد .

ألسنت تبصِر مَن حولي ؟ فقلت ُ لها غطتى هَواكِ وما ألقى على بصري فقال : نعم ، فالتفتت إلى جَوارٍ كن حولها وقالت : هن حرائر إن كان خرج هذا من قلب سلم قط .

وكان لعروة المذكور أخ اسمه بكر فهات فرثاه عروة بقولها :

سَرى هَمِّي وهمُّ المرء يَسْري وغاب النجم إلا قيد فتر أراقب في الجرَّة كلَّ نَجْم تعرض أو على الجراة يجري للمَّ ما أزال له قرينا كأن القلب أبطن حَرَّ جَمْر على بكر أخي ، فارقت بكراً وأيُّ العيش يَصلح بعد بكر ؟

فلما سمعت سكينة هذا الشعر قالت : ومن هو بكر هذا ؟ فوصف لها ، فقالت : أهو ذلك الأسكية الذي كان يمر بنا ؟ قالوا : نعم ، قالت : لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز والزيت . وأسكية : تصغير أسود .

ويحكى أن بعض المغنين غنى هذه الأبيات عند الوليد بن يزيد الأموي وهو في مجلس أنسه ، فقال المغني : من يقول هذا الشعر ؟ فقال : عروة بن أذينة ، فقال الوليد : وأي العيش يصلح بعد بكر ؟ هذا العيش الذي نحن فيه ، والله لقد تحجّر واسعاً .

١ الاغاني ١٨: ٢٥٠.

٧ الاغاني : تعرض للمجرة كيف يجري .

٣ الاغاني: ما أزال له مدياً.

<sup>۽</sup> الاغاني ر اُ ج : رلي حميداً ,

ه أخبار عروة في الاغاني ١٨ : ٢٤٠ وما بعدها والشعر والشعراء : ٨٣ والمؤتلف : ٤٥ والسمط : ٣٣٦ وأمالي المرتضى ١ : ٤٠٨ ـ ٢٤٠ .

لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى له فيعنسيني تطلقبُ في ولو قعدت أتاني لا يُعنسيني

وما أراك فعلت كا قلت ، فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق، فقال: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فبالغت في الوعظ ، وأذكرت ما أنسانيه الدهر ، وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعاً إلى الحجاز، فمكث هشام يومه غافلاً عنه ، فلما كان في الليل استيقظ من منامه وذكره ، وقال: هذا رجل من قريش قال حكة ووفد إلي فجبَهنه ورددته عن حاجته ، وهو مع هذا شاعر لا آمن لسانه ، فلما أصبح سأل عنه ، فأخبر بانصرافه ، فقال: لا جرام ليعلن أن الرزق سيأتيه ، ثم دعا بمولى له وأعطاه ألفي دينار، وقال: الحق بهذه عروة بن أذينة فأعطه إياها ، قال : فلم أدركه إلا وقد دخل بيته ، فقرعت عليه الباب ، فخرج فأعطيته المال ، فقال : أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له : كيف رأيت قولي ؟ سعيت فأكديت ، ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق . وهذه الحكاية وإن كانت دخيلة ليست بما نحن فيه لكن حديث عروة ساقها .

ولبعض المعاصرين وهو محمد بن إدريس المعروف بمرج كحل الأندلسي في معنى هذين البيتين ، وأحسن فيه :

مَثَلُ الرزقِ الذي تَطلبُه مثلُ الظلِّ الذي يشي معكُ أنتَ لا تدركُ متبعاً فإذا وليَّتَ عنه تبعكُ تبعك

وكان وفاة سكينة بالمدينة يوم الخيس لخس خلون من شهر ربيع الأول سنة

١ - س ص ر : الإسراف ، وفي المسودة « معاً » أي بالسين والشين .

٧ ص : وأذكرتني .

ساعر أندلسي من جزيرة شقر يقال إنه كان أمياً وكان يحتفظ بزي أهل البادية وبينه وبين شعراء عصره (كصفوان بن إدريس) مخاطبات (انظر الإحاطة ٢ : ٢٥٢ ونفح الطيب ٥ : ٥ و برنامج الرعيني : ٢٠٨ والمغرب ٢ : ٢٧٣ والواني ٢ : ١٨١ والتكلة : ٤٤٣) وبيتاه في الإحاطة والنفح .

سبع عشرة ومائة ، رضي الله عنها ؛ وقيل اسمها آمنة ، وقيل أمينة ، وقيل أمينة ، وقيل أمينة ، وقيل أمينة ، وقال أميمة ، وسكينة لقب لقبتها به أمها الرباب ابنة امرىء القيس بن عدي . وقال محمد بن السائب الكلبي النسابة : سألني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن اسم سكينة ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم ، فقال : أصبت .

(46) وتوفي مرج كحل المذكور في سنة أربع وثلاثين وستائة ببلده – وهو جزيرة شقر بالأندلس – وكانت ولادته بها سنة أربع وخمسين وخمسائة ١

#### 779

# سليم الرازي

أبو الفتح سُلكم بن أبوب بن سلم الرازي الفقيه الشافهي الأديب ؟ كان مشاراً إليه في الفضل والعبادة ، وصنف الكتب الكثيرة منها كتاب « الإشارة » وكتاب « غريب الحديث » ومنها « التقريب » وليس هو التقريب الذي ينقل عنه إمام الحرمين في « النهاية » والغزالي في « البسيط » و « الوسيط » فإن ذلك للقاسم بن القفال الشاشي ، وقد ذكره في الباب الثاني من كتاب الرهن في « الوسيط » .

وأخذ سُلَم الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ، وأخذ عنه أبو الفتح نصر من إبراهيم المقدسي .

وقال سُلَمٌ : دخلت بغداد في حَداثتي لطلب علم اللغــة ، فكنت آتي

١ ص: أربع وستين .

٧٩٩ ـ ترجمة سليم الرازي في انباه الرواة ٢ : ٦٩ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ٣٩ وطبقات السبكي ٣ : ١٦٨ . قلت : وقد وردت هذه الترجمة في المسودة كاملة .

٢ قارن بما عند القفطي : ٦٩.

شيخاً هناك ، وذكره ، فبكرت في بعض الأيام إليه فقيل لي : هو في الحام ، فمضيت نحوه ، فعبرت في طريقي على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وهو يُمنّلي ، فدخلت المسجد وجلست مع الطلبة ، فوجدته في كتاب الصيام في مسألة إذا أولج ثم أحس بالفجر فنزع ، فاستحسنت ذلك ، فعليَّقت الدرس على ظهر جزء كان معي ، فلما عدت إلى منزلي وجعلت أعيد الدرس حلا لي ، وقلت : أتمُّ هذا الكتاب \_ يعني كتاب الصيام \_ فعلقته ، ولزمت الشيخ أبا حامد حتى علقت عنه جميع التعليق .

وكان لا يخلو له وقت عن اشتغال ، حق إنه كان إذا برى القلم قرأ القرآن أو سبّح ، وكذلك إذا كان مار ًا في الطريق وغير ذلك من الأوقات التي لا يكن الاشتغال فيها بعلم .

وسكن سُلَيم الشام بمدينة صور متصدّياً لنشر العلم وإفادة الناس ، وكان يقول : وضَعَت مني صور ، ورفعت من أبي الحسن المحاملي بغداد . ثم إنه غرق في مجر القُلزُم بعد رجوعه من الحج عند ساحل جُدَّة ، في سلخ صفر سنة سبع وأربعين وأربعائة ، وكان قد نَيَّف على ثمانين سنة ، رحمه الله تعالى ؛ ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المكخاضة في طريق عيذاب .

والرازي: بفتح الراء وبعد الألف زاي ، هذه النسبة إلى الرسي ، وهي مدينة عظيمة من بلاد الديلم بين قومس والجبال ، وألحقوا الزاي في النسبة إليها كما ألحقوها في المروزي عند النسب إلى مرو ، وقد تقد م ذكر ذلك .

والجار: بفتح الجيم وبعد الألف راء ، وهي بليدة على الساحل ، بينها وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة ، وإليها ينسب القمح الجاري ، وذكر أبو القاسم الزمخشري في «كتاب الأمكنة والجبال والمياه » في باب الشين أن الجار قرية على ساحل البحر ، بها ترسو مطايا القازم ومطايا عيذاب ومطايا بحر النعام .

وقال ابن حوقل في كتابه؟ : « الجار فُرْضَة المدينة على ثلاث مراحل منها

١ لم أجد هذا في المادة المشار إليها من كتاب الزنخشري .

٢ صورة الأرض: ٣٩.

على البحر ، وجدَّة فرضة مكة ، .

(47) وتوفي ولده أبو سعيد إبراهيم بن سُلَيم يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وأربعائة بدمشق ، ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » وقال : أخذ عن جماعة من جلة المشايخ وأخذوا عنه ، وكان صدوقاً ، رحمه الله تعالى .

### 77.

## سلیان بن یسار

أبو أبوب – ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو عبد الله – سليان بن يسار مولى ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وقد تقدّم ذكر ثلاثة منهم ، وكان سليان المذكور أخا عطاء بن يسار عندنا وكان عالما ثقة عابداً ورعاً حجة ؛ قال الحسن بن محمد : سليان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب ، ولم يقل أعلم ولا أفقه ، وروى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة ، رضي الله عنهم ، وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر ، وكان المستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له : اذهب إلى سليان بن يسار ، فإنه أعلم من بقي اليوم ، وقال قتادة : قدمت المدينة ، فسألت : من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليان بن يسار .

وتوفي سنة سبع ومائة ، وقيل سنة مائة ، وقيل سنة أربع وتسمين للهجرة، والله أعلم ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .

۱ تهذیب ابن عساکر ۲ : ۲۱۴ .

٧٧٠ - ترجمة سليان بن يسار في رجال ابن حبان : ١٤ وتذكرة الحفاظ : ١٩ وتهذيب التهذيب
 ٤ : ٢٧٨ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ١٣ ؛ وهذه الترجمة بتامها في المسودة .

### الأعسش

أبو محمد سليان بن مهران مولى بني كاهـــل من ولد أسد ، المعروف بالأعمش الكوفي الإمام المشهور؛ كان ثقة عالماً فاضلا ، وكان أبوه من دُنْباوَنْد ، وقدم الكوفة وامرأته حامل بالأعمش فولدته بها ؛ قال السمعاني : وهو لا يُعرف بهذه النسبة ، بل يُعرف بالكوفي ، وكان يقارن بالزهري في الحجاز ، ورأى أنس ابن مالك ــ رضي الله عنه ــ وكله ، ولكنه لم يُرزق الساع عليه ، وما يرويه عن أنس فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنس . ورأى أبا بكرة الثقفي وأخذ بركابه فقال له : يا بني إنها أكرمت ربك . سمع داود بن سويـــد وأبا وائل وإبراهيم التميمي وسعيد بن جبير ومجاهداً والنخعي ، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى حديثاً واحداً ، ولقي كبار التابعين رضي الله عنهم ، وروى عنسه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحفص بن غيــاث وخلق كثير من جاة العلماء .

[وكان الأعمش يقول: إن كان بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ؟ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صدق ، هكذا كان ، وقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال عيسى بن يونس: لم نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل الأعمش: ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته .

٢٧١ ـ ترجمة الأعمش في طبقات ابن سعد ٦ : ٣٤٣ وتاريخ بغداد ٩ : ٣ وتذكرة الحفاظ :
 ١٥٤ وغاية النهاية ١ : ١٥٩ وتهذيب التهذيب ٤ : ٢٢٢ .

١ ص : يقارب الزهري .

٢ ج: الزهري بالحجاز.

٣ ورأى أبا بكرة ... والنخمي : لم يرد في المسودة و ص س .

حدث محمد بن جرير ، قال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى : اجمع الفقهاء ؟ قال : فجمعهم ، فجاء الأعمش في جبة وفرو وقد ربط وسطه بشريط فأبطأوا فقام الأعمش فقال : إن أردتم أن تعطونا شيئاً وإلا فخلوا سبيلنا ، فقال عيسى المذكور : قلت لك تأتي بالفقهاء فتجيء بهذا ؟ فقال : هذا سيدنا ، هذا الأعمش .

حدثنا أحمد بن علي بن ثابت بإسناد له عن وكيع : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى ، واختلفت إليه أكثر من ستين سنة فها رأيته يقضى ركعة .

وقال الأعمش : كنت آتي مجاهداً فيقول : لو كنت أطيق المشي لأتيتك .

وجرى بينه وبين زوجته كلام ، وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه ، فقال : يا أبا ليلى ، امرأتي نشزت على وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم، فدخل عليها وكانت من أجمل أهل الكوفة فقال : يا هنتاه إن الله قد أحسن قسمك ، هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يغرنك عموشة عينيه ولا حموشة ساقيه ، فغضب الأعمش وقال : يا أعمى يا خبيث ، أعمى الله قلبك كا أعمى عينيك ، قد أخبرتها بعيوبي كلها ؛ اخرج من بيتي .

وأراد إبراهيم النخمي أن يماشيه فقال الأعمش: إن الناس إذا رأونا معاً قالوا: أعور وأعمش ، قال النخمي: وما عليك أن نؤجر ويأثموا ؟ فقال له الأعمش: وما عليك أن يسلموا ونسلم ؟

وجاء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد خرج مع امرأته إلى المسجد فجاء فوجدهما في الطريق فقال : أيكما الأعمش ؟ فقال الأعمش : هذه ، وأشار إلى المرأة .

ودخل الحمام يوماً وجاء رجل حاسر ، فقال له الرجل : متى ذهب بصرك ؟ فقال : مذ بدت عورتك .

قال محمد بن حميد ، حدثنا جرير قال : جئنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحية فجلسنا في ناحية أخرى وفي الموضع خليج من ماء المطر، فجاء الأعمش رجل عليه سواد ، فلما بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال : قم فعبرني هذا الخليج ، وجذب يده وأقامه وركبه وقال : ﴿ سبحان الذي سخَّر لنك هذا وما كنا له مقرنين ﴾ ( الزخرف : ١٣ ) فعضى به الأعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وقال : ﴿ رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ ( المؤمنون : ٢٩ ) ثم خرج وترك الأسود يخبط في الماء .

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلاً قال : كم غرضك تقيم في هذه البلدة ؟] . وكان لطيف الخلق مَز احاً ، جاءه أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا عليه ، فخرج إليهم ، وقال : لولا أن في منزلي مَن هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليهم ،

وقال له داود بن عمر الحائك: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ فقال: تثقبل لا بأس بها على غير وضوء ، فقال: ما تقول في شهادة الحائك؟ فقال: تثقبل مع عَدْلين. ويقال إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عاده يوما في مرضه ، فطو"ل القعود عنده ، فلما عزم على القيام قال له: ما كأني إلا ثقلت عليك ، فقال: والله إنك لتثقل علي وأنت في بيتك. وعاده أيضا جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم ، فأخذ وسادته وقال: شفى الله مريضكم بالمافية ؛ وقيل عنده يوما: قال صلى الله عليه وسلم: « من نام عن قيام الليل بالمافية ؛ وقيل عنده يوما: ما عمشت عيني إلا من بول الشيطان في أذني. وكانت له نوادر كثيرة.

[وقال أبو معاوية الضرير: بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش أن اكتب لي مناقب عثان ومساوى، علي ، فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها في فم شاة فلاكتها ، وقال لرسوله : قل له هذا جوابك ، فقال له الرسول : إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آته بجوابك ، وتحمّل عليه بإخوانه ، ، فقالوا له : يا أبا محمد

۱ زیادة من ر د .

٧ بعد هذا الموضع ترد حكاية الأعمش وزوجه موجزة ، وقد وردت من قبل في المزيد من ر د .

٣ هذه الفقرة بين معقفين لم ترد في م والمسودة .

٤ ص: بأصحابه.

افتد من القتل ، فلما ألحوا عليه كتب له « بسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد يا أمير المؤمنين ، فلو كانت لعثان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك ، ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوى، أهـــل الارض ما ضر"تك ، فعليك بخدُو يشعة نفسك ، والسلام »] .

[وكتب إلى بعض إخوانه يعزيه :

إنا نعزيك لا أنا على ثقـــة من البقاء ولكن سنــة الدين فلا المعزى بباق بعد ميّـته ولا المعزي وإنعاشا إلىحين [١

ومولده سنة ستين للهجرة ، وقيل إنه ولد يوم مقتل الحسين رضي الله عنه ، وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وكان أبوه حاضراً مقتل الحسين، وعده ابن قتيبة في كتاب « المعارف ٢٠ في جملة من حملت به أمه سمعة أشهر .

وتوفي في سنة ثمان وأربعين ولمائة في شهر ربيع الأول ، وقيل سنة سبع وأربعين ، رحمه الله تعالى .

وقال زائدة بن قدامة : تبعت الأعمش يوماً ، فأتى المقابر فدخل في قبر معفور فاضطجع فيه ، ثم خرج منه وهو ينفض التراب عن رأسه ويقول : واضيق مسكناه .

ودُنْبَاوَنَـٰدُ : بضم الدال المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبعد الالف واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مهملة ، وهي ناحية من رستاق الريّ في الجبال ، وبعضهم يقول « دماوند » والأول أصح ، وقد تقدم ذكرها قبل هذا .

١ زيادة من ص وحدها .

لم يرد هذا في فصل « من قصر به عن وقت الحل » من الكتاب المذكور .

# أبو داود السجستاني

أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شد"اد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ؟ أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلمه ؛ وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح ، طو"ف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين ، وجمع كتاب « السنن » قديمًا وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، فاستجاده واستحسنه ، وعد"ه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات الفقهاء » من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ، وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب « السنن » : ألين لأبي داود الحديث كا أين لداود الحديد .

وكان يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب \_ يعني « السنن » \_ جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » والثاني قوله « من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه » والثالث قوله « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه » والرابع قوله « الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات » الحديث بكاله .

وجاءه سهل بن عبد الله التُستَري فقيل لا له : يا أبا داود ، هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائراً ، قال : فرحَّب به وأجلَسَه ، فقال : يا أبا داود لي إليك

۲۷۲ ـ ترجمة أبي داود السجستـاني في تاريخ بغداد ۹ : ۵ ه وتهذيب ابن عساكر ۲ : ۲۶۶ وطبقات الحنابلة (۲،۱ م ۱۲۸ و تذكرة الحفاظ : ۹۱ ه .

١ طبقات الشيرازي ، الورقة : ٥٠ .

٢ في المسودة : فقال .

حاجة ، قال : وما هي ؟ قال : حتى تقول قضيتُها مع الإمكان ، قال : قد قضيتها مع الإمكان ، قال : أخرج لي لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبّله ، قال : فأخرج له لسانه فقبّله .

[وكان لأبي داود كم واسع وكم ضيق ، فقيل له : يرحمك الله ما هذا ؟ فقال : الواسع للكتب والآخر لا نحتاج إليه . وكان يقول : الشهوة الخفية حب الرياسة . وكان في أيام حداثته وطلب الحديث جلس في مجلس بعض الرواة يكتب ، فدنا رجل إلى محبرته وقال له : أستمد من هذه المحبرة ؟ فالتفت إليه وقال : أما علمت أن من شرع في مال أخيه بالاستئذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان ؟ فسمتي ذلك اليوم حكيماً ] .

وكانت ولادته في سنة أثنتين ومائتين، وقدم بغداد مراراً ثم نزل إلى البصرة وسكنها ، وتوفي بها يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

(48) وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليان من أكابر الحفاظ ببغداد ، عالماً متفقاً عليه ، إمام ابن إمام ، وله كتاب « المصابيح » وشارك أباه في شيوخه بمصر والشام ، وسمع ببغداد وخراسان وأصبهان وسجستان وشيراز . وتوفي في سنة ست عشرة وثلثائة ، واحتج به ممن صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصبهاني .

والسَّجِسْتاني : بكسر السين المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى سجستان ، الإقليم المشهور ، وقيل بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة ، قرية من قرى البصرة ، والله أعلم بذلك .

١ زيادة بعضها عن ص وجميعها عن د .

٣ ترجمة عبد الله بن أبي داود في تاريخ بغداد ٩ : ٢٤ ٤ وميزان الاعتدال ٢ : ٣٣٤ ويروون أن أباه قال فيه : « ابني عبد الله كذاب » ؛ قال ابن عدي : « وأما كلام أبيه فيه فيا أدري ايش تبين له منه . والاكثرون مجمعون على توثيقه » . قال صالح بن أحمد الحافظ : أبو بكر ابن أبي داود إمام العراق، كان في وقته ببغداد مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والاتقان ما بلغ.

## أبو موسى الحامض

أبو موسى سليان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض ؟ كان أحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين ، أخذ النحو عن أبي العباس ثعلب ، وهو المقدم من أصحابه ، وجلس موضعه وخلف بعد موته ، وصنف كتباً حساناً في الأدب، وروى عنه أبو عمر الزاهد وأبو جعفر الأصبهاني المعروف ببرزويه غلام نفطويه . وكان دَيِّناً صالحاً ، وكان أوحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر ، وكان قد أخذ عن البصريين أيضاً ، وخلط النتَّحوين ، وكان حسن الوراقة في الضبط ، وكان يتعصب على البصريين فيا أخذ عنهم في عربيتهم ، وله عدة تصانيف : فمنها كتاب «خلق الإنسان » وكتاب « السبق والنضال » وكتاب « النبات » وكتاب « الوحوش » وكتاب في النحو مختصر ، وغر ذلك .

وتوفي ليلة الخيس لسبع بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلثاثة ببغداد ، ودفن عقيرة باب التين ، رحمه الله تعالى .

وإنما قيل له الحامض لأنه كانت له أخلاق شَرسَة ، فلقب الحامض لذلك ، ولما احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري" ، بخلا بهما أن تصير إلى أحد من أهل العلم .

٧٧٧ \_ ترجمة أبي موسى الحامض في معجم الأدباء ١ ، ٣ ، وانباه الرواة ٢ ، ٢ ، وبغية الوعاة ؛ ٧٦ وبغية الوعاة ؛ ٣٦٠ وتاريخ بغداد ٩ ، ١٦ ( ومصادر أخرى في حاشية الانباه ) . والترجمة مستوفساة في المسودة .

۱ س : المتين ، وموضعها بياض في ص ر .

# أبو القاسم الطبراني

أبو القاسم سليان بن أحمد بن أبوب بن منطير اللخمي الطبراني ؟ كان حافظ عصره ، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية ، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة ، وسمع الكثير ، وعدد شيوخه ألف شيخ ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة : «الكبير» و «الأوسط» و «الصغير» وهي أشهر كتبه ، وروى عنه الحافظ أبو نعيم والخلق الكثير .

ومولده سنة ستين ومائتين بطبريَّة الشام ، وسكن أصبهان إلى أن توفي بها يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلثائة ، وعمره تقديراً مائة سنة ، رحمه الله تعالى ، وقيل إنه توفي في شوال ، والله أعلم ، ودفن إلى جانب حمة الدَّوْسيُّ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والطبراني : بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى طبرية ، والطبرى نسبة إلى طبرستان ، وقد تقدم ذلك .

واللَّخْمي : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى لَخْم ، واسمه مالك بن عدي ، وهو أخو جُذام ، وقد تقدم القول في تسميتها . بهذين الاسمين ليم كان .

ومُطير : تصغير مطر .

٣٧٤ ـ ترجمة الطبراني في تهذيب ابن عساكر ٢ : ٢٤٠ والنجوم الزاهرة ٤ : ٩ ه وتذكرة الحفاظ : ٢ ، ٩ ه وعبر الذهبي ٢ : ١ ، ٣ ٩ ؛ وأول سماعه سنة ٣٧٣ بطبرية ورحل أولاً إلى القدس سنة ٣٧٤ ثم الى قيسارية سنة ٧٧٥ ثم الى حمص وجبلة ومدائن الشام وحج ودخل اليمن وورد مصر ثم رحل الى العراق وأصبهان وفارس . قلت : وهذه الترجمة كاملة في المسودة.

# أبو الوليد الباجي

أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التُجيبي المالي الأندلس الباجي ؟ كان من علماء الأندلس وحُفّاظها ، سكن شرق الأندلس ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعائة أو نحوها ، فأقام بمكة مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج ، ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدر س الفقه ويقرأ الحديث ، ولقي بها سادة من العلماء كأبي الطيب الطبري الفقيه الشافعي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب « المهذب » وأقام بالموصل مع أبي جعفر السمناني عاماً يدرس عليه الفقه ، وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما ، وروى عن الحافظ أبي بكر الخطيب ، وروى الخطيب أيضاً عنه ، قال : أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه [يرقي ابنيه ، وماتا مقترنين المنس المنافقة المنسوق المنسة المنسوق المنس ال

لئن غينيًا عن ناظري وتبواءا فؤادي لقد زاد التباعد في القرب يقر بعيني أن أزور ثراهما وألصق مكنون الترائب بالترب آلا وروى الخطيب أيضا عنه قال: أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه ": إذا كنت أعلم علما يقيناً بأن جميع حياتي كساعه "

٧٧٥ - ترجمة أبي الوليد الباجي في النخيرة (قسم ٣٨/٢ من مخطوطة بغداد) والقلائد: ١٨٨ والصلة: ١٩٧ وبفية الملتمس (وقم: ٧٧٧) والمغرب ١: ٤٠٤ والديباج المذهب: ٧٠٠ والمرقبة العليا: ٥٩ ونفح الطيب ٢: ٧: ١ (رقم: ٥٤) وتهذيب ابن عساكر ٦: ٨:٨ ومعجم الأدباء ١١: ٢:٢ وتذكرة الحفاظ: ١١٧٨ وشذرات الذهب ٣: ٣٣٤.

١ انظر النفع : ٧٤ .

٢ زيادة ليست في المسودة .

٣ النفح : ٧٥ والروض المعطار (باجة) .

# فلِم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة

وصنف كتبا كثيرة منها كتاب « المنتقى » وكتاب « إحكام الفصول في أحكام الأصول » وكتاب « التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح » وغير ذلك . وهو أحد أئة المسلمين ، وكان يقول : سممت أبا ذر عبد ابن أحمد الهروي يقول : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة . وكان قد رجع إلى الأندلس وولي القضاء هناك ، وقد قيل إنه ولي قضاء حلب أيضا ، والله أعلم . ومولده يوم الثلاثاء النصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعائة بمدينة أربع بطكليوس ، وتوفي بالمرية ليلة الخيس بين العشاءين تاسعة عشرة رجب سنة أربع وسبعين وأربعائة ، ودفن يوم الخيس بعد صلة العصر بالراباط على ضفة البحر ، وصكتى عليه ابنه القاسم .

وأخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر صاحب « الاستيعساب » ، وبينه وبين أبي محمد ابن حزم المعروف بالظاهري مجالس ومناظرات وفصول يطول شرحها. والباجي : بفتح الباء الموحدة وبعد الألف جيم ، هذه النسبة إلى باجة ، وباجة وهي مدينة بإفريقيسة ، وباجة أخرى وهي مدينة بإفريقيسة ، وباجة أخرى ، قرية من قرى أصبهان .

وبَطَــُلــُيوْسُ يَأْتِي ذكرها إن شاء الله تعالى. والمرية قد تقدم الكلام عليها.

ا باجة (Beja) من أقدم المدائن الأندلسية ، نزل فيها جند مصر . وتقع اليوم في البرتغال عل بعد
 ١ كم إلى الجنوب الشبرقي من لشبونه .

# أبو أيوب المورياني

أبو أيوب سليان بن أبي سليان نحلدا – وقيل داود – المورياني الخوزي؟ كان وزير أبي جعفر المنصور ، تولى وزارته بعد خالد بن بَرْمَكُ جد البرامكة وتمكن منه غاية التمكن ، وسبب ذلك أنه كان يكتب لسليان بن حبيب بن المهلتب بن أبي صُفْرة الأزدي ، وكان المنصور قبل الخلافة ينوب عن سليان المذكور في بعض كُور فارس ، فاتهمه بأنه احتجن المال لنفسه ، فضربه بالسياط ضربا شديداً وأغرمه المال ، فلما ولي الحلافة ضرب عنقه ، وكان سليان قد عزم على هتكه عقيب ضربه ، فخلصه منه كاتبه أبو أيوب المذكور ، فاعتد ها المنصور له واستوزره ، ثم إنه فسدت نيته فيه ونسبه إلى أخذ الأموال ، وهم أن يوقع به فتطاول ذلك ، فكان كلما دخل عليه ظن أنه سيوقع به ثم يخرج سالماً ، فقيل إنه كان معه شيء من الدهن قد عُمل فيه سحر فكان يدهن به حاجبيه إذا دخل على المنصور ، فسار في العامة دُهن أبي أيوب .

ومن مُلَح أمثاله أن خالد بن يزيد الأرقط قال: بينا أبو أبوب المذكور جالس في أمره ونهيه أتاه رسول المنصور فتغير لونه ، فلما رجع تعجبنا من حالته ، فضرب مثلاً لذلك وقال: زعموا أن البازي قال للديك: ما في الارض حيوان أقل وفاء منك ، قال: وكيف ذلك ؟ قال: أخذك أهلئك بيضة فحصنوك ، ثم خرجت على أيديهم وأطعموك في أكفهم ونشأت بينهم ، حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا وصوات ، وأخذت ألمواء مسناً من الجبال ، فعلموني وألفوا بي ، ثم يخلسًى عني فآخذ صيداً في الهواء

٧٧٩ ـ ترجمة أبي أيوب المورياني في الفخري : ٧٥٧ والجهشياري : ٧٧ وما بعدها ؛ وأخباره في كتب التاريخ كالطبري وابن الاثير والمسعودي ... الخ .

١ فِي أصل المسودة : مجالد ، وفوقها ﴿ مُحلَّد ﴾ .

۲ ر: احتجز؛ س: اختزن.

•وأجيء به إلى صاحبي، فقال له الديك: إنك لو رأيت َ من البُزاة في سَفافيدهم َ المعدّة للشيّ مثلَ الذي رأيت ُ من الديوك لكنت أنفَرَ مني ، ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي .

ثم إنه أوقع به سنة ثلاث وخمسين ومائة ، وعذبه وأخــذ أمواله . ومات سنة أربع وخمسين ومائة ، رحمه الله تعالى .

[وكان سبب ذلك ما حكاه المعافى بن زكريا في كتاب ﴿ الجليس والانيس ﴾ قال : كان أبو جعفر المنصور في بعض أسفاره في أيام بني أمية تزوَّج امرأة من الأزد بالموصل عن ضرّ شديد أصابه ، حتى أكرى نفسه مع الملاحين يمدّ في الحبل، أو فعـــل ذلك لأمر خافه على نفسه، فتنكَّر وأكرى نفسه في مدَّادي السفن ، فخطب هذه المرأة ورغَّبها في نفسه ووعدها ومنـّاهــا ، وأخبرها أنه جليل القدر وأنه من أهل بيت شرف، وأنها إن تزوجته سعدت، ولم يزل يمنسيها حتى أجابته ، وأقام معها يختلف في أسبابه ويجعل طريقه عليها بما رزقه الله تعالى ؟ ثم اشتملت على حمل فقال لها : أيتها المرأة ، هذه رقعة مختومة عندك لا تفتحيها حتى تضعي ما في بطنك ، فإن ولدت ِ ابناً فسميه جعفراً وكنسِّيه أبا عبد الله ، وإن ولدت بنتاً فسمِّيها فلانة ، وأنا عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، فاستري أمري فإنا قوم مطلوبون ، والسلطان إلينا سريع ، وودّعها وخرج ؛ فقضي أنها ولدت ذكراً ، فأخرجت الرقعة فقرأت ما فيها ، وسمته جعفراً ، وضرب الدهر على ذلك ، ما تسمع له خبراً ، ونشأ الصبي مع أخواله وأهل بيت أمَّه ، وكان كيَّسا ذهنا لقناً . وَاسْتَخْلُفُ أَبُو العباسُ ، فَقَيْلُ للمرأة : إن كُنْتُ صادقة في رقعتك وكان من كتبها صادقًا فإن زوجك الخليفة أمير المؤمنين . قالت : ما أدري ، صفوا لي صفة هذا الخليفة ، قالوا : غلام حين بقل وجهه، قالت: ليس هو هو، [قالوا]: فاستري أمرك ، ولم يلبث أبو العباس أن مات واستحكم عندها اليأس ، وأقبل ابنها على الأدب فتأدَّب وكتب ونزعت به همته إلى بغداد فدخـــل ديوان أبي أيوب كاتب المنصور وانقطع إلى بعض أهله فأتى عليه زمان يتقوت بالكسب ويزيد في أدبه وفهمه وخطه حتى صار يكتب بين يدي أبي أيوب ، إلى أن تهيأ

أن خرج خادم يوماً إلى الديوان يطلب كاتباً يكتب بين يدي المنصور ، فقال أبو أيوب للغلام : خذ دواتك وقم واكتب بين يدي أمير المؤمنين ، فدخــــــل الغلام فكتب، وكان يتهيأ من أبي جعفر إليه النظرة بعد النظرة يتأمله، وألقيت عليه محبته واستجاد خطه واسترشق فهمه ، فكتب زماناً واستراح أبو أيوب تصلح أن يدخل بها على أمير المؤمنين ؟ ثم إن أبا جعفر قال للغلام يوماً : مــا اسمك ؟ قال : جعفر، قال : ابن من؟ فسكت متحيراً ، قال : ابن من ويحك ؟ قال : ابن عبد الله ، قال : وأين أبوك ؟ قال : لم أره ولم أعرفه ، ولكن أمي أخبرتني أن أبي شريف وأنَّ عندها رقعة بخطه فيها نسبه : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب؛ فساعة ذكر الرقعة تغير وجه المنصور فقال : وأين أمك ؟ قال : في موضع كذا ، قال : أتعرف فلاناً ؟ قال : نعم ، هو إمام مسجد محلتنا ، قال : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم ، خياط في مسجدنا ، قال: أفتعرف فلاناً ؟ قال: نعم في سكتنا ، فلما رأى الغلام أبا جعفر ينزع بأسماء قوم يعرفهم أدركته هيبة له وجزع وتدمع ، فأدركت أبا جعفر الرقــة عليه ، فلم يتالك أن قال : فلانة بنت فلانة من هي منك؟ قال : أمي ، قال: فلانة ؟ قال : خالتي، قال : فلان ؟ قال : خالي ، فضمه إليه وبكى ، وقال : يا غلام لا تُعلمن أبًّا أيوب ولا أحداً ما دار بيني وبينك ، انظر انظر ، احذر المؤمنين ، قال: كتبت كتباً كثيرة أملاها علي ، قال : فأين هي ؟ قال : جعلها نسخاً يردد فيها نظره حتى يحكمها ، ثم خرج إلى الديوان .

ثم إن أبا جعفر جعل يقول في بعض الأيام لأبي أيوب: هذا الغلام الذي يكتب بين يدي استوص به ، فاتهم أبو أيوب الغلام أنه يلقي إلى أبي جعفر الشيء بعد الشيء من خبره ، ثم لم يلبث أن سأله مرة بعد مرة ، فقذف في قلب أبي أيوب بغض الغلام وأنه يقوم مقامه إن فقده أبو جعفر ، وأبو جعفر يزداد ولها إلى الغلام ويجن به جنونا وليس يمنعه من إدنائه وإظهار أمره إلا أمر " يريده الله ، فلما رأى أبو أيوب ذلك احتبسه عنده عناداً ، ثم قال المنصور

اللخادم : اخرج إلى الديوان فجئني بفلان ، فإن بعث معك بغيره فقل : أمرني . . أمير المؤمنين لا يدخل عليه غيره٬ ففعل الخادم ذلك٬ واستحكم في قلب أبي أيوب ما حذره وحدثته به نفسه ، فقال الغلام : يَا أُمير المؤمنين قد تعرفت من أبي أيوب البغض وله غوائل لا يحيط بها علمي وأنا أخاف على نفسي ، فقال له أبو جعفر : يا بنيُّ قد حاك [ذلك] في صدري ، فإذا كان الغد فتُعرض لأن يغلظ لك فإذا أغلظ فقم وانصرف كأنك مغضب ولا تعد إلى الديوان ، واجعل وجهك إلى أمك وأوصل إليها هذا العقد وهذا الكيس وكتابي هذا واحمـــل أمك ومن اتبعها من قرابتك وأقبل فانزل في موضع كذا فإني منفذ إليك خادماً يتفقد أمورك ويعرف خبرك ، فلا تطلعن أحداً من الخلق على ما معك وامض ِ بهذا المال وهذا العقد وأحرزه أولاً قبل رجوعك إلى الديوان ؛ ثم قال للخادم: أخرجه من باب كذا وكذا ، فخرج الغلام فأحرز ما كان معه ثم رجع إلى الديوان وأبو أيوب في فكره من احتباسه عنــد المنصور ، ورجع الغلام بوجه بهج مسرور لا يخفى ذلك عليه وظهر الفرح في وجهه وشمائله ، فقال أبو أيوب: أحلف بالله لقد رجع هذا الغلام بغير الوجه الذي مضى به ، ولقد دار بينه وبين أمير المؤمنين من ذكري ما سره، فاستشعر الوحشة منه وصرف أكثر عمله عنه، ثم لم ينشب أن أغلظ له فقال الغلام: أنا إنسان غريب أطلب الرزق وأنت تستخفُّ بي فكأني قد ثقلت عليك فأتنحى عنك قبل أن تطردني ، ثم قــــام وانصرف فافتقده أبو أيوب أياماً ورأى أن أبا جعفر لا يسأل عنه ولا يذكره ، ثم إن نفس أبي أيوب نازعته إلى علم حقيقة خبره فأرسل من يسأل عنـــه في الموضع الذي كان نازلًا به ، فقيل له إنه قــد تهيأ وتجهز جهازاً حسناً وشخص إلى أهله بالموصل ، فقال أبو أيوب في نفسه : ومن أين له ما يتجهز به ، وكم مبلغ ما ارتزق معي وارتفق به لهذا الأمر ؟ وجعلت نفسه تزداد وحشة منه ومن خبره إلى أن قيلَ له : قد كان أبو جعفر وصله بمال ووهب له شيئًا، فقال في نفسه : هذا الذي ظننت ، وقد نصبه مكاني ، ويجوز أن يكون استأذنه في أن يخرج إلى أهله فيسلم عليهم ثم يرجع إليه فيقلده مكاني، فقال لرجل من أصحابه: اخرج إلى طريق الموصل قرية قريةً بر"اً وبحراً فإذا عرفت موضعـــــــ فاقتله وجئني

عا معه ، فشخص .

وإن الغلام لما خرج من بغداد رأى أنه قد أمن في مسيره ، وكان يقيم في الموضع الذي يستطيبه اليوم واليومين والأكثر والأقل ، فلحقه رسول أبي أيوب وعرفه فباتا في قرية فقسام الرسول إليه فخنقه وطرحه في بئر وأخذ خرجه وخرائط كانت معه وركب دابة له ورجع إلى أبي أيوب فسلم ذلك إليه وشرح له الخبر ، ففتش أبو أيوب متاعه فإذا المال والعقد فعرفه ، وإذا كتاب المنصور بخطه إلى أمه ، فوجم أبو أيوب وندم ، وعلم أنه قد عجل وأخطأ وأن الخبر لم يكن كما ظن ، وعزم على الحلف والمكابرة إن عثر على شيء من أمره .

وأبطأ خبر الفلام واستبطأه في الوقت الذي ضربه له فدعا خادماً من ثقاته ورجلاً من خاصته وقال لهما : استقريا المنازل إلى الموصل منزلاً منزلاً وقرية قرية وأعطياً صفة الفلام حتى تدخلا ثم اقصدا موضع كندا من الموصل فاسألا عن فلانة – ووصف لهما كل ما أراد – ففعلا ، فلما انتهيا إلى الموضع الذي أصيب فيه الفلام أعلما خبره، وذكرا الوقت الذي أصيب فيه فإذا التاريخ بعينه، ثم مضيا إلى الموصل فسألا عن أمه فوجداها أشد الخلق ولها على ابنها وحاجتها إلى علم خبره ، فأطلعاها على حاله وأمراها أن تستر نفسها ، ولم ترد الدنيا بعده ، فكان المنصور يذكره فيكاد ذكره يصدع قلبه ؛ وأجمع أبو جعفر على الإيقاع بأبي ايوب عند ذلك واستصفى امواله واموال اهل بيته ثم قتلهم جميعاً واباد خضراءهم ، وكان إذا ذكر ابا ايوب لعنه وسبه وقال : ذلك قاتل حبيبي ] .

والمُورِياني : بضم الميم وسكون الواو وكسر الراء وفتح الياء المُننآة من تحتها وبعد الألف نون ، هــذه النسبة إلى مُورِيَانَ ، وهي قريـــة من قرى الأهواز ، ذكره ابن نقطة ، من أعمال خوزستان .

والخوزي نسبة إلى خُوزِ سُتَانَ – بضم الخاء الموحدة وسكون الواو وكسر الزاي وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نون – وهي بلاد بين البصرة وفارس ، وقيل إنما قيل له الخوزي لشُحّة ، وقيل لأنه كان ينزل شِعْبَ الحوز بمكة .

۱ زیادة من ص ر د .

# سلیان بن وهب

أبو أيوب سليان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال اولاه فنال كاتباً ليزيد بن أبي سفيان لما ولي الشام ثم لمعاوية بعده ووصله معاوية بولده يزيد ، وفي أيامه مات ، واستكتب يزيد ابنه قَيْساً ، ثم كتب قيس لمروان ابن الحكم ثم لولده عبد الملك ثم لهشام بن عبد الملك وفي أيامه مات ، واستكتب هشام ابنه الحصين ، ثم استكتبه مروان بن محمد الجعَدي آخر ملوك بني أمية ، ثم صار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ ولما خرج يزيد إلى أبي جعفر المنصور ثم المهدي ، وتوفي في أيامه في طريق أخذ المنحصين أمانا ، فخدم المنصور ثم المهدي ، وتوفي في أيامه في طريق الري ، فاستكتب المهدي ابنه عَمراً ، ثم كتب لخالد بن برمك ، ثم توفي وخلف سعيداً ، فها زال في خدمة آل برمك ، وتحول ولده وهب إلى جعفر بن يحيى شمار بعده في جملة ذي الرياستين الفضل بن سهل ، وقال ذو الرياستين في حقه: عجبت لمن معه وهب كيف لا تهمه نفسه ، ثم استكتبه أخوه الحسن بن سهل بعده وقلده كرمان وفارس فأصلح حالها ، ثم وجه به إلى المأمون برسالة من بعده والصلح ، فغرق في طريقه بين بغداد وفم الصلح .

وكتب سليان المذكور للمامون وهو ابن أربع عشرة سنة ثم لإيتساخ ثم لأشناس ، ثم ولي الوزارة للمهتدي بالله ثم للمعتمد على الله ، وله ديوان رسائل . وكان أخوه الحسن بن وهب يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات ، وولي ديوان الرسائل ، وكان أيضاً شاعراً بليغاً مترسلاً فصيحاً ، وله ديوان رسائل أيضاً .

٣٧٧ ـ أخبار سليان بن وهب في النجوم ٣ : ٣٧ وأخبار أبي تمام : ١٠٤ والاغاني ٣٣ : ٣ وله أخبار في كتب الأدب العامة ودواوين شعراء الفترة التي عاش فيهــــا ، (وترجمة الحسن في الاغاني ٣٣ : ٣٣٠) .

وكان الهو وأخوه الحسن من أعيان عصرهما – وقد تقدم ذكر الحسن في حرف الحاء في ترجمة أبي تمام الطائي ، وأنه هو الذي ولاه بريد الموصل – ولما مات أبو تمام رثاه الحسن بما ذكرته ثمّ ولم أظفر بتاريخ وفات حتى أفرد له ترجمة ، وقد تقدم في خطبة هذا الكتاب أن مبناه على الوفيات وأن الذي أذكره من بعض أحوال مَن أذكره لم يكن إلا للإمتاع والتفكه لا غير ، لا أنه مقصود في نفسه .

وقد مدح هذين الأخوين خلق كثير من أعيان الشعراء مثل أبي تمام الطائي والبحتري ومَن في طبقتها . ومن محاسن قول أبي تمام في سليان المذكور من جملة قصدة ؟ :

كل شِعْبٍ كنتم به آل وَهْبٍ فَهُو شِعْبِي وشِعْبُ كل أديبِ إِن قَلِي لَمْ لكالكَبِدِ الحَرُّ ي وقلبي لِغَيْرِكِم كالقلوب

وسمع هذين البيتين بعض الأفاضل فقال : لو كانا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أليق ، فما يستحق هذا القول إلاهم ، رضي الله عنهم .

[وكان يقول : اني أغار على أصدقائي كما أغار على حرمي . ونظر يوما في المرآة فرأى شيباً كثيراً فقال : عيب لا عدمناه . وكان الحسن بن وهب لا يصحو من الشراب فقال له أخوه سليان – وقد رآه لا يشرب ذات يوم – : أراك عازفاً ، قال : نعم ولذلك لا أعده من عمري ، وأنشد بديها :

إذا كان يومي غير يوم مُدامة ولا يوم قينات فيا هو من عمري وإن كان معموراً بعود وقهوة فذلك مسروق لعمري من الدهر]"

وكانت وفاة سليمان المممذكور في سنة اثنتين وسبعين وممائتين يوم الأحمد

١ من هنا تبدأ الترجمة في س ؛ وأكثر ما تقدم مكتوب في هامش المسودة ، وقد سقطت أجزاء
 منه من ر م ص على التوالي .

<sup>\*</sup> ديرآن أبي تمام ١ : ١٣١ - ١٣٢ .

۴ زیادة من د وحدها .

منتصف صفر في الحبس ، وقيل توفي سنة إحدى وسبعين . وقــــال الطبري في تاريخه : إنه توفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر في حَبْس الموفق طلحة والد المعتضد ، رحمه الله تعالى .

وللبحاري في سليمان بن وهب :

كأن آراءه والحزم يتبعها تريه كل خفي وهو إعلان ما غاب عن عينه فالقلب يكلؤه وإن تنم عينه فالقلب يقظان

وهذا المعنى قد استعمله الشعراء كثيراً ، فقال أوس بن حَجَر التعيمي أحد شعراء الجاهلية ١ :

الألمعيُّ الذي يظنُّ بكَ الظ نَّ كَأَنْ قَدْ رأَى وقدْ سمعاً وقال آخر :

بصير" بأعقابِ الأمُورِ كأنما تخاطبه من كل أمرٍ عَواقبه • وقال آخر المراجوة المراجوة

بصير " بأعقــابِ الأمُورِ كأنما يرَى بصَوابِ الظنَّ ما هوَ واقِـع ُ وقال آخر :

عليم بأخبار الخطوب بيظنه كأن له في اليوم عيناً على غدر وقال آخر :

كأنـك مُطلع في القلوب إذا ما تَناجَت بأسرارِها وهو باب متسع لا حاجة إلى الاطالة فيه .

۱ دیوان أرس : ۵۳ .

٢ هذا البيت والذي يليه لم يردا في م .

[وتَنَقَـلَ سليمان في الدواوين الكبار والوزارة ، ولم يزل كذلـك حتى توفي مقبوضاً عليه .

وحكي أن سليان بلغه أن الواثق نظر إلى أحمد بن الخصيب الكاتب فأنشد:

مِنَ الناسِ إنسانانِ دَيني عليها مليّانِ لو شاءا لقد قضياني خَليلَيَ أَمَا أُم عُرو فإنها وأما عن الأخرى فلا تسكاني

فقال: إنا لله احمد بن الخصيب أم عمرو ، وأما الأخرى فأنا ، وكذلك كان ، فانه نكبها بعد أيام . ولما تولى سليان بن وهب الوزارة – وقيل لما تولاها ابنه عبيدالله بن سليان – كتب إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الآتى ذكره:

أَبَى دَهرنا إسمافنا في نفوسنا فأسعفنا فِيمن نحب ونُعظم المُعلم فقلت له نُعاك فيهم أتِمها ودَع أمرَنا إن المهم المقدم] ا

### 747

## سلیان بن حرب

أبو أيوب سليان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشجي البصري ؛ سمع شعبة وجرير بن حازم والحمادين ومبارك بن فضالة وسعيد بن زيد بن درهم والبسري بن

۱ ما بین معقفین انفردت به ر .

۲۷۸ - ترجمته في تاريخ بغداد ۹: ۳۳ وتهذيب التهذيب ٤: ١٧٨ والمعارف: ٣٦ و وتذكرة الحفاظ: ٣٩٣ ؛ وهذه الترجمة تتابع ما ورد في تاريخ بغداد ؛ ولم ترد في م س والمسودة وإنما وردت في ص ر .

۲ ر: الأسدي .

٣ ر : ومالك .

يحيى ويزيد بن ابراهيم التستري ؛ وروى عنه يحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وغيرهم .

قدم بغداد وحدث بها ، وولي قضاء مكة .

ذكره أبو حاتم الرازي فقال : إمام من الأغة ، كان لا يدلس ؛ وقسال : ظهر حديثه نحو عشرة آلاف حديث ما رأيت في يده كتاباً قط ، ولقد حضرت مجلس سليان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجسل ، وكان مجلسه عند قصر المأمون فبنى له شبه منبرا ، فصعد سليان ، وحضر جماعة من القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره وقد فتح باب القصر وقد أرسل ستراً وهو خلفه يكتب ما على .

وقال يحيى بن اكثم: قال لي المامون: من تركت بالبصرة ؟ فوصفت له مشايخ منهم سليان بن حرب وقلت: هو ثقة حافظ للحديث عاقل في نهايسة الستر والصيانة ، فأمرني بحمله إليه ، فكتبت إليه في ذلك فقدم . فاتفق أني أدخلته إليه وفي المجلس ابن أبي دواد وثمامة وأشباه لهما ، فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم ، فلما دخل سلم ، فأجابه المامون ، ودعا له سليان بالمنز والتوفيق ، فقال ابن أبي دواد: يا أمير المؤمنين ، نسأل الشيخ عن مسألة ؟ فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له ، فقال سليان : يا أمير المؤمنين ، حدثنا حماد ابن زيد قال : قال رجل لابن شبرمة : اسألك ؟ قال : إن كانت مسألتك لا تضحك الجلوس ولا تزري بالمسؤول فسل ؛ وحدثنا وهيب بن خالد قال : قال إياس بن معاوية : من المسائل ما لا ينبغي للسائل ان يسأل عنها ولا للمجيب ان يجيب فيها ؛ فان كانت مسألة من غير هذا فليسأل ، وان كانت من فخرج إليها .

۱ ر: فنني له الطاهر سدة سنبة .

۲ فوق قصره : سقطت من ر .

٣ للسائل: سقطت من ر.

٤ ص: المسؤول.

قال الخطيب: وكانت ولايته مكة افي سنة أربع عشرة ، فلم يزل عــــلى ذلك إلى ان عزل سنة تسع عشرة ومائتين . وولد سنة اربعين ومائة في صفر وتوفي بالبصرة لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

#### 249

# سليان بن عبد الملك

أبو أبوب سليان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، وأمه ولادة أم أخيه الوليد ؛ بويع له يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ، وتوفي بذات الجنب بدابق لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين وله خمس وأربعون سنة ، وصلتى عليه عمر بن عبد العزيز ، وكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام . وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير ، وذلك أنه أذهب عنهم سنة الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فكان يقال : فتح بخير وختم بخير .

وكان قد أغزى أخاه مسلمة الصائفة حتى بلغ القسطنطينية ، فأقام بها حتى هلك سليان ؛ وقيل إن سليان لما وجه أخاه لفتح القسطنطينية أمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه أمره ، فسار إليها مسلمة " ، فلما دنا منها أمر كل فارس أن يحمل على عجز فرسه مند "ين من الطعسام حتى يأتي به قسطنطينية ،

١ فخرج ... مكة : سقط من ص .

٢ ر: فلم يزل قاضياً .

٢٧٩ - أخباره في المصادر التاريخية المشهورة فلا داعي لاثباتها ؛ ولم ترد الترجمة في م س ر والمسودة
 و إنما انفردت بها ص وهي خارجة على القاعدة التي بينها المؤلف في المقدمة .

٣ قارن هذا الخبر بما في العيون والحدائق : ٣٧ وما بعدها .

ففعلوا ذلك ، وألقى ذلك الطعام مثل الجبال ، ثم قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئًا ، وأقام بأرضهم وشتا وصيَّف وزرع ، والناس يأكلون مـــا أصابوا من الغارات ، ثم أكلوا من الزرع ؛ فأقام مسلمة على قسطنطينية قاهراً لأهلها ومعه وجوه أهل الشام ، ومات ملك الروم ومسلمة نازل عليها ، فكتب الروم إلى اليون صاحب أرمينية ، فسار اليون من أرمينية ومكر في طريقه بمسلمة ووعده أن يسلم إليه قسطنطينية . وكانت الروم قد أرسلوا إلى اليون : إن صرفت عنا مسلمة ملتَّكناك ، فلما أتى اليون مسلمة قال له : إنك لا تصدقهم القتال ولا تزال تطاولهم ما دام هذا الطعام عندك وقد أحسُّوا بذلك منك ، فلو أحرقت الطعام أعطوا ما بأيديهم ، فأحرقه مسلمة ، ووجه مع اليون من شيَّعـــه حتى دخل القسطنطينية ، فلما دخلها ملتكه الروم عليهم، فأرسل إلى مسلمة يخبره بما جرى من أمره ويسأله أن يأذن له أن يُدخل من الطعام ، من النواحي ، ما يعيش به القوم حتى يصدقوه بأن أمره وأمر مسلمة واحد ، وأنهم في أمان من الشتات والخروج من بلادهم ، وأن يأذن لهم ليلة واحدة في حمل الطعام . وهيأ اليون السفن والرجال ، فأذن له مسلمة ، فحمل جميع ما في تلك النواحي من الغلة في ليلة واحدة ، وأفرج اليون وأصبح محاربًا لمسلمة ، وظهرت هذه الحديمة التي لا تتم على النساء ، وأقام المسلمون في قلة الميرة ، وحصلت الميرة جميعها عند الروم ، ولقي المسلمون من الشدة ما لم يلق أحد قط حتى إن الرجل كان يخاف أن يخرج من العسكر وحده ، وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والعروق والورق وكلُّ شيء حتى الروث ، هذا وسليان مقيم بدابق ، فدهمهم الشتاء ولم يقدر أن يدهم ، حتى هلك سلمان .

قيل إنه خرج من الحمام يريد الصلاة ونظر في المرآة فأعجبه جماله ، وكان حسن الوجه فقال : أنا الخليفة الشاب ، فلقيته إحدى حظاياه ، فقال : كيف ترينني ؟ فتمثلت :

ليس فيها بدا لنا فيك عيب عابه الناس غير أنك فان أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ورجع فحم ، فها بات تلك الليلة إلا ميتاً .

وكان عاقلًا ديّناً متوقفاً عن الدماء ، ويقال إنه كان شرها نكــّاحاً ، يأكل في كل يوم نحو مائة رطل ، وكان به عرج .

وحج بالناس سنة سبع وتسعين فمر على المدينة وهو يريد مكة فقال : أهاهنا أحد يذكرنا ؟ فقيل له : أبو حازم ، فأرسل إليه فدعاه ، فلما دخل عليه قال له : يا أبا حازم ، ما هذا الجفاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ، ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك ، فالتفت سليهان إلى محمد ابن شهاب وقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا ؛ فقال سليهان : يا أبا حازم ، ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب ، قال : صدقت ، فكيف القدوم على الله عز وجـل غداً ؟ قال : أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله ، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه ، فبكى سليمان وقال : ليت شعري، ما أنا عند الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، اعرض عملك على كتاب الله عز وجل ، قال : وأين أجده ؟ قال : ﴿ إِنَ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعْيَمُ وَإِنَ الْفَجَّارِ لَفِي جَحْيُمْ ﴾ ( الأعراف : ٥٦ ) ، قال : يا أبا حازم ، فأي عباد الله أفضل ؟ قال : أولو المروءة والتقى ، قال : فأي الأعمال أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب المحارم ، قال : فأي الدعاء أسمع ؟ قال : دعوة المحسن المحسن ، قال : فأي الصدقة أزكى ؟ قال : صدقة السائل البائس وجهد من مقل ليس فيها من ولا أذى ؟ قيال : فأي القول أعدل ؟ قال : قول الحق عند من يخافه أو يرجوه ؛ قال فأي الناس أحمق ؟ قال : رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره ؟ قـــال : صدقت ، فما الذي تقول فيها نحن فيه ؟ قـــال : يا أمير المؤمنين أو تعفيني من ذلك ؟ قال : لا ، ولكن نصيحة تلقيها إلي ؟ قال : إن آباءك قهروا النساس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضَّى حتى قتلوا عليه مقتلة عظيمة وارتحلوا عنها ، فلو سمعت ما قالوا وما قيل لهم ؛ فغشي على سليمان ، فقال رجل من جلسائه : بئس ما قلت يا أبا حازم ! قال أبو حازم :

١ هذا النص موافق في معظمه لما في الامامة والسياسة ٣ : ٨٨ وقارن بما في العقد ٣ : ١٦٣ .

كذبت يا عدو الله ، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننت للناس ولا يكتمونه ، فأفاق سليمان فقال : يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس ؟ قال : تدع الصلف وتستمسك بالمروّة وتقسم بالسويّة ، قال سليهان : كيف المأخذ به ؟ قال : أن تأخذ المال من حله وتضعه في أهله ، قال سليهان : هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال : أعوذ بالله يا أمير المؤمنين ! قال : ولم ؟ قال : أخشى أن أركن إليكم شيئًا قليلًا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف المات ، قـــال : يا أبا حازم ارفع إليُّ حوائجكُ ، قال : تنجيني من النار وتدخلني الجنة ، قال: ليس ذلك إلي ، قال : فلا حاجة لي غيرها ، قال : فادع لي الله يا أبا حازم ، قال : اللهم وإن كان سليهان ولينَّكُ فيستره بخير الدنيا والآخرة؛ وإن كان عدو"ك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى ، قال سليهان : زدني ، قال : يا أمير المؤمنين قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله ، وإن لم تكن من أهله فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر ، قال : أوصني يا أبا حازم ، قال : سأوصيك وأوجز : عظتم ربك ونز"هه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك من حيث أمرك ٬ ثم قام ، فبعث إليه سليان بمائة دينار وكتب إليه ان أنفقها ولك مثلها كثير ، فردها عليه وكتب إليه : يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن يكون سؤالــــك إياي هزلاً وردّي عليك باطلاً ، فوالله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ يا أمير المؤمنين إن كانت هذه المائة عوضًا لما حدثتك فالميتة ولحم الخنزير في حــــــل الاضطرار أحل من هذه ، وإن كانت هذه حقاً لي في بيت المال فلي فيها نظر، فإن سويت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها ؟ قال له جلساؤه : يا أمير المؤمنسين أيسر أك أن يكون الناس كلهم مثله ؟ قال : لا والله ، قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل ما داموا على الهدى والرشد كان أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيها عندهم ، [فلما رئي قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء] يريدون به الدنيا [استفنت الأمراء عن العلماء] فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله عز وجل ، ولو ان علماءهم زهــدوا فيها عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم ، ولكنهم رغبوا فيها عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا في أعينهم ، فقال الزهري : إياي تعني وتعرِّض بي ؟ فقال أبر حازم : لا والله ما تعمدتك ولكن

هو ما تسمع ؛ قال سليمان للزهري : هل تعرفه ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته ، قال أبو حازم : أجهل والله لو أحببت الله لعرفتني ولكن لم تحب الله فنسيتني ، فقال الزهري : يا أبا حسازم تشتمني ! قال : لا ، ولكنك شتمت نفسك ، أما علمت أن للجار حقاً كالقرابة ؟

وشاور سليان عمر بن عبد العزيز في أمر ، فقال سليان : هل علينا عين ؟ فقال عمر : نعم عين بصيرة لا تحتاج إلى تحديق ، وسمع نافذ لا يحتاج إلى إصغاء . حضر أعرابي إلى مائدة سليان فجعل يمد يده فقال له الحاجب : كل ما بين يديك ، فقال الأعرابي : من أجدب انتجع ، فشق ذلك على سليان وقال له : لا تعد إلينا ؟ ودخل آخر فعد يده فقال له الحاجب : كل مما يليك ، فقال : من أخصب تخير ، فأعجب ذلك سليان وقضى حوائجه .

وحكى عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كنت ندياً لسليان بن عبد الملك، وإني لعنده ذات يوم إذ دخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين إن بالباب أعرابياً وله دين ، فلو أذنت له فسمعت كلامه، قال: نعم، يا غلام، إيذن للأعرابي ، فلما دخل عليه قسال: يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله فإن وراءه ما يحب إن قلته ، فقال له: يا أعرابي إنا لنجود بالاحتال على من لا نأمن غيبه ولا نرجو نصحه وأنت المأمون غيباً والناصح جيباً فهات، فقال الأعرابي: أما إذ أمنت بادرة غضبك فإني مطلق ساني بما خرست بسه الألسن بإذنه ، لحق الله عز وجل وحق أمانتك يا أمير المؤمنين ، إنه تكنفك قوم أساءوا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بآخرتهم ورضاك بسخط الله، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فانهم لم يألوا الأمانة والأمة خسفاً وعسفاً وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما اجترحت ، فلا تفسد آخرتك بدنيا غيرك ، فإن المغبون كل المغبون من أفسد آخرته بدنيا غيره ، فقال له سليان : أما أنت فقد سللت علينا لسانك وهو أقطع من سيفك ، قال : نعم يا أمير المؤمنين وهو لك لا لغيرك ، فقيل

له : سل أمير المؤمنين حاجة ، قال : ما آخذ خاصاً دون عام ، ثم خرج .

وغضب سليهان بن عبد الملك على خالد القسري ، فلما أدخل عليه قـــال : يا أمير المؤمنين إن القدرة تـُـذهب الحفيظة وإنك تجل عن العقوبة ، فإن تعف فأهل لذلك أنا ، فعفا عنه .

احتال يزيد بن راشد في الدخول على سليهان متنكراً بعد أن ولي الخلافة فقعد في السهاط ، وكان سليهان قد نــذر أنه إن أفضت إليه الخلافة قطع لسانه لأنه كان ممن دعا إلى خلع سليهان والبيعة لعبد العزيز ، فقال : يا أمير المؤمنين كن كنبي الله أيوب عليه السلام، ابتلي فصبر وأعطي فشكر وقدر فغفر، قال : ومن أنت ؟ قال : يزيد بن راشد ، فعفا عنه .

كان سليان قد طلب يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج ، فلما دخل عليه مكبلا بالحديد ازدراه وقال : لعن الله رجلا رفعك ووجهك في أمره ، فقال له : رأيتني والأمر عني مدبر وعليك مقبل ، ولو رأيتني والأمر مقبل علي لاستعظمت مني ما استصغرت ولاستجلات مني ما استحقرت ، قال : صدقت ، اجلس لا أم لك ، فلما جلس قال له سليان : عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به ، أتراه يهوي بعد في جهنم أو قد استقر فيها ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا تقل هذا للحجاج فإنه بذل لكم نصحه وأحقن دونكم دمه وأمن وليسكم وأخاف عدوكم ، وإنه يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك ويسار أخيك حيث شئت ؛ فصاح سليان : اخرج عني إلى لعنة الله .

بينا سليان بن عبد الملك في مجلسه مر به رجل عليه ثياب يختال في مشيه ، وكان العلاء بن كدير حاضراً فقال : ما ينبغي أن يكون إلا كوفياً وينبغي أن يكون من همدان ، ثم قال : علي بالرجل ، فأتي به فقال : ممن الرجل ؟ فقال : ويلك دعني حتى ترتد الي نفسي ، فتركه هنيه ثم قال له : ممن الرجل؟ فقال : من أيهم ؟ قال : من أيهم ؟ قال : من أيهم ؟ قال : من أيهم أهل العراق ، قال : من أيهم ؟ قال : من أيهم أيهم الكوفة ، قال : من أيهم أيهم أيهم أيهم كالمونة ، قال الكوفة ، قال المنافي أهل العراق ، قال المنافية ، قال المنافي

الكوفة ؟ قال : من همدان ، فازداد عجباً ، قال : ما تقول في أبي بكر ؟ قال : ما أدركت دهره ولا أدركه دهري، ولقد قال الناس فيه وأحسنوا وهو إن شاء الله كذلك ، قال : فيا تقول في عمر ؟ فقال مثل ذلك ، فقال : ما تقول في عثان ؟ قال : ما أدركت دهره ولا أدركه دهري ، ولقد قال فيه ناس فأحسنوا وقال فيه ناس فأساءوا وعند الله علمه ، قال : فما تقول في علي ؟ فقال مثل ذلك ، قال : سب علياً ، قال : لا أسبه ، قال : والله لتسبنه أو لأضربن عنقك ، فقال : والله لأضب بنقال : والله لا أسبه ، قال : والله لله بده سيف عنقك ، فقال : والله لا أسبه ، فأمر بضرب عنقه ، فقال ، والله لا أسبه ، قال : للسبن أو لأضربن عنقك ، قال : فهز من أضاء في يده كأنه خوصة وقال : لتسبن أو لأضربن عنقك ، قال : والله لا أسبه ، ثم نادى : ويلك يا سليان أدنني منك ، فدعا به فقال : يا سليان أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منك بمن هو خير مني فيمن هو شر من على ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : الله تعالى رضي من عيسى وهو خير مني إذ قال أن المزيز الحكم كه (المائدة : ١٩٨) قال فنظرت إلى الفضب يتحدر من وجهه أنت العزيز الحكم كه (المائدة : ١٩٨) قال فنظرت إلى الفضب يتحدر من وجهه حتى صار في طرف أرفبته ثم قال : خليا سبيله ، فماد إلى مشيته فها رأيت حتى صار في طرف أرفبته ثم قال : خليا سبيله ، فماد إلى مشيته فها رأيت رجلا قط خيراً من ألف رجل غيره وإذا هو طلحة بن مطرف .

قال سليان لمدي بن الرقاع: أنشدني قولك في الخرة ، فأنشده:

كميت إذا شُجَّت وفي الكأس وردة " لها في عظام الشاربين دبيب ُ تُريك القذى من دونها وهي دونه لوجه أخيها في الإنهاء قـُطوب ُ

فقال سليهان : شربتها ورب الكعبة ! فقال عدي ": والله يا أمير المؤمنين لئن رابك وصفي لها لقد رابني معرفتك بها ، فتضاحكا وأخذا في الحديث .

وكان سليمان هرب من الطاعون ، فقيل له : إن الله عز وجل يقول ﴿ قُلُ لَنُ يَنْفَعُكُمُ الفُرَارِ إِنْ فُرْرَتُم مَنَ المُوتَ أَو القَتْلُ وَإِذَا لَا تَمْتُعُونَ إِلَا قَلَيْلُلُكُ لَلْ يَنْفَعُكُمُ الفُرَارِ إِنْ فُرْرَتُم مِنَ المُوتِ أَو القَتْلُ وَإِذَا لَا تَمْتُعُونَ إِلَا قَلْيُلُ لَا لَكُ القَلْيُلُ اطلب .

وقع بين ابن لعمر بن عبد العزيز وبين ابن لسليمان بن عبد الملك كلام فجعل ابن عمر يذكر فضل أبيه ويصفه فقال له ابن سليمان: إن شئت فأكثر أو فأقلل عمر يذكر فضل

ما كان أبوك إلا حسنة من حسنات أبي ، لأن سليهان هو الذي ولـَّى عمر بن عبد العزيز .

### ۲۸.

# السلطان سنجر السلجوقي

أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب آر سلان بن داود بن ميكائيل بن سكنجوق بن دُقيَاق ؟ سلطان خراسان وغز ننة وما وراء النهر ، وخُطب له بالعراقين وأذربيجسان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة والحرمين ، وضُربت السكة باسمه في الخافقين ، وتلقب بالسلطسان الأعظم معز الدين .

كان من أعظم الملوك مِمّة ، وأكثرهم عطاء ، ذكر عنه أنه اصطبح خمسة أيام متوالية ذهب في الجود بها كلّ مذهب ، فبلغ ما وهبه من العين سبعائة ألف دينار ، غير ما أنعم به من الخيل والخيلع والأثاث وغير ذلك .

وقال خازنه: اجتمع في خزائنه من الأموال ما لم أسمع أنّه اجتمع في خزائن أحد من الملوك الأكاسرة ، وقلت له يوماً: حصل في خزائنك ألف ثوب ديباج أطلس وأحب أن تبصرها ، فسكت ، وظننت أنه رضي بذلك ، فأبرزت جميعها ، وقلت : أما تنظر إلى مالك ؟ أما تحمد الله تعالى على ما اعطاك وأنعم عليك ؟ فحمد الله تعالى ، ثم قال : يقبح بمثلي أن يقال : مال إلى المال ، وأمر للأمراء بالإذن في الدخول فدخلوا عليه ، ففرق عليهم الثياب الطئلس وانصرفوا . واجتمع عنده من الجوهر ألف وثلاثون رطلا ، ولم يُسمع عند أحد

۲۸۰ - أخبار سنجر بن ملكشاه في ج ۱۱، ۱۲، من تاريخ ابن الأثير، وصفحات متفرفة من تاريخ الملوك السلجوقية وراحة الصدور للراوندي، والترجمة هنا مطابقة لما في المسودة.
 ۱ س ر : خزانته.

من الملوك بمثل هذا ولا بما يقاربه ، ولم يزل أمره في ازدياد وسعادته في الـترقي إلى أن ظهرت عليه الأغنُز ١٠ وهم طـائفة من الترك – في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وهي واقعة مشهورة استشهد فيها الفقيه محمد بن يحيى – كا سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى – وكسروه وانحل نظام ملكه ، وملكوا نيسابور وقتلوا فيها خلقاً لا يحصى عدده ، وأسروا السلطان سنجر ، وأقام في أسرهم مقدار خمس سنين ، وتغلب خوارزم شاه على مدينـة مرو ، وتفر قت مملكة خراسان .

ثم إن سنجر أفلت من الأسر وعاد إلى خُراسان [وجُمع إليه أطرافه عرو ، وكاد يعود إلى ملكه ، فأدركه أجله ٢ .

وكانت ولادته يوم الجمعة لخس بقين من رَجب سنة تسم وسبعين وأربعمائة بظاهر مدينة سِنْجَار ، ولذلك سمي سنجر ، فان والده السلطان مَلِكُ شَاه لما اجتاز بديار ربيعة ونزل على سنجار جاءه هذا الولد ، فقالوا : ما نسميه ؟ فقال : سموه سنجر ، وأخذ هذا الاسم من اسم المدينة .

وتولى المملكة في سنة تسعين وأربعمائة نيابة عن أخيه بَرْ كِيَارُوق - كا تقدم ذكره في حرف الباء - ثم استقل بالسلطنة في سنة اثنتي عشرة وخمسائة. وتوفي يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسائت بمرو ، ودفن بها بعد خلاصه من الأسر ، وانقطع بموته استبداد الملوك السلجوقية بخراسان ، واستولى على أكثر مملكته خوارزم شاه أتسز بن محمد بن أنوشتكين رحمه الله تعالى ، وهو جد السلطان محمد بن تكش خوارزم شاه ، فسبحان من لا يزول ملكه . وذكر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أنه مات سنة خمس وخمسين وخمسائة ، والله أعلم بذلك .

وقال غيره : توفي في جمادى الآخرة من السنة ، وقُـُطعت الخطبـــة ببغداد السلجوقية عند وصول خبر وفاته في أيام المقتفي لأمر الله ، وكُنتب إلى بلاد الجزيرة الفراتية والشام بقطع الخطبة في هذه السنة ، والله أعلم .

كتبت في المسودة أولاً « الغز » ثم ضرب عليها وكتبت « الأغز » في الحاشية .

٧ ما بين معقفين لم يرد في المسودة .

# أبو محمد التستري

أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التُسْتَريُ الصالح المشهور ؟ لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع ؟ وكان صاحب كرامات ، ولقي الشيخ ذا النون المصري رحمه الله تعالى بمكة حرسها الله تعالى، وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة ، وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمد بن سوّار ، فإنه قال : قال لي خالي يوماً : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت له : كيف أذكره ؟ قال : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك : الله معي ، الله ناظر إلي ، الله شاهدي ، فقلت ذلك ، ثم أعلمته ، فقال : قلها في كل ليلة سبع مرات ، فقلت ذلك ، ثم أعلمته ، فقال : قلها في كل ليلة سبع مرات ، فقلت ذلك ، ثم أعلمته ، فقال : قلها في كل ليلة المحمد عشرة مرة ، فقلت ذلك ، فوقع في قلبي أعلمته ، فقال : قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة ، فقلت ذلك ، فوقع في قلبي حلاوة ، فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما عكسمتك ود م عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة ، فلم أزل على ذلك سنين ، فوجدت لها حلاوة في سرسي .

ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل ، مَن كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهيد ، يعصيه ؟ إياك والمعصية . فكان ذلك أو ل أمره ، وسكن البصرة زماناً وعَبّادان مدة .

[وكان قد اعتقل بطن يعقوب بن الليث في بلد فارس ، فجمع له الأطباء فلم يغنوا عنه ، فوصف له سهل بن عبد الله ، فأمر بإحضاره فأحضر ، فلما دخل عليه قعد عند رأسه وقال : اللهم أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة ، ففرج الله عنه من ساعته ، فأخرج إليه بدراً وثياباً فردها وما قبل منها شيئا ، ففرج إلى تستر قال له بعض أصحابه : لو أخذت تلك الدراهم وفرقتها على فلما رجع إلى تستر قال له بعض أصحابه : لو أخذت تلك الدراهم وفرقتها على

٧٨١ – ترجمة سهل التستري في طبقات السلمي : ٢٠٦ وحلية الأولياء ١٠٠ : ١٨٩ .

الفقراء ، فقال : إنظر إلى الأرض ؛ فإذا الأرض كلها ذهب ؛ ثم قال : من كان حاله مم الله سبحانه هذا لا يستكثر هذا [1]

وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين في المحرم، وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائتين، رضي الله عنه ، بالبصرة . وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن مولده في سنة مائتين ، وقيل إحدى ومائتين بتنسئتر .

والتشتري": بضم التاء المثناة من فوقها وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وبعدها راء ، هذه النسبة إلى تئستر ، وهي بلدة من كئور الأهواز من خوزستان ، يقول لها الناس ششتر – بشينين معجمتين – بها قبر البراء بن مالك رضى الله عنه .

### 717

# أبو حاتم السجستاني

أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشميُّ السَّجِيسُتَاني النحوي اللغوي المقرى، ، نزيل البصرة وعالمها ؛ كان إماماً في علوم الآداب ، وعنه أخذ علماء عصره كأبي بكر محمد بن دريد والمبرَّد وغيرهما ، وقال المبرَّد : سمعته يقول : قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين ، وكان كثير الروايـــة عن أبي زيد الأنصاري وأبي عُبَيْدة والأصمعي ، عالماً باللغة والشعر ، حسن العلم بالعروض

۱ زیادهٔ من ص د رحدهما .

٣ تاريخ ابن الاثير ٧ : ٨٣ ؛ .

٣ في المسودة : وتستر .

٢٨٧ ـ ترجمة أبي حاتم السجستاني في معجم الأدباء ١١: ٣٦٣ والفهرست: ٨٥ وانباه الرواة
 ٢: ٨٥ وبغية الوعاة: ٥٦٥ وتهذيب التهذيب ٤: ٧٥٧ والشذرات ٢: ١٣١ وغاية النهاية ١: ٣٠٠ (وراجع حاشية الانباه للاطلاع على مرّيد من المصادر).

وإخراج المعمَّى، وله شعر جيد ، ولم يكن حاذقًا في النحوا ، وكان إذا اجتمع بأبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر بالحروج خوفا من أن يسأله عن مسألة في النحو . وكان صالحًا عفيفًا يتصدق كل يوم بدينار ، ويختم القرآن في كل أسبوع ، وله نظم حسن . وكان أبو العباس المبرَّد يحضر حلقته ، ويلازم القراءة عليه ، وهو غلام وسم في نهاية الحسن فعمل فيه أبو حاتم المذكور :

> متمجن خنث الكلام فسَمَت له حَدَق الأنام حركات، وسكون، تُجنّني بها غمر الأثام وعزمت فيه على اعتزام ف، وذاك أوكد ُ للفرام مياس جل عنصامي ننزر الكرى بادي السقام م فليس يرغب في الحرام

ماذا لقيت اليوم من وقف الجـــالُ بوجههِ وإذا خلوت عشـــله لم أعْدِرُ أفعــال العفا نفسى فداؤك يا أبا ال فارحم أخــــاك فإنه وأنله ما دورن الحرا

ومن شعر أبي حاتم أيضاً :

أبرزوا وجهه الجمل ولامـــوا من افتتن لو أرادوا عفافنــــا ستروا وجهه الحسن

# [وله أيضًا :

كبد الحسود تقطعي قد بات من أهوى معي

وله غير ذلك كثير .

قال مجمد بن الحسن الأزدي : حدثنا أبو حاتم قال : وفد علينا عامــل" من

١ وقال المبرد ... النجو ۽ سقط من س .

أهل الكوفة ولم أر في عمــال السلطان أبرع منه ، فدخلت عليه مسلَّماً فقال لي : يا سجستاني ، من علماؤكم بالبصرة ؟ قلت : الزيادي أعلمنا بعلم الاصمعي ، والمازني أعلمنا بالنحو ، وهلال الرأي أفقهنا ، والشاذكوني من أعلمنا بالحديث ، وأنا \_ رحمك الله \_ أنسب الى علم القرآن ، وابن الكلبي من أكتبنا للشروط . قال: فقال لكاتبه: إذا كان غداً فاجمعهم الي" ، قال: فجمعنا فقال: أيكم المازني ؟ فقال أبو عثان : ها أناذا ، قال : هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد أعور ؟ قــال المازني : لست صاحب فقه ، أنا صاحب عربية ، قال : يا زيادي " ، كيف يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها ? قال : ليس هذا من علمي ، هذا من علم هلال الرأي ، قال : يا هلال ، كم اسند ابن عون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم الشاذكوني، قال: يا شاذكوني، من قرأ ﴿ أَلَا إِنَّهُم يُثنُونَ صَدُورُهُم ﴾ (هود : ٥) قال : ليس هــذا من علمي ، هذا من علم أبي حاتم ، قال : يا أبا حاتم ، كيف تكتب كتاباً الى أمير المؤمنين تصف خصاصة أهل البصرة وما اصابهم بي وتسأله النظر بالبصرة ؟ قلت : لست صاحب براعة وكتابة ، انا صاحب قرآن ؛ قال : ما أقبح بالرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنــًا واحداً حتى إذا سئل عن غيره لم يحــــل ِ فيه ولم يُمِر " ، لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا كله لأجاب] . .

وقال أبو حاتم لتلميذه: إذا أردت أن تضمن كتاباً سراً فخذ لبنا حليباً فاكتب به في قرطاس ، فيذر المكتوب إليه عليه رماداً سخناً من رماد القراطيس فيظهر المكتوب ، وإن كتبته بماء الزاج الأبيض ، فإذا ذر عليه المكتوب إليه شيئاً من العَفْصِ ظهر ، وكذا بالعكس .

وله من المصنفات كتاب « إعراب القرآن » وكتاب «ما يلحن فيه العامة » وكتاب «الطير» وكتاب «المذكر والمؤنث» وكتاب «النبات» وكتاب «المقصور والممدود» وكتاب «الفرق» وكتاب «القراءات» وكتاب «المقاطع والمبادي» وكتاب «الفصاحة» وكتاب «النخلة» وكتاب «الاضداد» وكتاب «القيسي" والنبال

١ زيادة من ص وحدها .

والسهام» وكتاب «السيوف والرماح» وكتاب «الدرع والفرس» وكتاب «الوحوش» وكتاب «الوحوش» وكتاب «الخيرات» وكتاب «المجاء» وكتاب «اللبنا واللبن الحليب» وكتاب «خلق الانسان» وكتاب «الإدغام» وكتاب «النبا واللبن الحليب» وكتاب «الكرم» وكتاب «الشتاء والصيف» وكتاب «النحل والعسل» وكتاب «الإبل» وكتاب «الخيصب والقحط» وكتاب « اختلاف المصاحف» وكتاب « اختلاف المصاحف» وغير ذلك [من المصنفات].

وكانت وفاته في المحرم ؛ وقيل رجب ، سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وقيل سنة خمسين ، وقيل أربع وخمسين ، وقيل خمس وخمسين ومائتين بالبصرة ، وصلى عليه سليان بن جعفر بن سليان بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ، وكان والي البصرة يومئذ ، ودفن بسُرَّة المصلى ، رحمه الله تعالى .

والجُـُشمي : بضم الجيم وفتح الشين المثلثة وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى عدة قبائل يقال لكل واحدة منها جُشَم ، ولا أدري إلى أيها ينسب أبو حــاتم المذكور .

والسَّجِيسْتاني : قد تقدم الكلام عليه .

### 717

# أبو الفتح الأرغياني

أبو الفتح سهل بن أحمد بن علي الأرْغياني الفقيه الشافعي ؛ كان إماماً كبير المقدار في العلم والزهـــد ، تَـفَقَّه بمرو عــلى الشيخ أبي علي السَّنْجيي ــ المقدام ذكره في حرف الحِـاء ــ ثم قرأ عــلى القاضي حسين بن محمد المروروذي

١ م : الدروع والفرس .

٣٨٣ - ترجمة سُهل الأرغياني في طبقات السبكي ٣ : ١٦٩ والسمماني واللباب : « الأرغيـــاني » والترجمة مطابقة لما في المسودة .

وحصل طريقته ، حتى قال : ما علق أحد طريقتي مثله . ودخل نيسابور وقرأ أصول الفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ، وناظر في مجلسه وارتضى كلامه ، ثم عاد إلى ناحية أرغيان ، وتقلد قضاءها سنين مسع حسن السيرة وسلوك الطرائق المرضية ، ثم خرج إلى الحج ولقي المشايخ بالعراق والحجساز والجبال وسمع منهم وسمعوا منه ، ولمسا رجع من مكة ، حرسها الله تعالى ، دخل على الشيخ العارف الحسن السمناني شيخ وقته زائراً فأشار عليه بسترك المناظرة فتركها ولم يناظر بعد ذلك ، وعزل نفسه عن القضاء ولزم البيت والانزواء ، وبنى للصوفية دُويَدرة من ماله ، وأقسام بها مشغولاً بالتصنيف والمواظبة على العبادة إلى أن توفي على تيقسظ من حاله مستهل المحرم سنة تسع وتسعين وأربعائة ، رحمه الله تعالى .

وهو" صاحب الفتاوى المنسوبة إليه ، وسمع جماعة من الأنمة مثل أبي بكر البيهقي وناصر المروزي وعبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي صاحب «مجمع الغرائب» و «ذيل تاريخ نيسابور» وغيرهم ، رحمهم الله تعالى .

والأرغياني: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتسح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى أرْغِيَانَ وهي اسم لناحية من نواحي نيسابور بها عيدًة من القرى .

١ أج: العزلة.

٧ أ : والمرابطة ؛ م : بالتصنيف والعبادة .

٣ من هنا حتى آخر الترجمة لم يرد في م .

٤ بهامش س : منقولة من خط الشيخ العالم الورع الزاهد عبد الرحيم الاسنوي : « ليست الفتاوى
 له بل لمحمد الأرغياني الآتي ذكره في حرف الميم ، وقد نبه عليه المصنف » .

#### 277

# أبو الطيب الصعلوكي

أبو الطيب سَهُل بن محمد بن سليان بن محمد بن سليان الصُعْلُوكي النيسابوري الفقيه الشافعي – وسيأتي ذكر ابيه ورَفَعْ نسبه في حرف المسيم إن شاء الله تعالى – ؛ كان أبو الطيب المذكور مفتي نيسابور وابن مفتيها ، أخد الفقه عن أبيه أبي سَهُل الصعلوكي ، وكان في وقته يقال له « الإمام » وهو متفق عليه ، عديم النظير ا في علمه وديانته ، وسمع أباه ومحمد بن يعقوب الاصم وابن مطر وأقرانهم . وكان فقيها أديبا متكلما ، خر جبت له الفوائد من ساعاته ، وقيل إنه وضع له في المجلس أكثر من خمائة محبرة وجمع رياسة الدنيا والآخرة وأخذ عنه فقهاء نيسابور .

وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلثائة ، رحمه الله تعالى . وقال أبو يعلى الخليلي في كتاب «الإرشاد» : إنه توفي أول سنة اثنتين وأربعهائــة ، والله أعلم الصواب .

والصماوكي: بضم الصاد المهملة وسكون العين المهملة وضم اللام وسكون الواو وفي آخرها كاف ، هذه النسبة إلى صعاوك ، هكذا ذكره السمعاني ومسازاد علمه .

[قال عبد الواحد اللخمي: أصاب سهلاً الصعاوكي رمد فكان الناس يدخاون عليه وينشدونه من النظم ويروون له من الآثار ما جرت بـــه العادة ، فدخل عليه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وقال: أيها الإمـــام ، لو أن عينيك رأتا

٣٨٤ ـ ترجمة سهل الصعاركي في طبقات الشيرازي ، الورقة : ٣٥ وطبقات السبكي ٣ : ١٦٩ .

١ ب: المثل.

۲ ر: سطر.

٣ قال السبكي : توفي في شهر رجب سنة أربع وأربعاثة بنيسابور .

وجهك ما رمدت ، فقال له الشيخ سهل : ما سمعت بأحسن من هذا الكلام ، وسُمرً به ال

ولما مات أبوه محمد بن سليان – في التساريخ الآتي ذكره في ترجمته – كتب أبو النضر ابن عبد الجبار إلى أبي الطيب المذكور يعزيه عن والده :

مَنْ مبلغُ شَيخَ أهل العلم قاطبة عني رسَالَة محزون وأو الهِ أولى البرايا بحُسْن الصبر ممتحنًا مَنْ كان فُسُتْياه توقيعًا عن اللهِ

١ ما بين معقفين لم يرد في ص والمسودة .

جَفُالشِّينَ



### 710

#### شاور وزیر مصر

أبو شجاع شاور بن منجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن منعيث بن حبيب ابن الحارث بن ربيعة بن يخنس بن أبي ذؤيب عبدالله و وهو والدحليمة مرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الكلبي في « جمهرة النسب » : حليمة مرضع النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي ذؤيب وهو الحارث بن عبدالله بن شجنة بن جابر ابن ناصرة ، أرضعته بلبن ابنتها الشيّاء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ابن ملان ، وهو الذي حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عند حليمة ، والشياء المذكورة كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فعضها وهي تحمله فله وفدت عليه أرته الأثر، والله أعلم – ابن الحارث بن شبّانة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قسُميّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي .

كان الصالح بن رُزِّيكَ وزير العاضد صاحب مصر قد ولاه الصعيد الأعلى من ديار مصر ، ثم ندم على توليته ، ولما جُرح الصالح وأشرف على الوفاة – كا سيأتي في ترجمت في حرف الطاء إن شاء الله تعالى – كان يعد لنفسه ثلاث غلطات : إحداها تولية شاور [وثانيتها بناء الجامع المعروف به على باب زويلة ، فإنه كان قد بقي عوناً لمن يحاصر القاهرة ، وثالثتها خروجه إلى بلبيس "

٧٨٥ - أخبار شاور السعدي في ابن الاثير (ج ١١) ومفرج الكروب ١: ١٥٨ وابن خلدون ٥: ٦٤ وما بعدها (وخاصة : ٢٨١) والنكت العصرية ، وكتاب الروضتين ومرآة الزمان ، واتعاظ الحنفا : ٢٨٨ وقد وردت الترجمة موجزة في م ، وأكثرها في س أيضاً ؛ كما أنهسا وردت في المسودة ونسخة ر .

۱ ر: مخنس.

٢ ج: القلعة .

۳ ب: تنيس.

بالعساكر ورجوعه بعد أن أنفق فيهم أكثر من ماثتي ألف دينار حيث لم يتم إلى بلاد الشام ويفتح بيت المقدس ويستأصل شأفـَة الفرنج] .

ثم إن شاور تمكن في الصعيد ، وكان ذا شهامة ونجابة وفروسية ، وكان الصالح قد أوصى ولده العادل رزيك أن لا يتعرض لشاور بساءة ولا يغير عليه حاله ، فإنه لا يأمن عصيانه والحروج عليه ، وكان كا أشار ، والشرح يطول . وقدم من الصعيد على واحات ، واخترق تلك البراري إلى أن خرج عند ترو حجة بالقرب من الإسكندرية ، وتوجه إلى القاهرة و دخلها يوم الأحد الثاني والعشرين من الحرم سنة ثمان وخمسين وخمسائة . وهرب العادل رزيك وأهله من القاهرة ليلة العشرين من الحرم المذكور ، وقتل العادل بن الصالح ، وأخذ موضعه من الوزارة واستولى . ثم توجه في سنة ثمان وخمسين وخمسائة في شهر رمضان منها إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام لما خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين الشخمي المنذري نائب الباب بجموع كثيرة وغلبه وأخرجه من القاهرة ، وقتل ولده طبيا ، وولي الوزارة مكانه — كعادة المصريين — فأنجده بالأمير أسد الدين تردد إلى الديار المصرية ثلاث دفعات — كا سيأتي في ترجته من هذا أسد الدين تردد إلى الديار المصرية ثلاث دفعات — كا سيأتي في ترجته من هذا الحرف إن شاء الله تعالى — .

وقتل شاور يوم الأربعاء سابع عشر ، وقيل ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة ، ودفن في تربة ولده طي ، وتربته بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة القاضي الفاضل ، وكان المباشر لقتله الأمير عز الدين جُر ديك عتيق نور الدين صاحب الشام . وقال الروحي في كتاب «تحفة الخلفاء»: إن السلطان صلاح الدين أوقع به ، وكان إذ ذاك في صحبة عمه أسد الدين ، وإن قتله كان يوم السبت منتصف جمادى الأولى من السنة المذكورة ، رحمه الله تعالى . وذكر ابن شداد في « سيرة صلاح الدين » أن شاور المذكور خرج إلى أسد

١ ما بين معقفين لم يرد في المسودة .

۲ سیرة ابن شداد : ۳۲ .

الدين في موكبه ، فلم يتجاسر أحد عليه إلا صلاح الدين ، فإنه تلقاه وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه وأمر العسكر بقصد أصحابه ، ففروا ونهبهم العسكر ، وأنزل شاور في خيمة مفردة ، وفي الحال جاء توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول : لا بد من رأسه ، جرياً على عادتهم مع وزرائهم ، فعز رأسه وأنفذه إليهم ، وسير إلى أسد الدين خِلع الوزارة فلبسها ، وسار ودخل القصر وترتب وزيراً ، وذلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة .

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه أن شاور وصل إلى نور الدين مستجيراً فأكرمه واحترمه وبعث معه جيشاً فقتلوا خصمه ولم يقع منه الوفاء بما ورد من جهته ، ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنجده وضمن له أموالاً ، فرجع عسكر نور الدين إلى الشام ، وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر ، فحضر إلى بلبيس وأخذها وخيم عليها ، فلما بلغ نور الدين ذلك جهز عسكرا إليها ، فلما سمع العدو بتوجه الجيش رجعوا خائبين ، واطلع من شاور عدلي المخامرة ، وأنفذ يراسل العدو طمعاً منه في المظافرة ، فلما خيف من شره تمارض أسد الدين فجاءه شاور عائداً له فوثب جرديك وبرغش مو ليا نور الدين فقتلا شاور ، وكان ذلك برأي الملك الناصر صلاح الدين ، فإنه أول من تولى القبض عليه ومد يده بالمكروه إليه ، وصفا الأمر لأسد الدين ، وظهرت السنة بالديار المصرية ، وخطب فيها بعد اليأس للدولة العباسية .

وللفقيه عمارة اليمني – الآتي ذكره – فيه مدائح ، من جملتها قوله من جملة قصيد :

ضجر الحديد من الحديد وشاور مين نصر دين محمد لم يضجر حلف الزمان ليأتين عمل حنثت يمينك يا زمان فكفيّر

وحكى الفقيه عمارة المذكورا أنه لما تم الأمر لشاور وانقرضت دولة بني

١ راجع النكت العصرية : ٦٩ .

رُزِّيكَ جلس شاور وحوله جماعــة من أصحــــاب بني رزيك وبمن لهم عليهم إحسان وإنعام ، فوقعوا في بني رُزْ يكُ تقرُّبًا إلى قلب شاور ، وكان الصالح بن رزيك وابنه العادل قد أحسنا إلى عمارة عند دخوله إلى الديار المصرية ، قال : فأنشدته:

صحَّت بدولتك الآيام من سَقَمرِ زالت ليالي بني ر'ز"يك َ وانصر َمت كأن صالحهم يوما وعسادلهم في صدر ذا الدَّست ِلم يقعد ولم يقم هم حركوها عليهم وهنيَ ساكنة كنا نظن ً وبعض ُ الظن مأثمـة فمذ وقمَّت َ وقوعَ النسر خانهُمُ ولم يكونوا عدُو ًا ذل جانب وما قصدت بتعظيمي عِداك سوى ولو شكرت لياليهم محافظة ً ولو فتحت فَمي يوماً بذمِّهم ُ والله نأمر بالإحسان عمارفية

وزال ما يشتكيه الدهر من ألمرِ والحمد والذم فيها غير منصرم والسِّلم قد ينبت الأوراق في السُّلم بأن ذلك جَمْعٌ غير منهزم من كان مجتمعاً من ذلك الرخَم ١ وإنما غرقوا في سَيْلِكُ العَرم تعظيم شأنك فاعذرني ولا تلم لمهدها لم يكن بالعهد من قيدًم لم يرض فضلك إلا أن يسد فَـمي منه وينهى عن الفحشاء في الكلم

قال عمارة : فشكرني شاور وولداه على الوفاء لبني رُزِّيكَ .

(49) وأما الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سَوَّار اللَّخْمي المذكور فانه لما وصل شاور من الشام بالعساكر خرج من القاهرة وقتل يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة ، وقيل في رجب سنة تسع وخمسين وخمسائة، وكان قتله عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها ، فيما بين القاهرة ومصر ، وحزُّوا رأسه وطافوا به على رمح ، وبقيت جثته هناك ثلاثة أيام تأكل منهـــا 

١ بعد هذا البيت جاء في ج : ومنها ، وأشار إلى من كان حاضراً ...

٧ هذه الفقرة لم ترد في س ، حتى قوله : المذكورة .

التواريخ ، وعلى البركة قبة ، وغالب ظني انها هي المذكورة .

وواحات: بفتح الواو وبعد الألف حاء مهملة وبعد الألف الثانية تاء مثناة من فوقها ، وهي بلاد بنواحي الديار المصرية مستطيلة في طول صعيدها داخل البريَّة مما يلى أرض بَرْقــَة وطريق المغرب.

وتَروَ عُجَةَ : بفتح التاء المثناة من فوقها والراء وبعد الواو الساكنة جيم ثم هاء ساكنة ، وهي قرية بالقرب من الإسكندرية أكثر زراعة أهلها الكرويا. ونقلت نسبه على هذه الصورة من شجرة أحضرها إليَّ أحد حَفَدَتِهِ .

#### ۲۸۵ ب

### شاور بن مجير الوزير المصري

[بعد النسب المتقدم في الترجمة السابقة] وزير العاضد صاحب مصر ، ولي الوزارة له سنة ثمان وخمسين وخمسائة في صفر منها ، وكان ابتداء امره أنه كان يخدم الصالح بن رزيك ، فأقبل عليه وولاه الصعيد وهو أكبر الأعمال بعد الوزارة ، وظهرت منه كفاءة عظيمة وتقدم واستال الرعية والمقدمين من العرب وغيرهم ، فعسر أمره على الصالح ولم يمكنه عزله ، فاستدام استعاله لشلا يخرج عن طاعته . ولما جرح الصالح وأشرف على الوفاة كان يعد لنفسه ثلاث غلطات إحداها تولية شاور. ولما حضر الصالح الموت كان من جملة وصيته للعادل رزيك ولده : انك لا تغير على شاور فإنني أنا أقوى منك وقد ندمت على استعاله ولم يمكنتي عزله فلا تغيروا عليه فيكون لكم ما تكرهون . فلما توفي الصالح وتولى ابنه العادل الوزارة حسن له أهله عزل شاور واستعال بعضهم مكانه وخوفوه

٧٨٠ ب - هكذا وردت هذه الترجمة في النسخة ص ، وقد آثرنا فصلها عن ترجمة شاور السابقة
 لا بينها من اختلاف .

منه ان اقره على عمله ، فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعاً كبيرة وقدم من الصعيد على واحات واخترق تلك البراري الى ان قدم عند تروجة من الاسكندرية وتوجه الى القاهرة ، فهرب منه العادل بن رزيك فــــأخِذ وقتل . وكانت مدة وزارته ووزارة ابيه تسع سنين وشهراً واحداً وأياماً .

وصار شاورٌ وزيراً وتلقب بأمير الجيوش ، وكان ذا شهامة ونجابة وفروسية. ثم ان الضرغــام جمع جموعــاً كبيرة ونازع شاور في الوزارة ، وفي شهر رمضان السنة مصير ثلاثة وزراء: العادل بن رزيك وشاور وضرغام. فلما تمكن ضرغام من الوزارة ، قتل كثيراً من الامراء المصريين لتخاو له البلاد من منازع . ثم ان شاور لما نازعـــه ضرغام في الوزارة قصد نور الدين محمود بن زنكي ملتجئاً إليه مستجيراً به ، فأكرم مثواه واحسن إليب وانعم عليه ، وطلب منه إرسال العساكر معه الى مصر ليعود الى منصبه ، ويكون لنور الدين ثلث خراج مصر بعد اقطاعـات العساكر ، ويكون شيركوه مقيمًا بعساكره في مصر ويتصرف بأمر نور الدين واختياره . فبقي نور الدين يقدم الى هــذا العرض رجلًا ويؤخر أخرى ، فتارة تحمله رعاية قصد شاور به وطلب الزيادة في الملك والتقوسي على الفرنج ، وتارة يمنعه خطر الطريق من أجل الفرنج وخوفًا من أن شاور ان استقرت قاعدته ربما لا يفي ؟ ثم قوي عزمــه على ارسال الجيوش ، فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها . وكان هوى أسد الدين في ذلـك وعنده من الشجاعــة وقوة النفس ما لا يبالي بمخافة ، فتجهز وساروا جميعاً وشاور صحبتهم في جمادى منصبه وينتقم له بمن نازعه ، ووصل أسد الدين والعساكر الى مدينة بلبيس ، فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم فانهزم وعاد الى القاهرة مهزومًا ، ووصل أسد الدين الى القاهرة أواخر جمادى الآخرة ، فخرج الملك المنصور ابو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري – المذكور أول الترجمة – من القاهرة سلخ الشهر ، فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبقي يومين ثم جمل ودفن بالقاهرة . وقتل أخوه ناصر الدين، وخلع

على شاور مستهل وجب واعيد الى الوزارة وتمكن منها ، والقصة مشهورة... وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر وأخذ بلبيس وحكم عليها ، وكان استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة وتكون أسوارها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من ايفاد عسكر إليهم ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار ، وهذا كله استقر مع شاور فان العاضد لم يكن له معه حكم ، قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها .

وعاد الفرنج الى بــلاد الساحل الشامي وتركوا بمصر جماعـــة من مشاهير فرسانهم . وكان الكامل شجـــاع بن شاور قد ارسل الى نور الدين مــع بعض الأمراء ينهي إليه محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته ، وضمن على نفسه انه يجمع الكلمة بمصر على طاعته وبذل مالاً يحمله كل سنة ، فأجابه الى ذلك وحملوا إليه مالاً جزيلا ، فبقي الأمر على ذلك الى أن قصد الفرنج مصر سنة أربـــع وستين .

وفي ربيع الاول من هذه السنة ، سار أسد الدين شيركوه الى ديار مصر ومعه العساكر النورية ، وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج وانهم جعلوا لهم في القاهرة شحنة وتسلموا ابوابها وجعلوا فيها جماعة من فرسانهم وحكموا على المسلمين حكماً جائراً ، فلما رأوا ذلك وان البلاد ليس فيها من يردهم ، ارسلوا الى ملك الفرنج بالشام ، وهو مري ، ولم يكن الفرنج منذ ظهروا بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاة ، يستدعونه ليملكها واعلموه خلوها من بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاة ، يستدعونه ليملكها واعلموه فرسان الفرنج بمانع وهونوا عليه أمرها ، فلم يجبهم الى ذلك ، فاجتمع عنده فرسان الفرنج وذوو الرأي وأشاروا عليه بقصدها ، فقال لهم: الرأي عندي أنا لا نقصدها ، فإنها طعمة لنا وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين ، وان نحن قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف على تسليمها الى نور الدين ، وان أخذها وصار له فيها مثل أسد

١ تتفق هذه الترجمة مع السابقة بعد ذلك حتى قوله: « فرجع عسكر نور الدين إلى الشام » ،
 وقد تضمنت النقل عن بهاء الدين ابن شداد والفقيه عمارة والحافظ ابن عساكر .

٢ الشحنة : ذخيرة الحرب .

الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من ارض الشام ، فلم يقبلوا قوله وقالوا انها لا مانع فيها ولا حامي ، والى ان يجهز نور الدين عسكراً نكون قد ملكناهــــا وفرغنا من أمرها وحينتُذ يتمنى نور الدين منا السلامة . فسار معهم على كره وشرعوا يتجهزون ويُظهرون أنهم يقصدون مدينة حمص . فلما سمع نور الدين شرع أيضًا في جمع عسكره . وجدّ الفرنج في السير الى مصر ونازلوا مدينـــة بلبيس وملكوهـا قهراً ونهبوا فيها وأسروا وسبوا . وكان جماعـة من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعدوهم النصرة عداوة منهم لشاور، منهم ابن الخياط وابن مرجلة ، فقوي جنان الفرنج بهم ، وساروا من بلبيس الى مصر فنزلوا على القاهرة وحصروها ، فخـــاف الناس منهم واقبلوا على الامتنــاع فحفظوا البلد وقاتلوا عليه وبذلوا جهدهم في حفظه . فلو أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس لملكوا مصر والقاهرة؛ ولكن الله حسَّن لهم ما فعلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولًا. وأمر شاور باحراق مدينة مصر ، وأمر أهلها بالانتقال منها الى القاهرة وأن ينهب البلد ، فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت المدينـــة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم أو يومين خوفاً ان يملكها الفرنج، وبقيت النار فيها اربعة وخمسين يومــــاً . فأرسل الخليفة العاضد الى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج ، وأرسل في الكتب شعور النساء وقال : هذه شعور نسائي من قصري تستغيث بـك لتنقذهم من الفرنج . فشرع في تجهيز الجيوش .

وأما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاور هو المتولي للأمر والعساكر والقتال ، فضاق به الأمر وضعف عن ردهم ، فأخذ في إعمال الحيلة ، فأرسل الى ملك الفرنج يعرفه مودته له ومحبته القديمة ، وأن هواه معه لخوفه من نور الدين ومن العاضد ، وأن المسلمين لا يوافقونه على التسليم إليه ، وبشر بالصلح على أن يعطيه ألف ألف دينار مصرية ، يعجل البعض ويؤخر الباقي ، فاستقرت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليهم وربما سلمت الى نور الدين ، فاجابوا الى ذلك فقالوا : نأخذ المال ونتقوى بسه ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور الدين ، ومكروا ومكر الله والله خير

الماكرين . فعجل لهم شاور مائة ألف دينار وسألهم الرحيل عنهم ليجمع لهم المال ، فرحلوا وشرع شاور يجمع المال من أهل القاهرة ومضى فلم يتحصل له إلا قدر يسير لا يبلغ خمسة آلاف دينار وتنبه أن أهل مصر أحرقت دورهم بما فيها وما سلم نهب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلاً عن الاقساط ، وأما أهل القاهرة فالأغلب فيهم الجند وغلمانهم فلهذا تعذر جمع المال ، وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه وبذلوا له ثلث خراج ديار مصر وأن يكون اسد الدين مقيماً عندهم في عسكر يكون مقطعاً في الديار المصرية خارجاً عن الثلث المختص به .

فأسر " نور المدن لأسد الدين بالتجهز الى مصر واعطماه مائتي ألف دينمار سوى الثباب والأسلحة والدواب وغير ذلك وحكَّمــه في العسكر والخزائن ، فاختار من العسكر الفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آلاف فـــارس وسار بهم هو وصلاح الدين ابن أخيه . فلما قرب أسد الدين من مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بخفتي حُنين . فلما وصل أسد الدين الى القاهرة دخــل الى العاضد فخلع عليه وعاد الى الخيم بالخلعة وفرح بهسا أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة . ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهوى العاصد معهم ، فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين في تقدير ما كان بذل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وهو يركب كـل يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمنيه . ثم انه عزم على أن يعمل دعوة يدعو لها أسد الدين وجماعة من الأمراء الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الجند فَــَتُـمُنَّـع بهم البـــلاد من الفرنج ، فنهاه ابنه الكامل وقال : والله لئن عزمت على هذا لأعرَّفن شيركوه ، فقال له أبوه : والله لئن لم نفعل هذا لنُتقتلن جميعًا، فقال : صدقت ولكن نُتقتل ونحن مسلمون خير من أن نـُقتل وقد ملكها الفرنج ، فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه ، وحينتُ لو مشى العاضد الى نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد ؛ فترك ما كان عزم عليه .

ولما رأى العسكر النوري مطـل شاور خافوا شره ، واتفق صلاح الدين

ومن معه من الأمراء منهم عز الدين جرديك على قتل شاور ، وأعلموا أسد الدين ، فنهاهم عنه فسكتوا وهم على العزم . فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته في الخيام فلم يجده – وكان قد مضى لزيارة قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه – فمضى إليه ومعه صلاح الدين وجرديك في جمع من العسكر فساروا جميعا ، فتناوله صلاح الدين وجرديك وألقياه الى الأرض عن فرسه ، فهرب عنه أصحابه وأخذ أسيراً ، ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين ، فوكلوا به وسيروا أعلموا أسد الدين بالحال ، فحضر ولم يمكنه إلا اتمام ما عملوه. وسمع العاضد الخبر فأرسل الى أسد الدين وطلب إيفاد رأس شاور وبايع الرسل بذلك ، فقتل كما تقدم في هذه الترجمة .

أما الكامل بن شاور فانه لما قُـتل ابوه دخل إلى القصر هو واخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم . فكان شيركوه يتأسف كيف عدم لانه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه . وكان يقول : وددت لو بقي لأحسن إلىه جزاء الصنعة .

وصفا الامر لاسد الدين وظهرت السُّنة بالديار المصرية وخطب فيها بعد اليأس للدولة العباسية .

#### ۲۸٦

# الأفضل ابن أمير الجيوش

أبو القاسم شاهنشاه الملقب الملك الافضل ابن أمير الجيوش بَدْر الجَهَالي . (50) كان بدر المذكور أرْمني الجنس، اشتراه جمّال الدولة بن عمّار، وتربّى عنده وتقدم بسببه ، وكان من الرجال المعدودين في ذوي الآراء والشهامة وقوة

٢٨٦ ـ أخبار الأفضل ابن أمير الجيوش في اتعاظ الحنفا : ٢٨١ وما بعدها ، وصفحات متفرقة من الدرة المضية (ج ٦) ، وابن الأثير ، والاشارة إلى من نال الوزارة : ٧٥ .
 ١ انظر أخبار بدر في الاشارة : ٥٥ .

العزم، واستنابه المستنصر صاحب مصر بمدينة صور، وقيل عكا ، فلما ضعف حال المستنصر واختلت دولته – كما سنأتي في ترجمته في حرف الميم إن شاء الله تعالى – وُصِف له بدر النَّجَمَالي المذكور ، فاستدعاه وركب البحر في الشتاء ا في وقت لم تجر العادة بركوبه في مثله ، ووصل إلى القاهرة عشية يوم الاربعــــاء اليلتين بقيتًا من جمادي الاولى ، وقيل الآخرة ، سنة ست وستين وأربعهائة ، فولاه المستنصر تدبير أموره ، وقامت بوصوله الحرمـــة وأصلح الدولة ؛ وكان وزير السيف والقلم ، وإليه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة ، وساس الامور أحسن سياسة ، ويقال : إن وصوله كان أول سعادة المستنصر وآخر قطوعه ، وكان يلقب ﴿ أَمير الجِيوش ﴾ ﴾ ولما دخـل على المستنصر قرأ قـــارىء بين يدي المستنصر ﴿ ولقد نصركم الله ببدر ﴾ (آل عمران: ١٢٣) ولم يتم الآية ٣٠ ، فقال المستنصر: لو أتمها ضربت عنقه ، وجاوز ثمانين سنة ، ولم يزل كذلك إلى أن توفي في ذي القعدة؛ وقيل في ذي الحجة ، سنة ثمان وثمانين وأربعهائة ، رحمه الله تعالى. [قال علقمة العليمي : قصدت بدراً الجالي بمصر فرأيت الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ولم يصلوا إليه ؟ قال : فبينا أنا كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد ، فخرج علقمة في إثره ، فلما رجع وقف على نشز من الأرض وأوماً برقعة في يده وأنشأ يقول:

نحن التجــــار وهذه أعلاقنـــا دُرَرَ ، وجودُ بمينك المبتـــاعُ قلتب وفتتشها بسمعك إنما هي جوهر تختاره الأسماع كسدت علينا بالشآم وكلسل قل النافاق تعطال الصناع فأةك يحملها إليك تبجارها ومطيّها الآمال والأطهاع فوهبت ما لم يعطه في دهره هرم ولا كعب ولا القعقاع وسبقت هذا الناس في طلب العلا فالناس معدك كلهم أتباع

١ أ ج : فركب في الشتاء البحر .

٢ أ ج : خموله ؛ والقطوع : الإدبار والنحس .

٣ تمام الآية : رأنتم أذلة .

## يا بدر ُ أقسم لو بك اعتصم الورى ولجوا إليك بأسرهم ما ضاعوا

وكان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد الأبيات إلى أن استقر في مجلسه ثم قال لجماعة غلمانه وخاصته : من أحبني فليخلع على هـــذا الشاعر ، فخرج من عنده ومعه سبعون بغلا تحمل الخيلع وأمر له بعشرة آلاف درهم وخرج من عنده وفرق كثيراً من ذلك على الشعراء] .

وهو الذي بنى الجامع الذي بثغر الإسكندرية المحروس الذي في سوق العطارين ، وكان فراغه من عمارته في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعهائة ، وبنى مشهد الرأس بعسَّقَلان .

ولما مرض واشتد مرضه في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين ، وزر ولده الأفضل المذكور موضعه في حياته ، وقضيته مع نزار بن المستنصر وغلامه أفتكين الأفضلي والي الإسكندرية مشهورة في أخذهما وإحضارهما إلى القاهرة المحروسة ، ولم يظهر لهما خبر بعد ذلك ، وكان ذلك في سنة ثمان وثمانين وأربعهائة – وكان المستنصر قد مات في التاريخ المذكور في ترجمته ، وأقام الأفضل ولده المستعلي أحمد المقدم ذكره مقامه واستمر على وزارته – فأما أفتكين فإنه قتل ظاهراً ، وأما نزار فيقال : إن أخاه المستعلي أحمد – المقدم ذكره – بنى في وجهه حائطاً فهات ، والله أعلم ، وقد سبق طرف من خبره في ترجمة المستعلي ، وأفتكين كان غلام الأفضل المذكور، ونزار المذكور إليه تنتسب ملوك الإسماعيلية أصحاب الدعوة أرباب قلعة الالموت وما معها من القلاع في بلاد العجم .

وكان الأفضل المذكور حَسَنَ التدبير فَسَحُلُ الرأي ، وهو الذي أقام الآمر ابن المستعلى موضع أبيه في المملكة بعد وفاة أبيه كا فعل مع أبيه ، ودبر دولته وحجر عليه ومنعه من ارتكاب الشهوات ، فإنه كان كثير اللعب – كا سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى – فحمله ذلك على أن عمل على قتله ، فأوثب عليه جماعة ، وكان يسكن بمصر في دار الملك التي على بحر النيسل ، وهي اليوم دار الوكالة ، فلما ركب من داره المذكورة وتقدم إلى ساحل البحر وثبوا عليسه

١ زيادة من ص وحدها .

فقتلوه ، وذلك في سَلَمْخ رمضان المعظم عشية يوم الأحسد سنة خمس عشرة وخمسهائة ، رحمه الله تعالى .

وهو والد أبي على أحمد بن شاهنشاه – الآتي ذكره في ترجمة الحافـــُظ أبي الميمون عبد المجيد العُبَيْدِي صاحب مصر ، ومـــا اعتده في حقه إن شاء الله تعــالى – .

وقد تقدم في ترجمة المستعلي أحمد صاحب مصروفي ترجمة أرتق التركاني طرَفُّ من حديث الأفضل المذكور وما فعل في أخذ القدس من سكمان وإيل غازي ابني أرتق التركاني .

ثم رأيت بعد ذلك في كتاب ﴿ الدول المنقطعة ﴾ في ترجمة المستعلي شيئًا آخر فألحقته هاهنا ، فإنه قال : إن الأفضل تسلم القدس في يوم الجمعة لخس بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعائة ، وولتى فيه من قبله ، فلم يكن لمن فيه طاقة بالفرنج ، فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ، ولو 'ترك في بد الأرتقبة لكان أصلح للمسلمين ، فندم الأفضل حين لم ينفعه الندم. وخلف الأفضل من الأموال ما لم يُستَّمَع بمثله \ ؟ قـــال صاحب « الدول المنقطعة »: خلف ستائة ألف ألف دينار عينا ، ومائتين وخمسين إردباً دراهم نقد مصر ، وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس ، وثلاثين راحلة أحقــاق ذهب عراقي ، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف دينار ، ومائة مسار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال ، في عشرة مجالس في كل مجلس عشرة مسامير على كل مسار منديل مشدود مذهب باون من الألوان أيما أحب منها لبسه ، وخسمائة صندوق كسوة لخاصَّه من دق تِنتَّيسَ ودميـاط ، وخلف من الرقيق والخنل والبغال والمراكب والطيب والتجمل والحسلي ما لم يعلم قسندره إلا الله سبحانه وتعالى ، وخلف خارجًا عن ذلك من البقر والجواميس والغنم مَا يُستحيا من ذكر عدده ، وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار ، ووجد في تركته صندوقان كبيران فسها إبر ذهب برسم النساء والجواري .

١ المسودة : بمثلها .

### 711

## شاهنشاه بن أيوب

الأمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان ، أخو السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؛ كان أكبر الإخوة ، وهو والد عز الدين فَرُوخ شاه والد الملك الأبجد صاحب بعلبك ووالد الملك المظفر تقي الدين عمر صاحب حماة — وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى — .

وقتل شاهنشاه المذكور في الواقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبعهائة ألف ما بين فارس وراجل على ما يقال ، وتقدموا إلى باب دمشق ، وعزموا على قصد بلاد المسلمين قاطبة ، ونصر الله سبحانه وتعالى عليهم ، وكان قتله في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ، رحمه الله تعالى .

(51) [وفي من خرج إلى القتال واستشهد الفقيه حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوي المغربي ، وكان شيخًا كبيرًا فقيهًا عالمًا زاهداً صالحًا ، فلما رآه معين الدين مقد من العسكر وهو راجل قصده وسلم عليه وقال : يا شيخ ، أنت معذور لكبر سنك ، ونحن نقوم بالذب عن المسلمين ، وسأله أن يعود فلم يفعل وقال له : قد بعت واشتري مني ، فوالله لا أقيله ولا أستقيله ، يريب قوله تعالى ﴿ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنبة ﴾ (التوبة : ١١١) وتقدم فقاتل الفرنج إلى أن قُتل عند النيرب . ورئي الفندلاوي في النوم فقيل له : ما فعل الله بك وأين أنت ؟ فقال : غفر لي وأنا في جنات على سرر متقابلين ، رحمه الله تعالى آل .

(52) وأما عز الدين أبو سعيد فررُوخ شاه ٢ فكان يُنتَعَت بالملك المنصور ، وكان

١ زيادة من ص وحدها ، وانظر الباهر : ٨٩ .

له دور في الحروب الصليبية أيام ولايته على دمشق إذ غلب الهنفري سنة ٤٧٥ وفي السنة التالية أعطاه صلاح الدين بعلبك وبعد سنتين (٧٧٥) استنابه بدمشق فخوج إلى طبرية وعكا ودبورية

سَريّا نبيلاً جليلاً ، واستخلفه السلطان صلاح الدين بدمشق لما عاد إلى الديار المصرية من الشام ، فقام بضبط أمورها وإصلاح أحوالها أحسن قيام ، ثم توفي في آخر جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين وخمائة بدمشق ، هكذا قال العاد الأصبهاني في « البرق الشامي » ، وقال ابن شداد في « سيرة صلاح الدين » : إن السلطان بلغه وفاة ابن أخيه عز الدين فروخ شاه في رجب سنة سبع وسبعين والعاد أخبر بذلك ، والله أعلم .

(53) وكان لشاهنشاه المـندكور بنت تسمى عذرا وهي التي بنت المدرسة المعذراوية بمدينة دمشق ، وإليها تنسب ، وماتت عذرا المذكورة عاشر المحرم سنة ثلاث وتسعين وخمائة .

(54) وأما الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه بن فَرُوخ شاه المان صلاح الدين أبقى عليه بعلبك ، وكان فيه فضل وله ديوان شعر ، وأخذ الأشرف بن العادل منه بعلبك فانتقل إلى دمشق ، وقتله مملوك في داره ليلة الأربعاء ثاني عشر شوال سنة ثمان وعشرين وستمائة ٢ .

والتقى بهم في معركة كان النصر فيها حليفه ، وعاد إلى دمشق ، وتوفي سنة ٧٨٥ (انظر ترجته في مرآة الزمان : ٣٧٣ والخريدة مقدمة قسم الشام : ١١٣) .

أبقاه صلاح الدين في بعلبك بعد وفساة والده ، وشارك سنة ٩٤ه في صد هجوم الفرنج على تبنين ، وأقام ببعلبك حتى سنة ٦٣٧ حيث حصره الأشرف وأخرجه منها بمساعدة شيركوه صاحب حمص . وكان المماوك الذي قتله قد اتهم بسرقة أشياء ثمينة (مرآة الزمان : ٦٦٦ - ٦٦٨) وهذه الفقرة عن الأمجد لم ترد في م .

٧ في النسخ ما عدا د : ٢٠٨ ، وهو خطأ .

#### 711

### شبيب الخارجي

أبو الضحاك شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس بن عمرو بن الصلب بن قيس بن مراحيل بن مراة بن همام بن ذهل بن شيئبان بن ثعلبة - وبقية النسب معروف - الشيباني الخارجي ؟ كان خروجه في خلافة عبد الملك بن مروان ، والحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق يومئذ ، وخرج بالموصل ، فبعث إليه الحجاج خسة قنواد ، فقتلهم واحداً بعد واحد ، ثم خرج من الموصل يريد الكوفة ، وخرج الحجاج من البصرة يريد الكوفة أيضا ، وطمع شبيب أن يلقاه قبل أن يصل إلى الكوفة ، فأقحم الحجاج خيله فدخلها قبله ، وذلك في سنة سبع وسبعين المهجرة ، وتحصن الحجاج في قصر الإمارة ، ودخل إليها شبيب وأمه فقتل الحرس ثم دنا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فتحه ، فضربه شبيب بعمود كان في يده فنقب الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فتحه ، فضربه شبيب خرب قصر الإمارة وفيه ضربة شبيب المورة البقرة وآل عمران ، فأتوا خرب قصر الإمارة وفيه ضربة شبيب المورة البقرة وآل عمران ، فأتوا الحامة في سبعين رجلاً فصلت فيه الغداة وخرجت من نذرها [فقيل فيها :

وفت الغزالة نذرهـا يا رب لا تغفر لها ]٢

وكانت غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم ، وكانت تقاتـــل في

۲۸۸ - وردت أخبار شبيب الخارجي مفصلة في الطبري وابن الاثير واليعقوبي وابن خلدون والبداية والنهاية (٩٠٠٠).

١ زيادة من ص وحدها .

۲ زیادة من ص وحدها .

الحروب بنفسها ، وقد كان الحجاج هرب في بعض الوقائع مع شبيب من غزالة فعره ذلك بعض ُ الناس بقوله ا :

أَسدُ علي وفي الحروب نَعامة فَتَنْخاءُ تَنفِر من صفير الصّافِرِ هَلاً برزْتَ إلى غزالة في الوَغى بل كان قلبك في جَناحَي طائِر

وكانت أمه جهيزة أيضاً شُجاعة تشهد الحروب ، وكان شبيب قد ادعى الخلافة ، ولما عجز الحجاج عن شبيب بعث عبد الملك إليه عساكر كثيرة من الشام عليها سفيان بن الأبرد الكلبي ، فوصل إلى الكوفة ، وخرج الحجاج أيضاً وتكاثروا على شبيب فانهزم وقنتيلت غزالة وأمه ونجا شبيب في فوارس من أصحابه ، واتبعه سفيان في أهل الشام ، فلحقه بالأهواز فولتى شبيب فلما حصل على جسر دُجيئل نفر به فرسه وعليه الحديد الثقيل من درع ومنفر وغيرهما فألقاه في الماء فقال له بعض أصحابه : أغرقا يا أمير المؤمنين ؟ قال : فاكرته العزيز العليم ، فألقاه دُجيل ميتاً في ساحله ، فحمل على البريد إلى الحجاج ، فأمر الحجاج ، بشق بطنه واستخراج قلبه ، فاستُخرج فإذا هو كالحجر إذا ضرب به الأرض نبا عنها ، فشأق فكان في داخله قلب صغير كالكرة ، فشأص فأصيب علقة الدم في داخله .

وقال بعضهم : رأيت شبيباً وقد دخل المسجد وعليه جُبَّة طيالسة عليها نقط من أثر المطر ، وهو طويل أشمط جَعْد آدم ، فجعل المسجد يرتج له . وكان مولده يوم عيد النحر سنة ست وعشرين للهجرة ، وغرق بدُجيل كا

تقدم سنة سبع وسبعين للهجرة ، رحمه الله تعالى .

١ ج: اسامة بن زيد البجلي ؛ والشعر ينسب لعمران بن حطان (شعر الخوارج: ٢٥ وتحريجها
 ص: ٢٥٦) .

٧ زاد في أ مناً :

وبلغنا أنه كان ينعى إليها في وقائمه فلا تصدق حتى بلغها أنه غرق في دجيل فسكتت ، وقالت : الآن علمت انه قد هلك ، فقيل لها : وكيف ذلك ? فقالت : لأني وأيت عند حملي به ان شهاباً قد خرج مني فبلغ أقطار الأرض وعنان الساء وليس يطفىء النار غير الماء فلذلك صدقت بذهانه .

(55) ولما غرق أحضر إلى عبد الملك رجل يرى رأي الخوارج وهو عتبان الحرُوري ابن أصيلة ، ويقال وصيلة ، وهي أمه ، وهي من بني محلم وهو من بني شيبان من شراة الجزيرة ، وقد عمل قصيدة وهي أبيات عديدة ذكرها المرزباني في « المعجم » فقال له : ألست القائل الى عدو" الله :

فإن يَكُ منكم كان مَر وان وابنه وعَمْرو ومنكم هاشم وحبيب فمنا حُصين والبَطِين وقَعْنب ومنسا أمير المؤمنين شبيب

فقال : لم أقل كذا يا أمير المؤمنين ، وإنما قلت :

### ومنــًا أمير المؤمنين شبيب

فاستحسن قوله ، وأمر بتخلية سبيله .

وهذا الجواب في نهاية الحسن ، فإنه إذا كان « أمير » مرفوعاً كان مبتداً فيكون شبيب أمير المؤمنين ، وإذا كان منصوباً فقد حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب ، فلا يكون شبيب أمير المؤمنين منا شبيب ، فلا يكون شبيب أمير المؤمنين ، بل يكون منهم .

وذكر الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر الدمشقي في « تاريخ دمشق » في أواخر كتابه المذكور في جملة تراجم أرباب الكننى ما مثاله : أبو المنهال الخارجي ، شاعر وفد على عبد الملك بن مروان مستأمناً بعدما كان قال لعبد الملك؟ :

أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النصح لو يُدْعى إليه قريب ُ فلا صُلْح ما دامت منابر أرضنا يقوم عليها من ثقيف خطيب

معجم المرزباني : ٢٦٦ وشعر الخوارج : ٦٣ ، وعتبان هو ابن شراحيل بن شريك بن عبد
 الله بن الحسين الشيباني .

٢٠ مختصر تاريخ دمشق ٢٩ : ٢٩١ وأوردها المسعودي في المروج ٥ : ١ : ٤ (ط. باريس)
 منسوبة لمصقلة بن عتبان .

# وإنك إن لا تنر ض بكر بن وائل يكنن لك يوم بالعراق عصيب

وبعد هذه الأبيات الثلاثة البيتان المذكوران . وأبو المنهال كنية عِتــُبـان بن وصيلة المذكور . وقوله « من ثقيف خطيب » يريد به الحجاج بن يوسف الثقفي المقدم ذكره .

وجَهِيزة : بفتح الجيم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعدها هاء ساكنة ، وهي التي يُضرب بها المثل في الحق فيقال « أحمق من جهيزة » ، ذكر ذلك يعقوب بن السّكتيت في كتاب « إصلاح المنطق » في باب ما تضعه العامة في غير موضعه ا ، وقال : كان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة ، فغزا سلمان بن ربيعة الباهلي في سنة خمس وعشرين للهجرة ، فأتوا الشام ، فأغاروا على بلاد وأصابوا سبنيا وغنموا ، وأبو شبيب في ذلك الجيش، فاشترى جارية من السبي حمراء طويلة جميلة ، فقال لها : أسليمي ، فأبت ، فضربها فلم عنه فواقعها فحملت ، وتحرك الولد في بطنها فقالت : في بطني شيء ينقز ا ، فقيل : أحمق من جهيزة ، ثم أسلمت فولدت شبيباً سنة ست وعشرين يوم النحر، فقيل : أحمق من جهيزة ، ثم أسلمت فولدت شبيباً سنة ست وعشرين يوم النحر، من نار فسطع بين السهاء والأرض ثم سقط في ماء فخبا ، وقد ولدت في يوم أريق فيه الدماء وقد زَجَرْت أن ابني يعلو أمره ويكون صاحب دماء يهريقها المذا آخر كلام ابن السكيت .

ودُجَيْل : بضم الدال المهملة وفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام ، وهو نهر عظيم بنواحي الأهواز وتلك البلاد ، عليه قرى ومدن ، ونحرجه من جهة أصبهان، وحفره أردشير بن بابك أوّل ملوك بني ساسان ملوك الفرس بالمدائن ، وهو غير دُجَيْل بغداد فإن ذلك مخرجه من دجلة مقابل القادسية في الجانب الغربي بين تكريت وبغداد ، عليه كورة عظيمة .

وعِتْبَان : بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وفتح الباء

١ انظر اصلاح المنطق : ٣٢٤ .

٢ ينقز : يثب ، وفي المسودة « ينقر » بالراء المهملة ، وهو كذلك في بعض أصول ابن السكيت.

الموحدة وبعد الألف نون .

والحَروري: بفتح الحاء المهملة وضم الراء وسكون الواو وبعدها راء ، هذه النسبة إلى حَرُوراء ، بلله ، وهي قرية بناحية الكوفة ، كان أوّل اجـــتاع الحوارج بها فنسبوا إليها .

#### 274

#### شبيب بن شيبة

٣٨٩ ـ انفردت النسخة ص بهذه الترجمة ؛ وشبيب بن شيبة من مشاهير الخطباء ، كانت بينه وبين خالد بن صفوان منافسة ، لما اتفق لهما من المشاركة في الصناعة والقرابة والمجاورة ، وكان يقال لولا أنها أحكم تميم لتباينا تباين الأسد والنمر (البيان ١ : ٧٤) وقد قيل: ان أي خطيب بلدي يكون في أول أمره متكلفاً مستثقلا الى أن يحرز الاجادة بالدربة ؛ إلا شبيب بن شيبة قانه ابتدأ بجلاوة ورشاقة وسهولة وعنوبة ، حق صار ايجازه يغني عن اسهاب المكثرين (١٠٢١ - ١١٢٠) ؛ وقد نسب إليه الجاحظ مقامه بين يدي المنصور لما خطب صالح بن المنصور فأحسن (راجع الترجمة رقم ٥٣٧ في هذا الكتاب) . ومن أقواله : « اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة تدل على ذوق أدبي وقدرة نقدية منها : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه، واحذ جودة القافية وان كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت » . وقوله في نصحه للخطيب : « فإن ابتليت بمقام لا بد لك فيه من الاطالة فقدم إحكام البلوغ في طلب السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام البلوغ في شرف التجويد، وإياك أن تعدل بالسلامة شيئاً، فإن قليلاً كافياً خير من كثير غير شاف » (١١٢١). النظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩ : ٢٧٤ .

قال شبيب: كنت أسير في موكب أمير المؤمنين أبي جعفر فقلت: يا أمير المؤمنين رويداً فإني أمير عليك ، فقال : ويلك ، أمير علي ؟ قلت: نعم ، حدثني معاوية بن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقطف القوم دابة أميرهم ، فقال أبو جعفر: [أعطوه دابة فهو] أهون من أن يتأمر علينا . وقال أيضاً: قال لي أبو جعفر وكنت في سمّاره: يا شبيب عظني وأوجز ، فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قسم الدنيا فلم يرض لك إلا بأرفعها وأشرفها فلا ترض لنفسك من الآخرة إلا مثل الذي رضي لك من الدنيا ، وأوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها عليكم نزلت وعنكم أقبلت واليكم صدرت . قال : قال : قالت : والله لأن قصرت فما بلغت كنه النعمة فلك .

وخرج شبيب من دار المهدي فقيل له : كيف تركت الناس ؟ قال : تركت الداخل راجياً والخارج راضياً .

وقال حماد بن سلمة: كان شبيب بن شيبة يصلي بنا في المسجد الشارع في مربعة أبي عبيد الله ، فصلتى يوماً الصبح فقرأ بالسجدة و هو هل أتى على الإنسان كا فلما قضى الصلاة قام رجل فقال: لا جزاك الله عني خيراً فإني كنت غدوت لحاجة فلما أقيمت الصلاة دخلت أصلي فأطلت حتى فاتتني حاجتي . قال: وما حاجتك ؟ قال: قدمت من الثغر في شيء من مصلحته وكنت وعدت البكور إلى الخليفة لاتنجز ذلك ، قال: فأنا أركب معلى ، وركب معه ودخل على المهدي فأخبره الخبر وقص عليه القصة ، قسال: فتريد ماذا ؟ قال: قضاء حاجته ، فقضى حاجته وأمر له بثلاثين ألف درهم فذفعها الى الرجل ، ودفع له شبيب من ماله أربعة آلاف درهم وقال له: لم تضرك يا أخي السورتان .

وقال الأصمعي: كان شبيب بن شيبة رجلاً شريفاً يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم ، وكان يغسو في كل يوم ويركب ، فإذا أراد أن يغدو أكل من الطعام شيئاً ثم يركب ، فقيل له : إنك تباكر الغداء ، فقال : أجل أطفىء به فورة الجوع وأقطع به خلوف فمي وأبلغ به في قضاء حاجتي ، فاني وجدت خلاء الجوف وشهوة الطعام يقطعان الحكيم عن بلوغ حاجته ويحمله ذلك على

التقصير فيما به الحاجة ، وإني رأيت النهم لا مروءة له ، ورأيت الجوع داءً ، فخذ من الطعام ما يُذهب عنك النهم وتداوي به الداء .

قيل إن شبيباً أتى سليان بن على الأمير في حاجة ، فقال له سليان : قد حلفت أني لا أقضي هذه الحاجة ، فقال : أيها الأمير إن كنت لم تحلف بيمين قط فحنثت فيها فها أحب أن أكون أول من أحنثك ، وإن كنت ترى غيرها خيراً منها فكفتر ، فقال : أستخير الله ، ثم قضاها .

وكان يقول: من سمع كلمة يكرهها فسكت انقطع عنه ما يكره ، فإن أجاب سمع أكثر مما يكره .

### 49.

# القاضي شريح

أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مر تقع بتشديد التاء المثناة من فوقها وكسرها – الكندي ، وثور بن مر تقع هو كندة ، وفي نسبه اختلاف كثير ، وهذه الطريق أصحها ؟ كان من كبار التابعين ، وأدرك الجاهلية ، واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة ، فأقام قاضياً خساً وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير ، واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء فاعفاه ، ولم يقض بين اثنين حتى مات .

١ قلت : ليست هذه الترجمة على شرط المؤلف لأنه لم يحدد السنة التي توفي فيها شبيب .

<sup>.</sup> ۲۹ ـ ترجمة القاضي شريح في طبقات ابن سمد ۲ : ۱۳۱ وطبقــات الشيرازي ، الورقة : ۲۱ وحلية الأولياء ٤ : ۲۷ والشذرات ۱ : ۸۵ والمارف : ۳۳ وتذكرة الحفاظ : ۹ ه والمقد ۱ : ۸۹ ـ ۹۱ ، ۰ : ۰ ، ۰ ، ۰ . ۰

لا هذا هو النسب الذي أورده ابن سعد أيضاً .

وكان أعلم الناس بالقضاء ، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة ، قال ابن عبد البر : وكان شاعراً محسناً ، وهو أحد السادات الطئلس ، وهم أربعة : عبد الله بن الزبير، وقيس بن سعد بن عبادة ، والأحنف بن قيس الذي يُضرب به المثل في الحلم ، والقاضي شركيح المدذكور . والأطلس : الذي لا شكر في وجهه .

وكان مَزَّاحاً ، دخل عليه عَدِي بن أرْطاة فقال له ' : أين أنت أصلحك الله ؟ فقال : بينك وبين الحائط ، قال : استمع مني ، قال : قل أسمع ، قال : إني رجل من أهل الشام ، قال : مكان ستحيق ، قال : تزوجت عندكم ، قال : بالرفاء والبنين ، قال : وأردت أن أرحلها ' ، قال : الرجل أحق بأهله ، قال : وشرطت لها دارها ، قال : الشرط أملك ، قال : فاحكم الآن بيننا ، قال : قد فعلت ، قال : فعلى من حكمت ؟ قال : على ابن أمك ، قال : بشهادة من؟ قال : بشهادة ابن أخت خالتك " .

حدث أبر جعفر المدني عن شيخ من قريش قال : عرض شريح ناقة ليبيمها فقال له المشتري: يا أبا أمية كيف لبنها ؟ قال: احلب في أي اناء شئت ، قال : كيف الوطا ? قال : افرش ونم، قال : كيف نجاؤها ? قال : اذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها ، علتق سوطك ونم ، قال : كيف قوتها ? قال : احمل على الحائط ما شئت ، فاشتراها فلم ير شيئًا بما وصفها به ، قال : ما كذبتك ، قال : اقلني ، قال : نعم .

وقيل تقدم رجلان الى شريح فاعترف أحدهما بما ادعي عليه وهو لا يعلم بذلك فقضى عليه، فقال الرجل : تقضي علي من غير بينة ? فقال : قد شهد عندي الثقة ، قال : ومن هو ? قال : ابن أخي عمك ؛ وقد ألم بهذا المعنى أبو عبد الله الحسين بن الحجاج المقدم ذكره في قوله :

وان قدموا خیلم للرکوب خرجت فقدمت لي رکبتي وفي جمل الناس غلمانهم وليس سوى أنا في جملتي ولا لي غالم فأدعى به سوى من أبوه أخو عمتي

وقال الأشمث بن قيس لشريح : ما أشد ما ارتفعت ! قال : فهل ضرك ذلك ? قال : لا ، قال : فأراك تعرف نعمة الله عليك وتجهلها في نفسك .

وحدث محمد بن سعد عن عامر الشعبي أن ابنا لشريح قال لأبيه: ان بيني وبين قوم خصومة

١ العقد ١ : ٠ ٩ .

۲ ص: ادخل بها .

٣ زاد هنا في أ ما نصه :

وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخـــل مع خصم له ذمي إلى القاضي شريح فقام له ، فقال : هذا أول جورك ، ثم أسند ظهره إلى الجدار وقال : أما إن خصمي لو كان مسلماً لجلست بجنبه .

وروي أن عليّاً رضي الله عنه قال: اجمعوا لي القراء ، فاجتمعوا في رحبة المسجد ، فقال: إني أوشك أن أفارقكم ، فجعل يسائلهم: ما تقولون في كذا؟ ما تقولون في كذا؟ وشريح ساكت ، ثم سأله ، فلما فرغ منهم قال: اذهب فأنت من أفضل الناس ، أو من أفضل العرب .

وتزوج شریح امرأة من بنی تم تسمی زینب ، فنكَقم علیها شیئاً فضربها ، ثم ندم وقال :

رأيت رجالاً يضربون نساءهم فشلت ييني يوم أضرب زينب أأضرب من ليس مذنبا أأضربها من غير ذنب أتت به فها العدل مني ضرّب من ليس مذنبا فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تنبق منهن كوكب

هكذا ذكر هذه الحكاية صاحب « العقد » . .

ويروى أن زياد بن أبيه كتب إلى معاوية ٢: « يا أمير المؤمنين ، قد ضبطت لك العراق بشمالي ، وفر عت يميني لطاعتك ، فولني الحجاز ، ، فبلغ ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ، وكان مقيماً بمكة ، فقال : اللهم اشغل عنا يمين زياد ، فأصابه الطاعون في يمينه ، فجمع الأطباء واستشارهم ، فأشاروا عليه بقطعها ، فاستدعى القاضي شريحاً وعرض عليه ما أشار به الأطباء ، فقال له : لك رزق معلوم وأجل مقسوم وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش في الدنيا بلا يمين ،

<sup>=</sup> فانظر فإن كان الحق لي خاصمت وإن لم يكن لي الحق لم أخاصمهم ، فقص قصته عليه فقال : انطلق فخاصهم ، فانطلق اليهم فتخاصموا اليه ، فقضى عل ابنه ، فقال له لما رجع الى أهله : والله لو لم أتقدم اليك لم ألمك، فقال : والله يا بني لأنت أحب الي من مل، الأرض مثلهم ولكن الله أعز علي منك ، خشيت أن أخبرك ان القضاء عليك فتصالحهم ببعض حقهم .

١ المقد ه : ٩٤ : ٦ : ٩٤ .

٢. انظر طرفاً منها في المقد ه : ١٢ .

وإن كان قد دنا أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا سألك: لم قطعتها؟ قلت: بغضاً في لقائك وفراراً من قضائك . فهات زياد من يومه ، فلام الناس شريحاً على منعه من القطع ، لبغضهم له ، فقال : إنه استشارني والمستشار مؤتمن ، ولولا الأمانة في المشورة لوددت أنه قطع يده يوماً ورجله يوماً وسائر جسده يوماً يوماً .

[وكتب شريح إلى أخ له هرب من الطاعون : أما بعد فإنك أنت الذي بعين من لا يُعْجِزه من طلب ولا يفوته من هرب، والمكان الذي خلفته لم يعجل امرءاً حيامه ولم يظلمه أيامه ، وانك وإياهم لعلى بساط واحد ؟ إن المنتجع من غير ذي قدرة لقريب والسلام .

وعن الشعبي قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلاً فأرسلت عينيها فبكت ، فقلت أنا: ما اظن هذه البائسة إلا مظلومة ، فقال: يا شعبي ان إخوة يوسف عليه السلام جاءوا اباهم عِشاء يبكون .

وسئل شريح عن الحجاج: أكان مؤمناً ؟ قال: نعم ، بالطاغوت ، كافراً بالله تعالى ] .

وكانت وفاة القاضي شُرَيح سنة سبع وثمانين للهجرة وهو ابن مائسة سنة ، وقيل سنة اثنتين وثمانين ، وقيل سنة ثمان وسبعين ، وقيل سنة ثمان وسبعين ، وهو ابن مائسة وعشرين سنة ، وقيل مائة وثماني سنين ، رضي الله عنه .

والكِندي: بكسر الكاف وسكون النون وبعدها دال مهلة ، هذه النسبة إلى كِنبْدَة ، وهو ثور بن مُرَتَّع بن مالك بن زيد بن كهلان ، وقيل ثور بن عُفير بن الحارث بن مرة بن أدد ، وسمي كِندة لأنه كَنَدَ أباه نعمته : أي كفرها .

١ زيادة من ص وحدها .

#### 291

## القاضي شريك النخعي

أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن أبي شريك وهو الحارث بن أوس بن الحارث بن الأذهل بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي ، وبقية النسب في ترجمة إبراهيم النخعي في أول هذا الكتاب ؟ تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ، ثم عزله موسى الهادي . [أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع أبا اسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب وغيرهم ، وروى عنه عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وغيرهم ؛ وكان شريك ولد ببخارى من أرض خراسان ، وكان جده قد شهد القادسية] . وكان شريك ولد ببخارى من أرض خراسان ، وكان عبد الله بن مصعب بحضرة لم يوافق هوى عبد الله بن مصعب بحضرة المهدي فقال عبد الله بن مصعب الشريك : ما حكمت على وكيلي بالحق ، قال : أنا المهدي فقال : من لا ينكر . قال : قد نكرتك أشد النكير ، قال : أنا عبد الله بن مصعب قال : لا كبير ولا طيب ، قال : وكيف لا تقول ذلك وأنت عبد الله بن مصعب قال : لا كبير ولا طيب ، قال : أبو بكر وعمر رضي الله تتنقيص الشيخين ؟! قيال : ومن الشيخان ؟ قال : أبو بكر وعمر رضي الله تتنقيص الشيخين ؟! قيال : ومن الشيخان ؟ قال : أبو بكر وعمر رضي الله تتنقيص الشيخين ؟! قيال : ومن الشيخان ؟ قال : أبو بكر وعمر رضي الله

٢٩١ ـ ترجمة القاضي شريك في تاريخ بغداد ٩: ٩٧٩ وطبقات الشيرازي، الورقة: ٣٣ وتذكرة الحفاظ: ٣٣٦ وميزان الاعتدال ٢: ٧٠٠ والبداية والنهاية ١٠١: ١٧١ والمعارف: ٥٠٨ ورجال ابن حبان: ١٧٠، وله أخبار في العقد (ج ٢ ، ٤).

۱ زیادة من ص وحدها .

هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير والد مؤلف « نسب قريش » ، صحب المهدي ومن بعده الهادي والرشيد وتوفي سنة ١٨٤ بالرقة ، وكان المهدي استعمله على اليامة واستعمله الرشيد على المدينة ثم على اليمن (نسب قريش : ٢٤٣ وجمهرة الزبير بن بكار : ١٢٤ - ١٠٥) .

عنها ، قال : والله ما أتنقص جدك وهو دونهما فكيف أتنقصها ؟١ .

وذُ كِر معاوية بن أبي سفيان عنده ووُصِفَ بالحلم ، فقال شريك : ليس بحليم من سفَّه الحق وقاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وخرج شريك يوماً إلى أصحاب الحديث ليسمعوا عليه ، فشموا منه رائحة النبيذ ، فقالوا له : لو كانت هذه الرائحة منا لاستحيينا ، فقال : لأنكم أهـلُ ريبَةً .

ودخل يوماً على المهدي فقال له: لا بد أن تجيبني إلى خصلة من ثلاث خصال ودخل يوماً على المهدي فقال : إما أن تسلي القضاء أو تحدث ولدي وتعلمهم أو تأكل عندي أكلة ، وذلك قبل أن يلي القضاء ، فأفكر ساعة ثم قال : الأكلة أخفها على نفسي ، فأجلسه وتقدم إلى الطباخ أن يصلح له ألواناً من المنخ المعقود بالسكر الطبرزذ والعسل وغير ذلك ، فعمل ذلك وقدمه إليه فأكل ، فلما فرغ من الأكل قال له الطباخ : والله يا أمير المؤمنين ليس يُفلح الشيخ بعد فلما وعلم أولادهم وولي القضاء لهم .

وُلَقد كَتَبُ له بَرْزَقه على الصَّيرِ في فضايقه في النقد ، فقال له الصيرفي : إنك لم تبع به بزًّا ، فقال له شريك : بـــل والله بعت أكثر من البز ، بعت به ديني .

[وقال يحيى بن اليان ؟: لما ولي شريك القضاء أكره على ذلك وأقعد معه جماعة من الشرط يحفظونه ، ثم طاب للشيخ فقعد من نفسه ، فبلغ سفيات الثوري انه قعد من نفسه فجاء فتراءى له ، فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه ثم قال : يا أبا عبد الله ، هل من حاجة ؟ قال : نعم ، مسألة ، قال : أوكيس عندك من العلم ما يجزئك ؟ قال : أحببت أن أذكرك بها ، قال : قل،

وردت هذه الفقرة موجزة كثيراً في ر والمسودة ، وهي موافقة لما في تاريخ بغداد : ٢٨٧ ،
 وفي المسودة : « جرى بينه وبين مصعب بن عبد الله الزبيري كلام بحضرة المهدي فقال له مصعب : أنت تتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنها ، فقال القاضي شريك ... دونها » .
 ٢٨٦ ... دونها » .

قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل فاحتملها ففجر بها ، لمن تحدُّ منها ؟ فقال : الرجل دونها لأنها مفصوبة ، قال : فإنه لما كان من الغد جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على ذلك الباب ففتح الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها ، لمن تحد ؟ قال : أحد هما جميعاً لأنها جاءت من نفسها وقد علت الجبر بالأمس، قال: أنت كان عذرك حين كان الشرط يحفظونك؛ اليوم أي عذر لك ؟ قال : يا أبا عبد الله ، أكلمك ، قال : مسا كان الله ليراني أكلمك أو تتوب ؟ قال : ووثب فلم يكلمه حتى مات ؛ وكان إذا ذكره قال : أي رجل كان لو لم يفسدوه !

واجتمع شريك ويحيى بن عبد الله بن الحسن البصري في دار الرشيد ، فقال يحيى لشريك : ما تقول في النبيذ ؟ قال : حلال ، قال : شربه خير أم تركه ؟ قال : بل قليله ؛ قال يحيى : قال : بل قليله ؛ قال يحيى : ما رأيت خيراً قط إلا والازدياد منه خير إلا خيرك هـــذا ، فإن قليله خير من كثيره .

وروى صالح بن على قال: كنت مع المهدي فدخل عليه شريك بن عبد الله فأراد أن يبخره ، فقال لخادم على رأسه: هات عوداً للقاضي ، فجاء الخادم بالعود الذي يلهى به فوضعه في حجر شريك ، فقال شريك : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذا أخذه صاحب العسس البارحة فأحببت أن يكون كسره على يد القاضي ، فقال : جزاك الله يا أمير المؤمنين [خيراً] ، فكسره . ثم أفاضوا في حديث حتى نسي الأمر ثم قال المهدي لشريك : ما تقول في رجل أمر وكيلا له أن يأتي بشيء بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الشيء ؟ فقال : يضمن يا أمير المؤمنين ، فقال المخادم : اضمن ما تلف بقيمته .

وكان شريك يشاحن الربيع صاحب شرطة المهدي ، فكان يحمل المهسدي عليه ، فدخل شريك يوماً على المهدي فقال له المهدي : بلغني أنك ولدت في قوصرة ، قسال : يا أمير المؤمنين ، ولدت بخراسان والقواصر هناك عزيزة ، قال : إني لأراك فاطمياً خبيشاً ، قال : والله إني لأحب فاطمة ، وأبا فاطمة صلى الله عليه وسلم ، قال : وأنا والله أحبها ، ولكني رأيتك في منامي مصروفاً

وجهك عني ، وما ذاك إلا لبغضك لنا ، وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديت ، قال : يا أمير المؤمنين إن الدماء لا تُسفك بالأحلام ، وليست رؤياك رؤيا يوسف عليه السلام ؛ وأما قولك إني زنديق فإن للزنادقة علامة يُعرفون بها ، قال : وما هي ؟ قال : شرب الخور والضرب بالطنبور، قال : صدقت أبا عبد الله ، وأنت خير من الذي حملني عليك .

قال مصعب بن عبد الله الزبيري : حدثني أبي قال ا : دخل شريك على المهدي فقال له : ما ينبغي أن تقلد الحسكم بين المسلمين ، قال : ولم ؟ قال : لخلافك على الجماعة وقولك بالإمامة ، فقال : أما قولك : لخلافك على الجماعة ، فعن الجماعة أخذت ديني ، فكيف أخالفهم وهم أصل ديني ؟ وأما قولك : فعن الجماعة ، فيا أعرف إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وأما قولك : مثلك لا يقلد الحكم بين المسلمين ، فهذا شيء أنتم فعلتموه ، فإن كان خطأ فلتستغفروا الله منه ، وإن كان صواباً فامسكواعليه . قال: ما تقول في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال : ما قال فيه جدك العباس وعبد الله قال : وما قالا فيه ؟ قال : أما العباس فيات وعلي عنده أفضل الصحابة ، وقد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عما ينزل من النوازل وما احتاج إلى أحد حتى كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عما ينزل من النوازل وما احتاج إلى أحد حتى طتى بالله . وأما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين ، وكان في حروبه رأسا متبعاً وقائداً مطاعاً ، فلو كانت إمامة علي جوراً لكان أول من يقعم عنها أبوك لعلمه بدين الله وفقهه في احكام الله . فسكت المهدي وأطرق ، ولم عض بعد هذا المجلس إلا قلل حتى عُزل شريك .

وقال عبد الله العجلي؟: قدم هارون الكوفة فعزل شريكاً عن القضاء ، وكان موسى بن عيسى والياً على الكوفة ، فقال موسى لشريك: ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك: عزلك عن القضاء ، قال له شريك: هم أمراء المؤمنين يعزلون الولاة ويخلعون ولاة العهود فلا يعاب ذلك عليهم ، فقال موسى : ما ظننت أنه مجنون هكذا لا يبالي ما تكلم به ، وكان أبوه عيسى بن

۱ تاریخ بفداد : ۲۹۲ .

٢ المصدر نفسه .

موسى ولي العهد بعد أبي جعفر فخلعه أبو جعفر]١ .

وحكى الحريري في كتاب و درة الغواص ؟ أنه كان لشريك المذكور جليس من بني أمية ، فذكر شريك في بعض الأيام فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال ذلك الأموي : نعم الرجل علي ، فأغضبه ذلك وقال : ألعلي يقال نعم الرجل ؟ فأمسك حتى سكن غضبه ثم قال : يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه ﴿ فَقَدَرُ نَا فنعم القادرون ﴾ ( المرسلات : يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه ﴿ فَقَدَرُ نَا فنعم القادرون ﴾ ( المرسلات : ٢٣ ) وقال في أيوب ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد ﴾ ( ص : ٤٤ ) وقال في سليان ﴿ ووهبنا لداود سليان نعم العبد ﴾ ( ص : ٣٠ ) أفلا ترضى لعلي على رضي الله به لنفسه ولأنبيائه ؟ فتنبه شريك عند ذلك لوهمه ، وزادت مكانة ذلك الأموي من قلبه .

وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الجواب ، قال له رجل يوماً : ما تقول فيمن أراد أن يقنت في الصبح قبل الركوع فقنت بعده ؟ فقال : هذا أراد أن يخطىء فأصاب .

وكان مولده ببخارى سنة خمس وتسعين للهجرة ، وتوَلى القضاء بالكوفة ثم الأهواز، وتوفي يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة، وقال خليفة بن خياط : مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائية ، رحمه الله تعالى . وكان هـــارون الرشيد بالحيرة ، فقصده ليصلي عليه فوجدهم قد صلوا عليه ، فرجع .

والنسَّخمي : بفتح النون والخاء المعجمة وبعدها عين مهملة ، هذه النسبة إلى النخع ، وهي قبيلة كبيرة من مَذَّحِجَ .

قلت : هكذا وجــدت نسبه في « جمهرة النسب » لابن الكلبي ، ثم وجدت في نسخة أخرى « ابن أبي شريك أوس بن الحارث بن ذهل بن وهبيل » ، والله أعلم بالصواب .

١ كل ما بين معقفين زيادة من ص .

۲ انظر ص: ۱٤٥.

٣ زاد في أ : ولا يزاد على ذلك ، ولم ترد العبارة في درة الفواص .

#### 797

# شعبة بن الحجاج

أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى الأشاقر ؛ واسطي الأصل بصري الدار ، رأى الحسن ومحمد بن سيرين وسمع قتادة ويونس بن عبيد وأيوب وخالدا الحذاء وعبد الملك بن عمير وأبا اسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وخلقاً غيرهم من طبقتهم ؛ روى عنه أيوب السختياني والأعمش ومحمد بن اسحاق وإبراهيم بن سعد وسفيان الثورى وشريك بن عبد الله وسفيان بن عينة وغيرهم .

قدم شعبة بغداد مرتين وكان قدومه إحدى المرتين بسبب أخ له كان قد حُبس في دين كان عليه ، فجاء الى المهدي في شأن أخيه . فقال سفيان الثوري: هوذا شعبة قد جاء إليهم ، فبلغ شعبة فقال : هو لم يُحْبَسُ أخوه . وكان أخوه اشترى طعاماً من طعام السلطان ، فخسر هو وشركاؤه ، فحبس بستة آلاف دينار بحصّته ، فلما دخل شعبة على المهدي قال له : يا أمير المؤمنين ، أنشدني قتادة لأمية بن أبي الصلت بقول لعبد الله بن جدعان :

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء كريم لا يعطله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء فأرض أرض مكرمة بنوها بنو تيم وأنت لهم سماء

فقال المهدي: لا يا أبا بسطام ، لا تذكرها ، قد عرفناها وقضيناها لك ؛ ادفعوا إليه أخاه ولا تلزموه شيئًا ، ووهب له ثلاثين ألف درهم فقسمها ، وأقطعه ألف جريب بالبصرة ، فقدم فلم يجد شيئًا يطيب له فتركها .

۲۹۷ ـ انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩ : ٥٥٥ وتذكرة الحفاظ : ١٩٣ وتهذيب التهذيب ٤ :
 ٣٣٨ وابن سعد ٧ : ٢٨٠ وعبر الذهبي ١ : ٣٣٤ ورجال ابن حبان : ١٧٧ ، وانظر ما ورد عنه في ترجمة أبي زيد الانصاري من هذا الكتاب ؛ وقد انفودت بهذه الترجمة النسخة ص .

وقــال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة ؛ كان إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يعطى . وكان يقول : والله لأنا في الشعر اسلم مني في الحديث ، ولو أردت الله لما خرجت اليكم ، ولو أردتم الله ما حييتموني ، ولكنا نحب المدح ونكره الذم .

ركب شعبة يوماً حماره فلقيه سليان بن المغيرة فشكا إليه الفقر والحاجة ، فقال : والله ما أملك غير هذا الحسار ، ثم نزل عنه ودفعه إليه فابتيع بستة عشر درهماً .

توفي بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة ١ كرحمه الله تعالى.

### 294

#### شعیب بن حرب

أبو صالح شعيب بن حرب المدائني ؛ وهو من أبناء خراسان ، سمع شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وغيرهم ، روى عنمه موسى بن داود الضبي ويحيى بن أيوب المقابري وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال شعب بن حرب: بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد ، فقلت لنفسي: قد وجب عليك الأمر والنهي ، فقالت لي : لا تفعل فإن هذا رجل جبار ومتى أمرت ضرب عنقك ، فقلت لنفسي : لا بد من ذلك . فلما دنا مني صحت : يا هارون قد أتعبت الأمة وأتعبت البهاثم ، فقال : خذوه ، ثم أدخلت عليه وهو على كرسي وبيده عمود يلعب به فقال : بمن الرجال ؟

١ تاريخ بغداد : وهو ابن سبع وسبعين .

٣٩٣ ـ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٤ : ٠ • ٣ وتاريخ بغداد ٩ : ٣٣٩ وعبر الذهبي ١ : ٣٣٣
 والمقد الثمين ٥ : ١ ١ ، وقد انفردت بهذه الترجمة النشخة ص، والنص متابع لما عند الخطيب.

قلت: من أفناء الناس ، فقال: ممّن ثكلتك أمك ! قلت: من الأبناء. قال: ما حملك على أن تدعوني باسمي ؟ قال شعيب: فورد على قلبي كلمة ما خطرت لي قط على بال ، فقلت له: أنا أدعو الله باسمه فأقول يا الله يا رحمن ، لا أدعوك باسمك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت الله تعالى سمّى في كتابه أحب الخلق إليه محمداً وكنسّى أبغض الخلق إليه أبا لهب، فقال ﴿ تبّت يدا أبي لهب ﴾ (المسد: ١) فقال: أخرجوه ، فأخرجت .

وكان يقول: من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. وأراد أن يتزوج امرأة ، فقال لها: أنا سيء الخلق ، قالت: أسوأ منك خلقاً من أحوجك ان تكون سيء الخلق ، فقال لها: أنت إذاً امرأتي .

قال سري السقطي رحمه الله تعالى : أربعة كانوا في الدنيا أعملوا انفسهم في طلب الحلال ، فلم يدخلوا اجوافهم إلا الحسلال ، فقيل له : من هم ؟ قال : وهيب بن الورد وشعيب بن حرب ويوسف بن اسباط وسليان الخواص .

قال شعيب : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فجئت ، فقال : أوسعوا له فإنه حافظ لكتاب الله عز وجل. وقال شعيب : أكلت في عشرة أيام أكلة وشربت شربة . وكان ثقة مأمونا ، مات بمكة سنة تسع وتسعين ومائة ، رحمه الله تعالى .

#### 295

## أشعب الطامع

واسمه شعيب واسم أبيـــه جبير ؛ قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في « المنتظم » : ولد أشعب سنة تسع من الهجرة ، وكان أشعب خال الأصمعي ،

**٣٩٤ ـ ترجمة أشعب في تهذيب ابن عساكر ٣ : ٥ ٧ وميزان الاعتدال ١ : ٢٥٨ وتاريخ بغداد** ٣٠٤٧ والفوات ٢٠١١ والمحاسن والمساوىء : ٧ ٩ ٥ والأغاني ٢٠١ و وأخبار الظرفاء : =

وفي اسم أمه ثلاثة أقوال: أحدها جعدة مولاة أسماء بنت أبي بكر الصديق ، رضي الله عنها ، والثاني أم حُميدة - بفتح الحاء - والثالث أم حَميدة - بفتح الحاء - .

اتفقوا أنه مولى واختلفوا في ولائه على أربعة أقوال : أحدها لعثمان رضي الله عنه والثاني عبد الله بن الزبير والثالث سعيد بن العاص والرابع فاطمة بنت الحسن .

عَتر دهراً طویلا ، وكان قد أدرك زمن عثان رضي الله عنه ، وقرأ القرآن وتنسك . روى عن عبد الله بن جعفر والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعكرمة ، وله أخبار طريفة : من ذلك ما حكى العباس بن نسيم الكاتب قال ا :

قيل لأشعب: طلبت العلم وجالست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك، فقال: نعم، فجلس لهم فقالوا: حدثنا، فقال: سمعت عكرمة يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلتان لا تجتمعان في مؤمن، ثم سكت فقالوا: ما الخلتان؟ فقال: نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. وحدثنا الزبير بن بكار قال: قال الواقدي؟: لقيت أشعب يوماً فقال لي: يا ابن واقد وجدت ديناراً فكيف اصنع به؟ قلت: تعرفه، قال: سبحان الله ، قلت: فما الرأي؟ قال: أشتري به قميصاً وأعرفه ، قلت: إذن

وقال الهيثم بن عدي: أسلمته فاطمة بنت الحسين في البزازين فقيل له: أين بلغت من معرفة البز؟ فقال: أحسن النشر ولا أحسن أطوي وأرجو أن أتعلم الطي . ومر برجل يتخصف طبقاً فقال: اجعله واسعاً لعلهم يهدون إلينا في فيكون كبيراً خيراً من أن يكون صغيراً .

لا يعرفه أحد ، قال : فذاك أريد .

<sup>=</sup> ٣١ وثمار القلوب: ١٥٠، وهذه الترجمة انفردت بها ص، ووردت في طبعة وستنفيله مم اختلاف في الترتيب وعدد النوادر .

<sup>،</sup> تأريخ بغداد : ٣٩ وابن عساكر : ٧٦ وميزان الاعتدال : ٣٥٩ .

٧ ميزان الاعتدال : ٢٦٠ وأخبار الظرفاء : ٣١ .

وخرج سالم بن عبد الله الله إلى ناحية من نواحي المدينة متنزها ومعه حرمه ، فبلغ اشعب خبره فوافى الموضع الذي هم فيه فصادف الباب مغلقاً فتسور الحائط فقال له سالم : ويحك بناتي وحرمي ، فقال : ﴿ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ﴾ (هود: ٧٩) فوجّه إليه بطعام أكل منه وحمل إلى منزله.

وقال سليان الشاذكوني : كان لي بُنيّ في المكتب فانصرف إليّ يوماً فقال : يا أبه ألا احدثك بطريف ؟ فقال : هات ، فقال : كنت أقرأ على المعلم أن أبي يدعوك وأشعب الطامع عنده جالس ، فلبس نعله وقال : امش بين يـــدي ، فقلت : إنما أقرأ عشري ، فقال : عجبت أن تفلح أو يفلح أبوك .

وقيل لأشعب : هل رأيت أطمع منك ؟ قال : نعم ، شاة كانت لي على سطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قَـَت في فأهوت إليه واثبـة من السطح فاندق عنقها .

وقدم على يزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه من الناس ، فدعا يزيد بعض غلمانه وأسر له بشيء ، فقام أشعب فقبل يده ، فقال له : ولم فعلت هذا ؟ قال : رأيتك أسررت إلى غلامك بشيء فعلمت أنك قد أمرت لي بصلة ، فضحك منه وقال : ما فعلت ولكني أفعل ، وأمر له بصلة .

وحكى المدائني قال: تغدى أشعب مع زياد بن عبيد الله الحارثي فجاءوه بمضيرة فقال أشعب للخباز: ضعها بين يدي ً فوضعها بين يديه ، فقال زياد: من يصلي بأهل السجن ؟ قالوا: ليس لهم إمام ، فقال: أدخلوا أشعب يصلي بهم ، قال: أو غير ذلك أصلح الله الأمير ؟ أحلف لا آكل مضيرة أبداً.

وحكى المدائني قال : أتي أشعب بفالوذجة عند بعض الولاة فأكل منها فلم

١ أبن عساكر : ٧٧.

توافقه ، فقيل له : كيف تراها يا أشعب ؟ قال : امرأته طالق إن لم تكن عملت من قبل أن يوحى الله إلى النحل .

وحكى المدائني عن جهم بن خلف قال : حدثني رجل قال : قلت لأشعب : لو تحدثت عندي العشية ، قال : أكره أن يجيء ثقيل، قلت : ليس غيرك وغيري، قال : فإذا صليت الظهر فأنا عندك، فصلى وجاء ، فلما وضعت الجارية الطعام إذا صديق لي يدق الباب، قال : ألا ترى ؟ قد صرت إلى ما أكره ، قلت : ان لك عندي فيه عشر خصال ، قال : فها هي ؟ قلت : أولها أنه لا يأكل مع ضيف ، قال : التسع خصال لك ، أدخله .

ووجدت في بعض الكتب عن المدائني قـــال: توضأ أشعب فغسل رجله اليسرى وترك اليمنى، فقيل له: تركت غسل اليمنى، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي غر عجاًون من آثار الوضوء، وأنا أحب أن أكون أغر عجاًلا من الثلاث مطلق اليمين.

وحكى الهيثم بن عدي قال: لقيت أشعب فقلت له: كيف ترى أهل زمانك هذا ؟ قال: يسألون عن أحاديث الملوك ويعطون عطاء العبيد. وحكى المدائني قال: بعث الوليد بن يزيد إلى أشعب بعدما طلق امرأته سعدى ، فقال له: يا أشعب ان لك عندي عشرة آلاف درهم على أن تبلغ رسالتي سعدى ، فقال له: أحضر المال حتى أنظر إليه ، فأحضر الوليد بدرة فوضمها أشعب على عنقه وقال: هات رسالتك يا أمير المؤمنين ، قال: قل لها: يقول لك:

أسعدى هل إليك لنا سبيل وهل حق القيامة من تلاق بلى ولمال ولمال الله ولمال الله والمال الله والمال الله والمال الله المتراق والمال المال ال

قال : فأتى أشعب الباب فأخبرت بمكانه فأمرت ففُرش لها فرش وجلست فأذنت له فدخل فأنشدها ما أمره ، فقالت لخدمها : خذوا الفاسق ، فقال : يا سيدتي إنها بعشرة آلاف درهم ، قالت : والله لأقتلنك أو تبلغه كا تبلغني ، قال : هاتي رسالتك جُعلت فداك ، قالت : قل له :

## أتبكي على لبنى وأنت تركتها وقد ذهبت لبنى فها أنت صانع ا

فأقبل أشعب فدخل على الوليد فأنشده البيت فقال: اوه! قتلتني والله، ما تراني صانعاً بك يا ابن الزانية ؟ اختر إما أن أدليك في البئر منكسا أو أرمي بك من فوق القصر منكسا أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة ، فقال: مساكنت فاعلا بي شيئاً من ذلك ، قال: ولم ؟ قال: لأنك لم تكن لتعذب عينين قد نظرتا إلى سعدى ، قال: صدقت يا ابن الزانية ، اخرج عني .

قال الزبير : حدثني مصعب قال ، قال لي ابن كليب : حدثت أشعب مرة فبكى فقلت : ما يبكيك؟ قال: أنا بمنزلة شجرة الموز إذا نشأت ابنتها قـُـُطعت هي ، وقد نشأت أنت في موالي وأنا الآن أموت وأنا أبكي على نفسي .

وكان أشعب يغني وله أصوات قد حكيت عنه وكان ابنه عبيدة يغنيهــا ، فمن أصواته هذه :

أروني من يقوم لكم مقامي إذا ما الأمر ُ جلَّ عن الخطابِ إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديكم علي من الترابِ

#### 490

## شقيق البلخي

أبو على شقيق بن إبراهيم البَلَـْخي؛ من مشايخ خراسان ، له لسان في التوكل حسن الكلام فيه ، صاحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريق ، وهو أستاذ

٣٩٧ - ترجمة شقيق البلخي في حلية الأولياء ٨ : ٨٥ وتهذيب ابن عساكر ٢ : ٣٧٧ وميزات الاعتدال ٢ : ٢٧٩ وطبقات السلمي : ٦٦ ؛ وقد سقطت الترجمة من س ص ر م ووردت في المطبوعة فقط ؛ وعلى هامش المسودة إشارة تدل على أن المؤلف كان ينوي اثباتها إذ جاء هنالك: « يذكر بعد شريك : شقيق البلخي وكافت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة ، ذكره ابن الجوزي في الشذور » .

حاتم الأصم ، وكان قد خرج إلى بلاد الترك التجارة وهو حَدَث ، فدخل إلى بيت أصنامهم ، فقال لعالمهم : إن هذا الذي أنت فيه باطل ، ولهـذا الخلق خالق ليس كمثله شيء رازق كل شيء ، فقـال له : ليس يوافق قولك فعلك ، فقال له شقيق : كيف ؟ قال : زعمت أن لك خالقاً قادراً على كل شيء وقد تعنيت إلى هاهنا لطلب الرزق ، قال شقيق : فكان سبب زهدي كلام التركي ، فرجع وتصدق يجميع ما يملك ، وطلب العلم .

وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة، رحمه الله تعالى. ذكره ابن الجوزي في « الشذور » .

### 297

## شقيق بن سلمة

ابو وائل شقيق بن سلمة الأسدي ؟ أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقك ، وسمع عمر بن الخطاب وعنان وعلياً وعماراً وعبد الله بن مسعود وخباب ابن الأرت وأبا موسى الأشعري وأسامة بن زيد وحذيفة بن اليان وابن عمر وابن عباس وجرير بن عبد الله وأبا مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم اجمعين ، وروى عنه منصور بن المعتمر والحكم بن عتبة وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم . وكان ممن سكن الكوفة وورد المدائن مع علي رضي الله عنه حين قاتلل الخوارج بالنهروان ؟ قبل له : من أدركت ؟ قال : بينا أنا أرعى غنما لأهلي إذ مرس ركب أو فوارس ففرقوا غنمي ، فوقف رجل فقال : اجمعوا للغلام غنمه كا فرقتموها عليه ، فتبعت رجلا منهم فقلت : من هذا ؟ قال : النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش: قال لي شقيق بن سلمة : لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن

٢٩٦ ـ شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل، توفي سنة ٨٢ هـ.
 انظر ابن سعد ٢ : ١٨٠ وتذكرة الحفاظ : ٢٠ ؛ وقد انفردت النسخة ص بهذه الترجمة .

الوليد يوم بزاخة فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي ، فلو مِت يومئذ كانت النار ؛ وقال : كنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة .

وكان لأبي وائل خص من قصب هو فيه وفرسه . وكان إذا غزا نقضه وإذا قدم بناه . وكان يقول للأعمش : يا سليان ، نعم الرب ربتنا لو أطعناه ما عصيناه . وقال ايضاً : أسمع الناس يقولون الدانق والقيراط ، الدانق اكبر أو القيراط ؟ وقال سعيد بن صالح : كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن خمسين ومائة سنة ...

#### 297

### شهدة بنت الإبري

فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الكاتبة الدّينوريّة الأصل البغدادية المولد والوفاة ؛ كانت من العلماء ، وكتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير ، وكان لها الساع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر ؛ سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر وأبي عبد الله الحسين ابن أحمد بن طلحة النعالي وطر"اد بن محمد الزينبي وغيرهم مثل أبي الحسن علي ابن الحسين بن أبوب وأبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف وفخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي واشتهر ذكرها وبعد صيتها . وكانت وفاتها يوم الأحد بعد العصر ثالث عشر المحرم سنة أربع وسبعين وخسمائة ، ودفنت بباب أبرز وقد نيّقنَت على تسعين سنة من عمرها ، رحمها الله تعالى .

والإبري : بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعد الراء ياء مثناة من تحتها ،

٧٩٧ - ترجمة شهدة الكاتبة في مرآة الزمان : ٣٥٣ وعبر الذهبي ٤ : ٢٢٠ والشذرات ٤: ٢٤٨ ونزهة الجلساء : ٦٦ ؛ قلت : وقد وردت هذه الترجمة مطابقة لما في المسودة .

١ سمعت ... الشاشي : سقط من س ، وبعضه سقط من ص .

هذه النسبة إلى الإبر التي هي جمع إبْرَة التي يخــاط بها ، وكان المنسوب إليها يعملها أو يبيعها .

والدينورية : بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون والواو وفي آخرها راء ، هذه النسبة إلى الدّينور ، وهي بلدة من بــلاد الجبل ينسب إليها جماعة من العلماء ، وقال أبو سعد ابن السمعاني: إن الدال من الدينور مفتوحة ، والأصح الكسر كما ذكرناه .

(56) ومات والدها أبو نصر أحمد في يوم السبت الشالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وخسمائة رحمه الله تعالى ، وكانت وفاته ببغداد ودفن بباب أبرز .

(57) وذكر ابن النجار في و تاريخ بغداد » علي بن محمد بن يحيى أبا الحسن الدُّرَيني المعروف بثقة الدولة ابن الأنباري فقال : كان من الأماثل والأعيان ، واختص بالإمام المقتفي لأمر الله ، وكان فيه أدب ويقول الشعر ، وبنى مدرسة لأصحاب الشافعي على شاطىء دجلة بباب الأزج وإلى جانبها رباطاً للصوفية ووقف عليها وقوفاً حسنة ، وسمع الحديث ؛ قسال السمعاني : كان يخدم أبا نصر أحمد بن الفرج الإبري وزوجه بنته شهدة الكاتبة ، ثم علت درجته إلى أن صار خصيصاً بالمقتفي ، مولده سنة خمس وسبعين وأربعائية ، وتوفي يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة تسع وأربعين وخسمائة ، ودفن في داره برحبة الجامع ، ثم نئقل بعد موت زوجته شهدة فدفنا بباب أبرز قريباً من المدرسة التاجية في محرم سنة أربع وسبعين وخسمائة ،

١ وذكر ... وخمسمائة : سقط من س .

### 247

## أسد الدين شيركوه

أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؟ قد تقدم من حديثه نبذة في أخبار شاور ، وكان شاور قد وصل إلى الشام يستنجد بنور الدين في سنة تسع وخمسين وخمسائة ، وذكر بهاء الدين بن شداد أن ذلك كان في سنة ثمان وخمسين ، وأنهم وصلوا إلى مصر في الثاني من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، حسكاه في سيرة صلاح الدين » رحمه الله تعالى ، فسير معه جماعة من عسكره ، وجعل مقدمهم أسد الدين شيركوه ، وقدموا مصر ، وغدر بهم شاور ولم ينف بمسا مقدمهم أسد الدين شيركوه ، وقدموا مصر ، وغدر بهم شاور ولم ينف بمسا وعدهم به ، فعادوا إلى دمشق ، وكان رحيلهم عن مصر في السابع من ذي الحجة من السنة المذكورة . ثم إنه عاد إلى مصر ، وكان توجهه إليها في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وستين ، لأنه طمع في ملكها في الدفعة الأولى ، وسلك طريق وادي الغزلان ، وخرج عند إطفيح ، وكانت في تلك الدفعة وسلك طريق وادي الغزلان ، وخرج عند إطفيح ، وكانت في تلك الدفعة واحتمى بها ، وحاصره شاور وعسكر مصر .

ثم رجع أسد' الدين من الصعيد إلى بلبيس ، وجرى الصلح بينه وبين المصريين ، وسيروا له صلاح الدين ، وعاد إلى الشام ، ولما وصل الفرنج إلى بلبيس وملكوهـــا وقتلوا أهلها في سنة أربع وستين ، سيروا إلى أسد الدين

۲۹۸ - ترجمة شيركوه وأخباره في ابن عساكر ٣٠،٦ ه و واريخ ابن خلدون ٣٨٢:٥ وصفحات متفرقة من ابن الأثير والنجوم الزاهرة (ج: ٥) ومفرج الكروب (ج: ١) وسيرة ابن شداد، وهذه الترجمة متابعة للنسخة ر

۱ انظر ابن شداد: ۲۹.

۲ س: طریق دمشق.

وطلبوه ومَنتُوه ودخلوا في مرضاته لأن ينجدهم ، فمضى إليهم وطرد الفرنسج عنهم . وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ، وعزم شاور على قتله وقتل الأمراء الكبار الذين معه ، فبادروه وقتلوه كا تقدم في ترحمته .

وتولى أسد الدين الوزارة يوم الاربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة ، وأقام بها شهرين وخمسة أيام ، ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين ، وقال الرّوحي : يوم الاحد الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسائة بالقاهرة ، ودفن بها ، ثم نقل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة بوصية منه ، رحمه الله تعالى ، وتولى مكانه صلاح الدن .

وقال أبن شداد في « سيرة صلاح الدين » ؛ إن أسد الدين كان كثير الاكل ، شديد المواظبة على تناول اللحوم الغليظة ، تتواتر عليه التخم والخوانيق وينجو منها بعد مقاساة شدة عظيمة ، فأخذه مرض شديد ، واعتراه خانوق عظيم فقتله في التاريخ المذكور ٢ ، ولم يخلف ولداً سوى ناصر الدين محمد بن شيركوه الملقب الملك القاهر .

(58) ولما مات أسد الدين أخذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربع وستين وخسائة . فلما ملك صلاح الدين الشام أعطى حمص لناصر الدين المذكور ، ولم يزل ملكها حتى توفي يوم عرفة سنة إحدى وثمانين وخمسائة ونقلته زوجته بنت عمه ست الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق ظاهر البلد ، ودفنته عند أخيها شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره .

(59) ومَكَكَ حَصَّ بعـده ولده أسدُ الدين شيركوه ، ومولَده في سنة تسع وستين وخمسائة ، وتوفي يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب سنة سبع وثلاثـــين وستائة بجمص ، ودفن في تربته داخل البله" . وكانت له أيضاً الرحبة وتَدْمُر

۱ سیرة ابن شداد : ۳۲ .

٧ إلى هنا تنتهي ترجمة شيركوه في النسخة س .

٣ إلى هنا تنتهي ترجمة شيركوه في النسخة ص والمسودة .

وماكسين من بلد الخابور .

(60) وخلف جماعة من الاولاد ، فقام مقامه في الملك ولده الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم . ولم يزل حتى توفي يوم الجمعة عاشر صفر سنة أربع وأربعين وستماثة بالنيرب من غوطة دمشق، ونـُقل إلى حمص ، ودفن ظاهر البلد في مسجد الخضر عليه السلام من جهتها القبلية .

(61) وترتب مكانه ولده الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسى . وأخبرني الأشرف المسند كور بدمشق في أواخر سنة إحدى وستين وستائة أن مولده في السنة التي كسر فيها الخوارزمية بالروم ، وأن والده بنشر به وهم راجعون من هناك . وكانت الوقعة في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستائة حسبا هو مشروح في ترجمة الأشرف بن العادل ، وقال لي : إن والده لما بنشر به قال المملك الأشرف بن العادل : يا خوند قد زاد في مماليكك واحد ، فقال : سمة باسمي ، فساه الأشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى .

وكانت وفاة الأشرف بن المنصور المذكور بحمص يوم الجمعة عاشر صفر سنة اثنتين وستين وستائة ، ودفن عند قبر أسد الدين شيركوه جده داخسل حمص ، فيكون تقدير ولادته في شـَو ال أو ذي القعدة سنة سبع وعشرين .

وشيركوه : لفظ عجمي تفسيره بالعربي أسد الجبل، فشِير : أسد، وكُوه: جبل.

وحَجَّ شيركوه في سنة خمس وخمسين وخمسائة من دمشق عــلى طريق تياء وخيبر ، وفي تلك السنة حج زين الدين عليّ بن بكتكين على طريق العراق ، واجتمع بالخليفة .

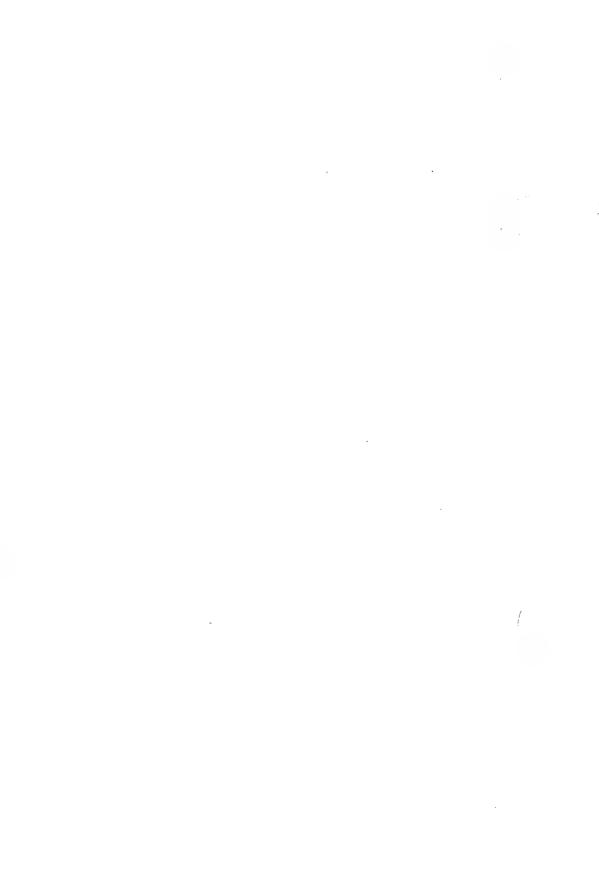

جَفُ الصِّادِّ

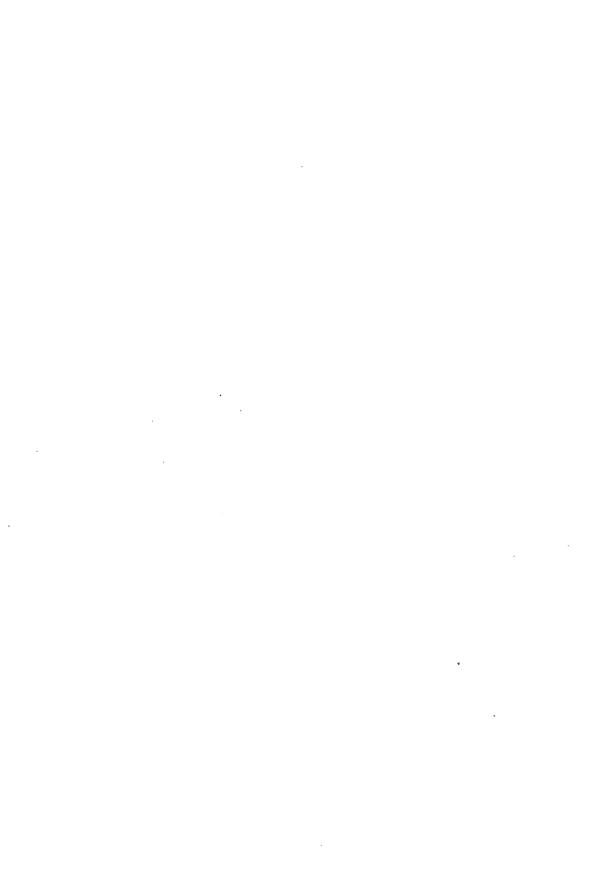

#### 299

# أبو عمر الجرمي

أبو عمر اصالح بن إسحاق الجَر مي النتجوي ؛ كان فقيها عالما بالنحو واللغة ، وهـو من البصرة وقدم بغداد ، وأخـذ النحو عن الأخفش وغـيره ، ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه ، وأخذ اللغة عن أبي عُبَيدة وأبي زيد الأنصارى والأصمعي وطبقتهم .

وكان ديناً ورعاً حسن المسذهب صحيح الاعتقاد ، روى الحديث ، وله في النحو كتاب حيد يُعرف بـ « الفرخ » ، معناه " فرخ كتاب سيبويه ، وناظرَرَ بغداد الفراء .

وحَدَّثَ أَبِو العباس المبرد عنه قال: قال لي أبو عمر: قرأت ديوان الهُذَليين على الأصمعي ، وكان أحفظ له من أبي عبيدة ، فلما فرغت منه قال لي : يا أبا عمر ، إذا فات الهذلي أن يكون شاعراً أو رامياً أو ساعياً فلا خير فيه .

وكان يقول في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقَنْفُ مَا لَيْسَ لَكُ بِــهُ عَلَم ﴾ قــال : لا تقل سمعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تَـرَ ، ولا علمت ولم تعلم ﴿ إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ ( الاسراء : ٣٦ ) .

وقال المبرد ايضاً : كان الجَرْمي أثبتَ القوم في كتاب سيبويه ، وعليــه قرأت الجماعة .

٢٩٩ ـ ترجمة صالح الجرمي في معجم الأدباء ١٠؛ ٥ ربغية الوعاة : ٢٦٨ وانباه الرواة ٢ : ٨٠٠ وتاريخ بغداد ٩ : ٣٣٣ والفهرست : ٣٥ وغاية النهاية ١ : ٣٣٣ والفهرست : ٣٥ ونزهة الألباء : ٨٥ وقد جاءت هذه الترجمة في المسودة درن نقص .

١ ج ه : أبو عمرو (حيثًا وقع) .

٢ وطبقتهم : سقطت من ص .

٣ جد: يعني.

وكان عالمًا باللغة حافظًا لها، وله كتب انفرد بها ، وكان جليلًا في الحديث والأخبار ، وله كتاب في السير عجيب وكتاب « الأبنية » وكتاب « العروض » ومختصر في النحوا وكتاب « غريب سيبويه » . وذكره الحسافظ أبو نعم الأصبهاني في « تاريخ أصبهان » . وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

والجَرْمي – بفتح الجيم وسكون الراء وبعدها ميم – هذه النسبة إلى عدة قبائل كل واحدة يقال لها جَرْم ، ولا أعلم إلى أيها ينسب أبو عمر المذكور ، ولم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم ، ثم وجدت في كتاب «الفهرست » تأليف أبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن أبي يعقوب الوراق النديم البغدادي أن أبا عمر المذكور مولى جَرْم بن رَبَّان ، وفي كتاب السمعاني أن ربان بالراء والباء الموحدة المشددة ، وهو ربان بن عمران بن الحاف بن قضاعــة القبيلة المشهورة ، وقيل إن مولى يحيلة أيضاً . وفي بحيلة جَرْم بن علقمة بن أغار ، والله أعلم بالصواب .

وما أحسن قول زياد الأعجم في هجو جَرَّم ْ :

تكلفني سويت الكرم جَرَّمْ وما جَرَّمْ وما ذاك السويقُ وما شربَتْهُ جَرَّمْ وهُوَ حِلَّ ولا غالبَتْ به مُنْ كان سُوق فلمًا أَنْذُ لِلَ التحريمُ فيها إذا الجرميُ منها لا يُفيق

وكَنْنَى بالسويق عن الحمر ، وفي ذلك كلام يطول شرحه فأضربت عنه ،

١ ومختصر في النحو : سقط من ص .

۲ انظر تاریخ أصبهان ۱ : ۳٤٦ .

٣ الفهرست: ٥٥ .

<sup>؛</sup> ثم وجدت ... بالصواب ؛ سقطت من س.

<sup>•</sup> زياد الأعجم: من شمراء العصر الأمري كانت به لكنة ولذلك سمي الأعجم، وقبل سمي الأعجم لكثرة لحنه بسبب سكناه بفارس إذ كان ينزل إصطخر. وأبياته في الشمر والشعراء: ٥٤٣ وانظر الأغاني ١٣١؛ ٩٨ ومعجم الأدباء ٤: ٢٢١ والمؤتلف: ١٣١ والحزانسة ٤: ٢٢١ والشمر والشعراء: ٣٤٣.

وحاصل ما قالوه أن الشاعر كنى عن الخر بالسويق لانسياقها في الحلق ، فسهاها سويقاً لذلك .

#### ٣..

# صالح بن مرداس

أسد الدولة أبو علي صالح بن مِر داس بن إدريس بن نصر بن ُحميد بن مدرك ابن شداد بن عبد قيس بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ابن ربیعة بن عامر بن صَعْصَعَة بن مُعَاوِية بن بكر بن هَوازن بن منصور بن عكثر مة بن خصفة بن قيس عَنْلان بن مُضّر بن نزار بن معكد بن عدنان ؟ الكلابي ؟ كان من عرب البادية ، وقصد مدينة حلب وبهـا مُرْتَضَى الدولة ابن لؤلؤ الجراحي غلام أبي الفضائل ابن سعد الدولة نصر بن سيف الدولة بن حَمَّدان نيابة " عن الظاهر بن الحاكم العُبُيُدي صاحب مصر ، فاستولى عليها وانتزعهــــا منه ، وكان ذا بأس وعزية وأهـل وعشيرة وشـَو كة ، وكان تملُّكه لها في ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعهائة ، واستقر بها ورتب أمورها ، فجهز إليه الظاهر المذكور أمير الجيوش أنوشتكين الدِّز بسرى في عسكر كثيف\_ والدزبري بكسر الدال المهملة والباء الموحدة وبينهما زاي وفي الآخر راء ، هذه النسبة إلى دزبر بن أويتم الديلمي وهو بالدال وبالتاء ، أيضاً ، وكان بدمشق نائباً عن الظاهر ٬ وكان ذا شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب الحرب ــ فخرج متوجهاً إليه ، فلما سمع صالح الخبر خرج إليه ، وتقدم حتى تلاقيــا على الأقحوانــــة فتصافـًا وُجِرت بينها مقتلة انجلت عن قتل أسد الدولة صالح المذكور ، وذلك في جمادى الأولى سنة عشرين ، وقيل تسع عشرة وأربعهائـــة ، رحمه الله تعالى .

<sup>•</sup> ٣٠ ـ أخبار صالح بن مرداس في ابن الأثير (ج: ٩) وابن خلدون ؛ : ٢٧١ وزبدة الحلب (١: ٧٧٧) ؛ وقد استوفت المسودة جميع هذه الترجمة .

وهو أول ملوك بني مرداس المتملكين لحلب . وسيأتي ذكر حفيده نصر إن شاء الله تعالى في ترجمة ابن حَيثُوس الشاعر .

ومرداس : بكسر الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة وبعــد الألف سين مهملة .

والأقحوانة : بضم الهمزة وسكون القاف وضم الحاء المهملة وفتح الواو وبعد الالف نون مفتوحة ثم هاء ساكنة ، وهي بـُليدة بالشام من أعمال فلسطين بالقرب من طبرية . وبالحجاز أيضاً بـُليدة يقال لها الأقحوانة كان يسكنها الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وفيها يقول من جملة أبيات ا

مَن كان يسأل عناً أين منز لِننا فالأقحوانة مناً منزل قمَن أَ المن العيش صفواً لا يكدر طعن الوشاة ولا يَنبُو بنا الزَّمن أ

#### 4.1

### صاعد البغدادي اللغوي

أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى الرَّبَعِيُّ البغدادي اللغوي صاحب كتاب « الفصوص » ؛ روى بالمشرق عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي وأبي سليان الخطابي ، ورحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحكم وولاية المنصور ابن أبي عامر في حدود الثانين والثلثاثة ، وأصله من بلاد الموصل، ودخل بغداد ، وكان عالماً باللغة والأدب والأخبار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة مُمْتِعاً، فأكرمه المنصور وزاد في الإحسان إليه والإفضال عليه ، وكان مع ذلك

١ انظر الاغاني ٣ : ٣٢٠ .

٣٠٩ ترجمة صاعد البندادي في الذخيرة ١/٤: ٣ وانباء الرواة ٣: ٥٥ والجذوة: ٣٢٣ وبفية الرعاة: ٣٦٧ وتفح الطيب ٣: ٥٥ (رقم: ٥٥).

عسناً للسؤال حاذقاً في استخراج الأموال ، وجمع له كتاب «الفصوص » نحا فيه منحى القالي في أماليه ، وأثابـــه عليه خمسة آلاف دينـــار ، وكان يُتــهم بالكذب في نقله ، فلهذا رَفـَضَ الناس كتابه .

ولما دخل مدينة دانية وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمير البلد كان في المجلس أديب يقال له بشار ، فقال للموفق مجاهد : دعني أعبث بصاعد ، فقال له مجاهد : لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب ، فأبى إلا مشاكلته ، فقال له بشار ، وكان أعمى : يا أبا العلاء ، فقال : لبيك ، فقال : ما النجر نفل في كلام العرب ؟ فعرف أبو العلاء أنه قد وضع هذه الكلمة وليس لها أصل في اللغة ، فقال له بعد أن أطرق ساعة : هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعل بغيرهن ، ولا يكون الجرنفل جرنفلا حق لا يتعداهن إلى غيرهن ، وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني ، قال : فخجل بشار وانكسر ، وضحك من كان حاضراً ، فقال له الموفق : قلت لك لا تفعل فلم تقبل . وتوفي صاعد المذكور سنة سبع عشرة وأربعائة بصقلية ، رحمه الله .

و لما ظهر المنصور كذبه في النقل وعدم تثبته المراب والفصوص النهر النه قيل له : جميع ما فيه لا صحة له الفعمل فيه بعض شعراء عصره :

قد عاص في البحركتاب الفُصُوص وهكندا كل تقيل يغوص فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد:

عاد إلى عُنْصُره إنما يخرج من قعر البحور الفُصوصُ وله أخبار كثيرة في الامتحانُ ، ولولا التطويلُ لذكرتها . والجرنفل : بفتح الجيم والراء وسكون النون وضم الفاء وبعدها لام .

۱ ه: مساءلته.

۲ ص : حکي .

٣ أ : القول .

<sup>﴾</sup> انفردت النسخة ج في هذا الموضع برواية أخبار صاعد وكلها منقول عن الذخيرة لابن بسام ==

#### 4.4

### صدقة بن دبيس

أبو الحسن صدقة الملقب سيف الدولة فخر الدين بن بهاء الدولة أبي كامل منصور بن دُبيّس بن علي بن مَزْيَد الأسدي الناشري صاحب الحِلَّة السيفية؛ كان يقال له ملك العرب وكان ذا بأس وسطوة وهيبة ، ونافَرَ السلطان محمد ابن ملكشاه بن ألْب أرسيلان السلجوقي وأفضت الحال إلى الحرب ، فتلاقيا عند النعانية ، وقتل الأمير صدقة المذكور في المعركة يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة ، وقيل العشرين من رجب سنة إحدى وخسمائة ، وحميل رأسه إلى بغداد ، رحمه الله تعالى .

وذكر عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير في استدراكات على السمعاني في كتاب « الأنساب » أنه توفي سنة خمسائة ، والله أعلم .

وله نظمَ الشريف أبو يعلى محمد بن النّهبّاريـة كتاب « الصادح والباغم » - وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة ابن الهبّارية ، إن شاء الله تعالى " - .

<sup>= 1/</sup>٤ : ٧ - ٧ ، فأغنانا ذلك عن إثباتها هنا ، وقول المؤلف « ولولا التطويل لذكرتها » يشير إلى أنه بنى الترجمة على الايجاز ؛ وما ورد هنا هو ما جاء بتهمه في المسودة أيضاً .

٣٠٧ ـ أخبار صدقة بن دبيس في ابن الأثير (ج : ١٠) وابن خلدون ٥ : ٣٨ وأخبار الدولة السلجوقية : ٨٠ ـ ٨ ، قلت : وقد استكملت المسودة هذه الترجمة بتمامها .

١ انظر مادة « الناشري » في كتاب اللباب .

٢ انفردت نسخة ج في هذا الموضع بالزيادة التالية : ورأيت في بعض التواريخ أن صدقة المذكور
 كان قد بنى داراً فوقعت فيها نار يوم الفراغ منها ، فعمل الحكيم أبر الفرج ابن التلميذ :

يا بانياً دار العلا مليتها لتزيدها شرفاً على كيوان علمت بانك إنحا شيدتها للمجد والافضال والإحسان فقفت عوائدك الكرام وأقبلت تستقبل الأضياف بالنيران

<sup>(</sup>قلت : انظر طبقات ابن أبي أصيبعة ٢ : ٢٩٥ ط. بيروت) .

- (62) وكانت وفاة والده أبي كامل منصور في أواخر شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعائة ، رحمه الله تعالى .
- (63) وتوفي جده دُبينس المذكور ولقبه نور الدولة أبو الأغر" في ليلة الأحد عاشر شوال سنة ثلاث ، وقيل أربع وسبعين وأربعائة ، وكانت إمارته سبما وستين سنة ، ولي الإمارة سنة ثمان وأربعائة وعمره يوم ذاك أربع عشرة سنة ، وكان أبو الحسن علي بن أفلح الشاعر المشهور كاتباً بين يديه في شبيبته .
- (64) وتوفي جد أبيه علي بن مَز يد سنة ثمان وأربعهائة ، وقد تقدم ذكر ولده دبيس بن صدقة في حرف الدال .

ودبيس : بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة .

ومزيد : بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدهـا دال مهملة .

والأسدي والناشري : تقدم الكلام عليهما في حرف الدال في ترجمة دبيس .

والحِلَّة : بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وبعدها هاء ساكنة ، وهي بلدة بالعراق بين بغداد والكوفة على الفرات في بر الكوفة ، اختطسًا سيف الدولة صدقة المذكور في سنة خس وتسعين وأربعائة ، فنسبت إليه .

والنمانية ، بضم النون ، بلدة بين الحِلَّة وواسط .

١ وكان أبو الحسن ... شبيبته : سقط من ص ر ، وثبت في س وفي هامش المسودة .

# صالح بن عبد القدوس

أبو الفضل صالح بن عبد القدوس البصري مولى الأزد ؛ أحد الشعراء ، اتهمه المهدي بالزندقة فأمر بجمله ، فأحضر ، فلما خاطبه أعجب بغزارة أدبه وعلمه وبراعته وحسن بيانه وكثرة حكمته فأمر بتخلية سبيله ، فلما ولئى ردَّه وقال : ألست القائل :

والشيخ لا يترك أخلاقه حمى يوارى في ثرى رمسه إذا ارعوى عاد الى جهله كني الضنى عاد إلى نكسه

قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: فأنت لا تترك أخلاقك ، ونحن نحكم فيك بحكك في نفسك، ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر؛ ويقال إن المهدي أبلغ عنه أبياتاً عرّض فيها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضره المهدي وقال له: أنت القائل هذه الأبيات ؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ، ما أشركت بالله طرفة عين ، فاتتّى الله ولا تسفك دمي على الشبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ، وجعل يتلو عليه القرآن حتى رق له وأمر بتخليته . فلما ولى قال: أنشدني قصيدتك السينيّة ، فأنشده حتى بلسخ إلى قوله فيها : والشيخ لا يترك أخلاقه ... فأمر به حينتذ فقتل .

ومن مستحسنات قصائد صالح المذكور القصيدة التي أولها :

المـــرءْ يجمـع ُ والزمــان يفر"ق ُ ويظلُّ يرقـــع ُ والخطوب ُ تمزق ُ

٣٠٧ ـ كان شاعراً حكيماً يجلس في مسجد البصرة ويقص على الناس ، وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات ، وهو يكثر في شعره من الأمثال والحكم (انظر تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ومعجم الأدباء ٢١ : ٢ ونكت الهميان : ١٧١ وتهذيب ابن عساكر ٢: ١٧٣ والفوات ١ : ٣٩١ وميزان الاعتدال ٢ : ٢٩٧) وهذه الترجة انفردت بها النسخة ص .

يبدي عيوب وي العقول المنطق من يستشار إذا استشير فيطرق فيرى ويعرف ما يقول فينطق قد مات من عطش وآخر يغرق بالجد يزق منهم من يرزق الفيت أكثر من ترى يتصدق هذا عليه مئوسع ومضيق ورأيت دمع نوائح يترقرق ورأيت من تبع الجنازة ينطق

ورزن الكلام إذا نطقت فإنما ومن الرجال إذا استوت أحلامهم حتى يجيل بكل واد قلب ما الناس إلا عاملان فعامل والناس في طلب المعاش فإنما لو يرزقون الناس حسب عقولهم لكنه فضل المليك عليهم وإذا الجنازة والعروس تلاقيا سكت الذي تبع العروس منبها

#### ومن مختار شعره :

ان الغني ً الذي يرضى بعيشت لا من يظل على ما فات مكتئبا لا تحقرن مسن الأيام محتقراً كل امرى وسوف يُجنزى بالذي اكتسبا قد يحفز المرء ما يهوى فيركبه حتى يكون إلى توريطه سببا

قال أحمد بن عبد الرحمن المعبر: رأيت صالح بن عبد القدوس في المنسام ضاحكاً مستبشراً فقلت له: ما فعل بك ربك ، وكيف نجوت بما كنت ترمى به ؟ قال: إني وردت على رب لا تخفى عليه خافية ، فاستقبلني برحمته وقال: لقد علمت براءتك بما كنت تـُقُدن به . وكان قتله سنة سبع وستين ومائة .

#### 4.5

## صالح المري

أبو بشير صالح بن بشير القارىء المعروف بالمري ؛ من أهل البصرة ، حدَّث عن الحسن ومحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله وغيرهم ؛ روى عنه شجاع بن أبي نصر البلخي وسريج بن النعمان الجوهري وعفان بن مسلم وغيرهم .

كان عبداً صالحا ، وكان المهدي قد بعث إليه فأقدمه عليه ؟ قدال صالح المري : دخلت على المهدي " بالرصافة ، فلما مثلت بين يديد قلت : يا أمير المؤمنين، احمل لله ما أكلمك به اليوم، فإن أولى الناس بالله أحملهم لغلظة النصيحة فيه ، وجدير " بمن له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرث أخلاقده ، ويأتم "بهديه، وقد ور "ثك الله من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك، فمها ادعيت من حجة أو ركبت من شبهة لم يصح لك فيها برهان من الله ، طل بك من سخط الله بقدر ما تجاهلته من العلم أو أقدمت عليه من شبهة الباطل؛ واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم من خالف في أمته [يبتزها] أحكامها . ومن كان محمد صلى الله عليه وسلم خصمه ، كان الله خصمه ، فأعد " لخاصمة الله وغاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حججاً تضمن لك النجاة أو استسلم المهلكة . واعلم [أن أبطأ الصرعى نهضة] صريع هوى ، وأن أثبت أو استسلم المهلكة . واعلم [أن أبطأ الصرعى نهضة] صريع هوى ، وأن أثبت فمثلك لا يكابر بتجديد المعصية ، ولكن تمثل له الاساءة إحسانا ، ويشهد له فمثلك لا يكابر بتجديد المعصية ، ولكن تمثل له الاساءة إحسانا ، ويشهد له

٩٠٧ ـ صالح بن بشير زاهد واعظ بصري ؛ ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال البخاري : منكر الحديث ؛ انظر تاريخ بغداد ٩ : ٥٠٣ وميزان الاعتدال ٢ : ٢٨٩ وذكر أن وفاته سنة ١٧٣ ، وقال في العبر (ج ١ ص ٢٦٣) فيها أو في ١٧٦ ؛ وهذه الترجمة انفردت بها النسخة ص وهي متابعة لما في تاريخ بغداد .

عليها خونة العلماء ، وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراؤك ، فأحسن الجمل فقد أحسنت إليك الأداء ؛ قال : فبكى المهدي ثم أمر له بشيء فلم يقبله ؛ وحكى بعض الكتاب أنه رأى هذا الكلام مكتوباً في دواوين المهدي .

وقال عفان بن مسلم: كنتًا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو يقص"، وكان إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى. وكان مملوكا لامرأة من بني مرة بن الحارث بن عبد القيس. ومات سنة ست وسبعين ومائة ، رحمه الله تعالى.

١ في ص : ست وتسمين ، وهو تصحيف .



جفالضاد

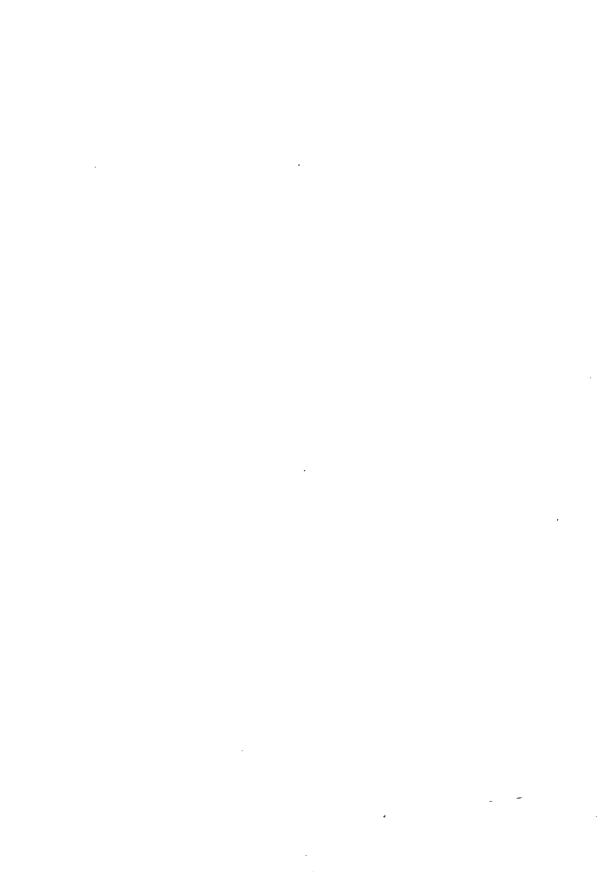

#### 4.0

## الأحنف بن قيس

أبو بحر الضحاك بن قسَيْس بن مُعاوية بن حُصيَن بن عبادة بن النزال بن مرة ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مَناة بن تيم التميمي المعروف بالأحنف ، وقيل اسمه صخر، وهو الذي يُضرب به المثل في الحِلسُم \_ والحارث المذكور لقبه مُقاعس \_ .

كان من سادات التابعين رضي الله عنهم ؟ أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه وشهد بعض الفتوحات منها قاسان والتيمرة ، وذكره الحافسظ أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » ما صورته ؟ : ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم يدعوهم إلى الإسلام كان الأحنف فيهم ، ولم يجيبوا إلى اتباعه ، فقال لهم الأحنف : إنه ليدعوكم إلى مكارم الأخسلاق وينهاكم عن ملائها ، فأسلموا وأسلم الأحنف ولم يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه وفد عليه . وكان من جلة التابعين وأكابرهم ، وكان سيد قومه ، موصوفاً بالعقل والدهاء والعلم والحلم ، روى عن عمر وعثان وعلي رضي الله عنه م ، وروى عنه الحسن البصري وأهل البصرة ، وشهد مسع علي رضي الله عنه وقعة صفةين ، ولم يشهد وقعة الجل مسع أحد الفريقين ، وشهد بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثان ، رضي الله عنها.

٣٠٥ ـ ترجمة الأحنف بن قيس في طبقات ابن سعد ٧: ٩٣ وتهذيب ابن عساكر ٧: ١٠ وتهذيب التهذيب ١٠:١٠ وسرح العيون: ١٥؛ وأخبار حلمه والحكايات عنه منثورة في كتب الأدب.
 ١ تاريخ أصبهان ١: ٢٢٤ .

٢ المارف: ٢٣٤.

ولما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه يوما فقال له معاويسة : والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في قلبي إلى يوم القيامة ، فقال له الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بهسا لفي صدورنا ، وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها ، وإن تكون من الحرب فتراً نكون منها شبراً ، وإن تمش إليها نهرول إليها ، ثم قام وخرج . وكانت أخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه فقالت : يا أمير المؤمنين ، من هذا الذي يتهدد ويتوعد ؟ قال : هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من بني تميم لا يدرون فيم غضب .

وروي أن معاوية أيضاً لما نصب ولده يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء ، فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيد ، حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين ، اعلم أنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها ، والأحنف بن قيس جالس ، فقال له معاوية : ما بالك لا تقول يا أبا بحر ؟ فقال : أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت ، فقال له معاوية : جزاك الله عن الطاعة خيراً ، وأمر له بألوف ؛ فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب فقال له : يا أبا بحر ، إني لأعلم أن شر من خلق الله سبحانه وتعالى هذا وابنه ، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال فليس نظمع في استخراجها إلا بما سمعت ، فقال له الأحنف : أمسيك عليك فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله تعالى وجيها .

ومن كلام الأحنف : في ثلاث خصال ما أقولهن إلا ليعتبر معتبر : مـــا دخلت بين اثنين قط حتى يُدخلاني بينها ، ولا أتيت باب أحد من هؤلاء ما لم

١ ج: ساكت.

انفردت نسخة ج في هذا الموضع بهذه الزيادة : وقال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان : بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ ? قال : إن شئت حدثتك ألفاً ، وإن شئت حذفت الحديث لك حذفاً ، قال : احذفه لي حذفاً ، قال : وان شئت فثلاثاً وان شئت فاثنتين وان شئت فواحدة ، قال : ما الثلاث ? قال : كان لا يشره ولا يحسد ولا يمنع حقاً ، قال : فما الثنتان ؟ قال : كان أشد الناس على قال : كان أشد الناس على نفسه سلطاناً .

ادع إليه ، يعني الملوك ، ولا حللت حبوتي إلى ما يقوم الناس إليه . ومن كلامه : ألا أدلكم على المحمدة بلا مرزئة ؟ الخلق السجيح والكف عن القبيح ، ألا أخبركم بأدوإ الداء ؟ الخلق الدنيء واللسان البذيء .

ومن كلامه: ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. وقال: ما ادخرت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحياء أفضل من اصطناع معروف عند ذوي الأحساب والآداب. وقال: كثرة الضحك تنذهب الهيبة، وكثرة المزاح تنذهب المروءة، ومن لزم شيئًا عُرف به.

وسمع الأحنف رجلاً يقول : ما أبالي أمُدحت أم ذُنمت ، فقال له : لقد استرحت من حيث تعب الكرام .

ومن كلامــه: جنتبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل يكون وَصَّافاً لفرجه وبطنه، وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه.

وقال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة الشاعر المشهور: شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم يتكلمون في دم ، فقال: احكموا ، فقالوا: نحصكم بدينين . قال: ذلك لكم ، فلما سكتوا قال: أنا أعطيكم ما سألتم غير أني قائل لكم شيئًا ، إن الله عز وجل قصى بدية واحدة ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية واحدة ، وأنتم اليوم طالبون ، وأخشى أن تكونوا غداً مطلوبين، فلا يرضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم لأنفسكم ، فقالوا: فردها إلى دية واحدة ؛ فحمد الله وأثنى عليه وركب .

وسئل عن الحلم ما هو فقال : هو الذل مع الصبر . وكان يقول إذا عجب الناس من حلمه : إني لأجد ما تجدون ، ولكني صبور . وكان يقول : وجدت الحلم أنصر لي من الرجال . وكان يقول : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري ، لأنه قَــتَـلَ ابن أخ له بعض بنيه فأتي بالقاتل مكتوفاً يقاد إليه ، فقال : ذ عَرتم الفتى، ثم أقبل على الفتى فقال : يا بني، بئس ما صنعت: نقصت

كتب فوقها في المسودة « معاً » أي بضم الحاء وفتحها .

عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت بقومك ؛ خلوا سبيله ، واحملوا إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة . ثم انصرف القاتــل وما حل قيس حبوته ولا تغير وَحَبُّهُ ١ .

وكان٢ زياد بن أبيه في مدة ولايته العراقين كثير الرعاية لحارثة بن بــــدر الغُدَاني وللأحنف ، وكان حارثة مكبًا على الشراب ، فوقع أهل البصرة في عند زياد ولاموا زياداً في تقريبه ومعاشرته ، فقال لهم زياد : يا قوم ، كيف لي باطــّراح رجل هو يسايرني منذ دخلت العراق، ولم يصكك ركابي ً ركاباه قط"، ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه ، ولا تأخر عني فلويت إليه عنقي ، ولا أخذ علي الرُّوخ في صيف قـط ، ولا الشمس في شتاء قط ، ولا سألتـــ عن شيء من العلوم إلا وظننته لا يحسن سواه ، ثم وجدت هذا الكلام في كتـــاب « ربيــع الأبرار » تأليف الزنخشري في باب معاشرة الناس على هذه الصورة ، والله أعلم. وأما الأحنف فلم يكن فيه ما يقال . فلما مـــات زياد وتولى ولده عبيد الله قال لحارثة : إما أن تترك الشراب أو تبعد عني ، فقال له حارثة : قد علمتَ حالي عند والدك ، فقال عبيد الله : إن والدي كان قد برع بروعاً لا يلحقـــه معه عيب ، وأنا حدث ، وإنما أنسب إلى من يغلب علي ، وأنت رجــــل تديم الشراب فمتى قربتِك فظهرت رائحة الشراب منك لم آمَن أن يُظَنُّ بي ، فدع النبيذ وكن أول داخل علي وآخر خارج عني ، فقال له حارثة : أنا لا أدعه لمن يملك ضري ونفعي ، أفأدعه للحال عندك ؟ قال : فاختر من عملي ما شئت، قال: توليني مُسرَّق فقد وصف لي شرابها ، وتضم إليها رامَ هُرْ مُنز، فولاه إياهما، فلما خرج شيعه الناس ، فقال له أنس بن أبي أنس ، وقيل أبو الأسود الدؤلي " :

أحارِ بنَ بدرٍ قد وكيتَ إمارة فكن جُردًا فيها تخون وتَسْرِقُ ولا تحتقر يا حارِ شيئًا وجَدْتَهُ فعظك من مال العراقين سُرَّق

١ وسمع الأحنف ... ولا تغير وجهه : سقط من س وبعضه من ص والمسودة ؛ وانظر الجان لابن
 ناقبا : ٣٥٣ .

<sup>﴾</sup> قارن بما في الاغاني ٢٣ : ٣ ٤ ٤ .

٣ رواها أبو الفرج (٣٣ : ٧١) لأبي الأسود الدؤلي .

وباهِ تميماً بالغنى إن للغنى لساناً به المرء الهيوبة ينظيق فإن جميع الناس إما مكاتب يقول بما تهوى وإما مصدق يقولون أقوالاً ولا يعلونها ولو قيل هاتوا حَقَيَّقُوا لم يحققوا

وأما الأحنف فإنه تغيرت منزلته عند عبيد الله أيضاً ، وصار يقدم عليه من لا يساويه ولا يقاربه .

ثم إن عبيد الله جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجيه بهم إلى الشام للسلام على معاوية ، فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق ، فقال : أدخلهم إلي أولاً فأول على قدر مراتبهم عندك . فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية ، وآخر من دخل الأحنف . فلمــــا رآه معاوية – وكان يعرف منزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته – قــال له : إلي يا أبا بحر ، فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته وأقبل عليه يسأله عن حاله عبيد الله والثناء عليه ، والأحنف' ساكت ، فقال له معاوية : لم لا تتكلم يا أبا بحر ؟ فقال : إن تكامت ُ خالفتهم ، فقال لهم معاوية : اشهدوا عليَّ أُنني قـــد عزلت عبيد الله عنكم ، قوموا انظروا في أمير أوليـ عليـكم وترجعون إليَّ بعد ثلاثة أيام. فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم وفيهم من عيَّنَ غيره وسَعَوا في السر مع خواصّ معاوية أن يفعل لهم ذلـــك ، ثم اجتمعوا بعد انقضاء الثلاثة كما قال معاوية ، والأحنف معهم ، ودخاوا عليـــه فأجلسهم على ترتيبهم في المجلس الأول ، وأخذ الأحنف إليه كما فعل أولاً وحادثه ساعة ، ثم قال : ما فعلتم فيما انفصلتم عليه ؟ فجعل كل واحد يــذكر شخصاً ، وطال حديثهم في ذلك وأفضى إلى منازعة وجدال ، والأحنف ساكت ، ولم يكن في الايام الثلاثة تحدّث مع أحد في شيء ، فقال له معاوية : لم لا تتكلم يا أبا بحر ؟ فقال الاحنف : إنَّ وليتَ أحداً من أهل بيتك لم تجــد من يَعْدل عبيد الله ولا يسد مسدَّه ، وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك . ولم يكن في

<sup>.</sup> ١ كذا في المسودة .

الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الاول في الثناء على عبيد الله مَن ذكره في هذا المجلس ولا سأل عَو دَه واليهم ، فلما سمع معاوية مقالة الأحنف قال للجهاعة : اشهدوا علي أني أعدت عبيد الله إلى ولايته ، فكل منهم ندم على عدم تعيينه ، وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه ، بل كا جرت العادة في حق المتولتي . فلما فيصل الجهاعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له : كيف ضيعت مثل هذا الرجل - يعني الأحنف - فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت ، وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا عر جوا عراجوا عليك لما فوضت الأمر إليهم ، فمثل الأحنف من يتخذه الانسان عونا و ذ خراً . فلما عادوا إلى العراق أقب لم عليه عبيد الله وجعله بيطانته وصاحب سره . ولما جرت لعبيد الله تلك الكائنة المشهورة لم ينفعه فيها سوى الأحنف ، وتخسلى عنه الذين كان يعتقدهم أعوانا .

وبقي الأحنف إلى زمن مصعب بن الزبير ، فخرج معه إلى الكوفة ، فهات بها سنة سبع وستين للهجرة ، وقيل إحدى وسبعين ، وقيل سبع وسبعين ، وقيل عند عن سبعين سنة ، والأول أشهر ، رضي الله عنه ، وكان قد كبر جداً ، ودفن بالسَّويَّة عند قبر زياد .

وحكى عبد الرحمن بن عمارة بن عُقْبة بن أبي مُعيَط قال : حضرت جنازة الأحنف بن قيس بالكوفة ، فكنت فيمن نزل قبره ، فلما سويته رأيته قد فنُسح له مَدَّ بصري ، فأخبرت بذلك أصحابي ، فلم يروا ما رأيت ؛ ذكر ذلك ابن يونس في « تاريخ مصر » المختص بالغرباء في ترجمة عبد الرحمن المذكور .

وهو احد [السادات]" الطُّلُس ، كما تقدم في أخبار ؛ القاضي شريح .

[وحدث الكندي عن أبيه قال: ان معاوية بن أبي سفيان بينا هو جالس وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهسل الشام فقام خطيباً ، فكان آخر كلامه أن سب علياً رضي الله عنه ، فأطرق الناس ،

١ ه : اخواناً .

٢ في المسودة : فلما .

٣ زيادة من ص .

<sup>؛</sup> ص: ترجمة .

وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا القائل آنفاً لو يعلم أنَّ رضاك في وخلا بعمله ، وكان والله المبرز سيفه ، الطاهر ثوب. ، الميمون نقيبته ، العظيم مصيبته . فقال معاوية : يا أحنف لقد أغضيت العين عن القذى وقلت فيما ترى، وايم الله لتصعدن المنبر ولتلعنت طوعاً أو كرها . فقال له الأحنف : يا أمير المؤمنين ، إن تعفني فهو خير لك وإن تجبرني فوالله لا تجري به شفتاي أبداً . قال: قم فاصعد، قال الأحنف: اما والله مع ذلك لأنصفتك في القول والفعل، قال : وما أنت قائل يا أحنف ان انصفتني ؟ قال : أصعد المنبر فأحمد الله تعالى بما هو أهله وأصلي على نبيَّه صلى الله عليه وسلم ثم أقول : أيها الناس ، ان أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليًّا ، ألا وإن عليًّا ومعاويـــة اقتتلا واختلفا فادعى كل منهما انه مبغيٌّ عليه وعلى فئته ، فإذا دعوت فأمَّنوا رحمكم [الله] ، ثم اقول : اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منها على صاحبه ، والعن الفئة الباغية لعنا كثيراً ، أمتنوا رحمكم الله ؛ يا معاويـــة لا ازيد على هذا حرفًا ، ولا انقص منه حرفًا ، ولو كان فيه ذهاب نفسي . فقال معاوية : إذن نعفيك أبا بحر . ومثل هذا ما قال معاوية أيضاً لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه : ان عليًّا قد قبَطبَعَكَ وو صَلنتُكَ ، ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر ، قال : أفعل ، قال : فاصعد المنبر ، فصعد ، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس أمرني أن ألعن عليٌّ بن أبي طالب أمير ُ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فالعنوه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، ثم نزل ، فقال له معاوية : انك لم تبيّن ، قال : والله لا زدت حرفاً ولا نقصت آخر ، والكلام على نية المتكلم .

وكان الأحنف بن قيس يقول: عجبت لمن جرى في بجرى البول كيف يتكبر ؛ وكان يقول: اكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والنار. وقال للاحنف: شكوت إلى عمي مصيبة " نزلت بي فأسكتني ثلاثا ثم قال لي: يا أبا بحر ، لا تشك الذي نزل بك إلى مخلوق فإنما هو صديق تسوءه أو عدو تسره.

وقال رجل للأحنف: أخبرني الثقة عنك بسوء ، قال: الثقة لا ينم أ] . وو لد ملتزق الأليتين حتى شُنق ، أحنف الر جل يطأ على وحشيها ولذلك قيل له الأحنف ، وذهبت عينه عند فتح سمرقند ، ويقال بل ذهبت بالجدري ؛ وكان متراكب الأسنان صغير الرأس مائل الذقن ، وقتك عنترة نب شداد العبسي الفارس المشهور جد معاوية بن حصين في يوم الفر وق ، وهو أحد أيام وقائع العرب المشهورة .

وهاهنا ألفاظ تحتاج إلى تفسير ، فالأحنف : المائل ، وروحشي الرَّجْل : ظيرها .

والغُداني : بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة وبعد الالف نون ، هـــــذه النسبة إلى غُدانة بن يَرْبُوع ، بطن من تميم .

ورامَ هُرْمز : مشهورة لا حاجة إلى ضبطها ، وهي من بلاد الأهواز من إقليم خوزستان الذي بين البصرة وفارس .

وسُرَّق : بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة وبعدها قاف ، من كور الاهواز أيضاً ومدينتها دَوْرَق : بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء وبعدها قاف ، ويقال لها : دورق الفرس .

والشُّويَّة : بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحتها ، وتصغر أيضاً فيقال لها الشُّوَيَّة ، اسم موضع بظاهر الكوفة فيه قبور جماعة من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم ، وفيه ماء .

(65) وكان للأحنف ولد يقال له مجر ، وبه كُني ، وكان مضعوفاً ، قيل له : لم لا تتأدب بأخلاق أبيك ؟ فقال : الكسل . ومات وانقطع عقبه .

١ زيادة من ص .

ح ف الظاء

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| , |  |   |
|   |  |   |

#### 4.7

# طــاوس

أبو عبد الرحمن طاوس بن كينسان النحو لاني الهسمنداني اليماني ، من أبناء الفرس ؛ أحد الاعلام التابعين ، سمع ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ، وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار ، وكان فقيها جليل القدر نبيه الذكر . قال ابن عينينة : قلت لعبيد الله بن يزيد : مع من تدخل على ابن عباس ؟ قال : ابن عينينة : قلت لعبيد الله بن يزيد : مع من تدخل على ابن عباس ؟ قال : مع عطاء وأصحابه . قلت : وطاوس ؟ قال : أينهات ، كان ذلك يدخل مع الخواص . وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً قط مثل طاوس .

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاوس المذكور: إن أردت أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخير ، فقال عمر: كفى بها موعظة . وتوفي حاجاً بمكة قبل يوم التروية بيوم ، وصلى عليه هشام بن عبد الملك وذلك في سنة ست ومائة رضي الله عنه ، وقيل سنة أربع ومائة ، والله أعلم . قال بعض العلماء: مات طاوس بمكة فلم يتهيأ إخراج جنازته لكثرة الناس ، حتى وجه إبراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة بالحرس ، فلقد رأيت عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ، واضع السرير على كاهله ، وقد سقطت قلكنسوة كانت على رأسه ومنز قي رداؤه من خلفه .

ورأيت بمدينة بَعْلَـبَكُ داخلَ البلد قبراً يزار ، وأهل البلد يزعمون أنـــه طاوس المذكور ، وهو غلط .

٣٠٩ ـ ترجمة طاوس بن كيسان في طبقات ابن سعد ٧ : ٣٧٥ وتذكرة الحفاظ : ٩٠ وصفة الصفوة ٢ : ١٦٠ وعبر الذهبي ١ : ١٣٠ وتهذيب التهذيب ٥ : ٨ وعبر الذهبي ١ : ١٣٠ والمقد الثمين ٥ : ٩٥ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ١٩٠ .

قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » إن اسمه ذكـُوان، وطاوس لقبه وإنما لقب به لأنه كان طاوسَ القراء ، والمشهور أنه اسمه .

[وحكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجاً إلى بيت الله الحرام ، فلما دخل الحرم قال : إيتوني برجل من الصحابة ، فقيل : يا أمير المؤمنين قد تفانوا ، قال : فمن التابعين ، فأتي بطاوس الياني ، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلُّم بإمرة المؤمنين ولم يكنُّه وجلس إلى جانبه بغير إذنه وقال : كيف أنت يا هشام؟ فغضب من ذلك غضباً شديداً حتى هم بقتله ، فقيل: يا أمير المؤمنين أنت في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا يمكن ذلك، فقال له: يا طاوس ، ما حملك على ما صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ فاشتدَّ غضبه له وغيظه وقال : خلعت َ نعليك بحاشية بساطي ولم تسلُّم عليٌّ بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلت : يا هشام كيف أنت ؟ قال : أمَّا خلع نعليُّ مجاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزة كلُّ يوم خمس مرات فلا يعاتبني ولا يغضب علي ؟ وأما ما قلت : لم تسلّم علي بإمرة المؤمنين فليس كل المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أكون كاذبًا ؛ وأمَّا ما قلت : لم تكنُّني فإن الله عز وجل سمَّى أنبياءه ، قال : يا داود يا يحيى يا عيسى ، وكنسَّى أعداءه فقال : ﴿ تَبِتَ يِدَا أَبِي لَهُ وَتَبِ ﴾ ؛ وأما قولك : جلست بإزائي ، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس ِ وحوله قوم قيام ؟ فقال له : عظني ، قال : إني سمعت أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول : إن في جهنم حيّات كالقلال وعقارب كالمغال تلدغ كلَّ أمير لا يعدل في رعبته . ثم قام وخرج .

قالت امرأة ماجنة : ما بقي أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له فقال : إذا كان وقت كذا فتعالى ، فجئت ذلك الوقت فذهب بي إلى المسجد الحرام فقال : الذي يرانا هنا يرانا ثم " .

وقال رجل لطاوس: ادع ُ لي ، قال: ادع ُ أنت لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .

ابن جُريج قال ، قال لي عطاء : جاءني طاوس فقال لي : يا عطاء ، إياك أن

ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ، وعليك بطلب حوائجك إلى مَن ً بابه مفتوح لك إلى والقيامة ، طكبك أن تدعوه ووعدك الإجابة .

وقال عبد الله بن طاوس: قال لي أبي: يا بني صاحب العقلاء تـُنسب إليهم وإن لم تكن منهم ، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم ، واعلم أن لكل شيء غاية ، وغاية المرء حسن عقله ] .

وروي أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاوس المذكور ومالك بن أنس رحمها الله تعالى ، فلما دخلا عليه أطرق ساعة ، ثم التفت إلى ابن طاوس ، وقال له : حدثني عن أبيك ؟ فقال : حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه، فأمسك أبو جعفر ساعة ؛ قال مالك : فضممت ثيابي خوفا أن يصيبني دمه . ثم قال له المنصور : ناولني تلك الدواة ، ثلاث مرات ، فلم يفعل، فقال له : لم لا تناولني ؟ فقال : أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك فيها ، فلما سمع ذلك قال : قوما عني ، قال : ذلك ما كنا نبغي . قال مالك : فا زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم .

والخوُ لاني : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعدها لام ألف ثم نون ، هذه النسبة إلى خَوُ لان ، واسمه أفكل بن عمرو بن مالك ، وهي قبيلة كبيرة نزلت بالشام .

والهمُداني : بسكون الميم وفتح الدال المهملة ، قد تقدم الكلام عليــــه ونسبته إليهم بالولاء .

١ زيادة من ص .

### 4.1

## ير أبو الطيب الطبري

أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقيه الشافعي؛ كان ثقة صادقاً ديّناً ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه ، محققاً في علمه ، سلم الصدر حسن الخلق صحيح المذهب ، يقول الشعر على طريقة الفقهاء .

[ومن شعره ما أورده له الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي - المقدم ذكره - في الجزء الذي وضعه في أخبار أبي العلاء المعري ، فقال مسنداً عنه : كتبت ُ إلى أبي العلاء المعري الأديب حين وافى بغداد ، وكان قد نزل في سويقة غالب :

وما ذات در لا يحل لحالِب تناوله واللحم منها مُحكل لُ لمن شاء في الحالين حياً وميتاً ومن شاء شر ب الدار فهو منطل إذا طعنت في السن فاللحم طيب وآكله عند الجيع مُعَفسل وخرفانها للأكل فيها كزازة فيا لحصيف الرأي فيهن مأكل ومسا يجتني معناه إلا مبر زعلم بأسرار القاوب حصل

فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتجالًا :

جَوابانِ عن هذا السؤال كِلاهما فَمَن ظُنه كُر ما فليسَ بكاذب لحومها الأعناب والراطَب الذي ولكن ثيار النتخل وهي غضيضة "

صَواب ، وبعض القائلين مضلل ومن ظنه نخسلا فليس يجهل هو الحل ، والدر الرسيق المسلسل تمر وغض الكرم يُجنى ويؤكل

٧٠٧ ـ ترجمة أبي الطيب الطبري في طبقات الشيرازي ، الورقة : ٣٧ وطبقات السبكي ٣ : ١٧٦.

يكلفني القاضي الجليل مسائيلا هي النجم قدراً بل أعز وأطول ولو لم أجب عنها لكنت بجهلها جديراً ولكن من يَوَدُّكَ مُقبِل فأجبته عنه ، وقلت :

ومَنْ قلبه ُ كتب ُ العلوم بأشريها وخاطر ُه ُ في حِيدٌ قِ النارِ مشعل تساوَى له ُ سر المعاني وجهر ُها ومعضلها باد لدّيه مفصَّل ولمنَّا أنارَ الحبُّ قيادَ منيعه ' أسيراً بأنواع البيان يُحبَّل وقرَّبه من كلَّ فهم بكشفه وإيضاحه حتى رآهُ المغفُّل وأعجب منه نظمه الدّر مُسرعاً ومر تجلا مين غير ما يتمهّل فيخرُجُ من مجر ويسمو مكانه عجلاً إلى حيث الكواكب تنزل فهنتاه الله الكريم بفضله محاسنه والعمر فيها مطول

فأجاب مرتجلًا وأملى على الرسول: ألا أيها القاضي الذي بدَهائِهِ سُيُوفُ على أهل الخلاف تُسكَّلُ فؤادك عنهُور من العلم آهـل وجد ك في كل المسائيل مقبل فإن كنت َ بين الناس غير مموَّل إذا أنتَ خاطبتَ الخصوم مجادلًا كأنك مِن في الشافعي مخاطب ومِن قلب من غلي فها تتمهل وكيف يُركى علم ابن إدريس دارساً وأنت بإيضاح الهُدى متكفل تفضلت حتى ضاق ذرّعي بشكر ما فعلت وكفتي عن جوابك أجمل لأنك في كنه الثريا فصاحة وأعلى ومن يبغي مكانك أسفل فعدر 'ك في أني أجبتك واثقاً بفضك فالإنسان يسهُو ويذهل وأخطأتُ في إنفاذ رُقعتكَ التي ولكن عَداني أن أرومَ احتفاظها رَسولكَ وهوَ الفاضلُ المتفضّل

أنارَ ضميري من يعز نظير ، من الناس طسر السابغ الفضل مكل ا

فأنت من الفهم المصون منمو ل فأنتَ، وهُمْ مثل الحمائم، أجدلُ هيَ الجِدُ لِي منها أخيرُ وأُوَّل ومن حقها أن يصبح المسك عامراً لها وهني في أعلى المواضع 'تجعل فمن كان في أشعاره منتمثلاً فأنت امرؤ في العلم والشعر أمثل تجمّلت الدُّنيا بأنك فو قها ومِثلك حقاً من به تتجمّل

وذكر السمعاني في « الذيل » في ترجمة أبي الحسن علي " بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن محمويه البيّدي أنه كان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه : إذا خرج ذاك قعد هـــذا في البيت ، وإذا خرج هــذا احتاج ذاك أن يقعد . قال السمعاني : وسمعته يقول يوما ، وقد دخلت عليه مع عـــلي بن الحسين الغزنوي الواعظ مسلماً داره ، فوجدناه عريانا ، متأزراً بمنزر ، فاعتذر من العربي وقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي أبو الطيب الطبري :

قَوْمُ إِذَا غُسَلُوا ثِيابَ جَمَالِهِم لَ لَبَسُوا البيوتَ إِلَى فراغ الغاسلِ] ١

عاش مائة سنة وسنتين ، لم يختل عقله ولا تغير فهمه ، يُفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ ويقضي ببغداد ويحضر المواكب في دار الخلافة إلى أن مات .

تفقه بآمُلَ على أبي على الزجاجي صاحب ابن القاص "، وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي وأبي القاسم بن كَج يجرجان ، ثم ارتحل إلى نيسابور، وأدرك أبا الحسن الماسرجسي فصحبه أربع سنين وتفقه عليه ، ثم ارتحل إلى بغداد وحضر بحلس الشيخ أبي حامد الاسفرايني . وعليه اشتغل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وقال في حقه : « لم أر فيمن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه » .

وشرح مختصر المزني وفروع أبي بكر ابن الحداد المصري، وصنتف في الأصول والمذهب والحلاف والجدل كتباً كثيرة .

وقال الشيخ أبو إسحـــاق : « لَازمت مجلسه بضع عشرة سنة ، ودرّستُ أصحابه في مسجده سنين بإذنه ، ورتبني في حلقته ، ٢ .

١ ومن شعره ... إلى فراغ الغاسل : سقط من ص س م والمسودة .

٣ طبقات الشيرازي: وسألني أن أجلس في مسجد للتدريس ففعلت ذلك في سنة ثلاثين وأربعائة.

واستوطن بغداد وولي القضاء برُبْع الكَسَرْخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري ، ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته .

وكان مولده بآمُلَ سنة ثمان وأربعين وثلثائـة ، وتوفي في شهر ربيع الأول يوم السبت لعشر بقين منه سنة خمسين وأربعائــة ، رحمه الله تعالى ، ببغـــداد ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وصلي عليه في جامع المنصور .

والطبري : قد تقدم الكلام غليه أنه منسوب إلى طبرستان .

وآمُلُ : بمد الهمزة وضم الميم وبعدها لام ، مدينــة عظيمة هي قصبــة طبرستان .

### ٣٠٨

# آبن بابشاد النحوي

أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي ؟ يقال إن أصله من الديلم ' وكان هو بمصر إمام عصره في علم النحو ، وله المصنفات المفيدة ، منها : « المقدمة » المشهورة ، وشرحها ، و« شرح الجمل » للزجاجي ، و« شرح كتاب الأصول » لابن السراج ، وجمع في حال انقطاعه شكة م كبيرة في النحو ، يقال إنها لو بيضت قاربت خمس عشرة مجلدة ، وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليهم « تعليق الغرفة » [ وانتقلت هذه التعليقة إلى تلميذه أبي عبد الله محمد بن بركات السعدي النحوي اللغوي المتصدر موضعه ، ثم انتقلت منه إلى صاحبه : أبي عمد عبد الله بن برس ي النحوي المتصدر في مكانه ، ثم انتقلت بعده إلى صاحبه عمد عبد الله بن برس ي النحوي المتصدر في مكانه ، ثم انتقلت بعده إلى صاحبه

٣٠٨ ـ ترجمة ابن بابشاذ النحوي في معجم الأدباء ١٧: ١٧ وبغية الوعاة ٥: ٣٧٣ وانباه الرواة
 ٢: ٥٩ والشذرات ٣: ٣٣٣ والنجوم الزاهرة ٥: ١٠٥ .

١ القفطى : أصله من العراق ، وكان جده أو أبوه قدم مصر تاجراً .

٧ الشكة : لم أجد لها معنى مناسبًا في المعاجم ، وهي تفيد هنا مجموعة جذاذات .

٣ القفطي : السعيدي .

أبي الحسين النحوي المنبوز بثلط الفيل ، المتصدر في موضعه ، وقيل : إن كل واحد من هؤلاء كان يهبها لتلميذه ويعهد إليه مجفظها . ولقد اجتهد جماعة من الطلبة في نَسْخها ، فلم يتمكنوا من ذلك ٢٠.

وانتفع الناس بعلمـــه وتصانيفه . وكانت وظيفت عصر أن ديوان الإنشاء لا يخرج منه كتاب حتى يُعرض عليه ويتأمله ، فإن كان فيه خطأ من جهـــة النحو أو اللغة أصلحه كاتبه ، وإلا استرضاه فسيروه إلى الجهة التي كتب إليها ، وكان له على هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في كل شهر ، وأقام عــــلى ذلك زماناً .

ویحکی أنه كان يوما في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئا وعنده ناس ، فحضرهم قط فرموا له لقمة ، فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم ، فرموا له شيئا آخر ففعل كذلك ، وتردد مراراً كثيرة وهم يرمون له وهو يأخذه ويغيب به ثم يعود من فوره ، حتى عجبوا منه ، وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته ، فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقنى إلى حائط في سطح الجامع ، ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب ، وفيه قط آخر أعمى ، وكل ما يأخذه من الطعام محمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يأكله . فعجبوا من تلك الحال ، فقال ابن بابشاذ : إذا كان هذا حيوانا أخرس يأكله . فعجبوا من تلك الحال ، فقال ابن بابشاذ : إذا كان هذا حيوانا أخرس فكيف يُضيّع مثلي ؟ ثم قطع الشيخ علائقه واستعفى من الخدمة ونزل عن راتبه وكيف يُضيّع مثلي ؟ ثم قطع الشيخ علائقه واستعفى من الخدمة ونزل عن راتبه ولازم بيته واشتغاله متوكلاً على الله سبحانه وتعالى . وما زال محروساً محمول الكلفة إلى أن مات عشية اليوم الثالث من رجب سنة تسع وستين وأربعائية عصر ، ودفن في القرافة الكبرى ، رحمه الله تعالى ، وزرت بها قبره ، وقرأت تاريخ وفاته على حجر عند رأسه ، كا هو هاهنا .

وكان سبب موته أنه لما انقطع وجمع أطراف، وباع ما حوله وأبقى ما لا

١ ذكر القفطي أنه أرسل من حلب من يشتري له تلك التعليقة بأي غن بلغت ، فذكر له الشخص المرسل أنها صارت إلى الملك الكامل محمد بن العادل .

٢ ما بين معقفين لم يرد في المسودة .

بُدَ له منه ، كان انقطاعه في غرفة بجامع عمرو بن العاص ، وهو الجامع العتيق بمصر ، فخرج ليلة من الغرفة إلى سطح الجامع ، فزلَّت وجله من بعض الطاقات المؤدية الضوء إلى الجامع ، فسقط وأصبح ميتاً .

وبابشاذ: بباءين موحدتين بينها ألف ثم شين معجمة وبعد الألف الثانية ذال معجمة ، وهي كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور .

### 4.9

# طاهر بن الحسين

أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مُصْعَب بن رُزيق بن ماهان ، ورأيت في مكان آخر : رزيق بن أسعد بن رادويه ، وفي مكان آخر : أسعد بن زاذان والله أعلم - وقيل مصعب بن طلحة بن رزيق الخزاعي بالولاء الملقب ذا اليمينين ؛ كان جده رزيق بن ماهان مولى طلاحة الطلحات الخزاعي المشهور بالكرم والجود المفرط ، وكان طاهر من أكبر أعوان المأمون ، وسيره من مرو كرسي خراسان كما كان المأمون بها إلى محاربة أخيه الأمين ببغداد كما خلع المأمون بيعته ، والواقعة مشهورة ، وسير الأمين أبا يحيى عالى بن عيسى بن ماهان لدفع طاهر عنه ، فتواقعا وقدتل على في المعركة .

ذكر آبن العظيمي الحلبي " في تاريخــه أنَّ الأمين وَجَّه علي " بن عيسى بن

١ ص : إلى النور .

٩٠٧ \_ أخبار ذي اليمينين في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير (ج: ٦) والعيون والحدائق:
 ٩٠٧ \_ ٣٠٦ والبداية والنهاية ١٠: ٥٦٠ والديارات: ٩١ والنجوم الزاهرة ٢:٤٩٠ والشذرات ٢: ١٠١ وتاريخ بغداد ٩: ٣٥٣ وكتاب بغداد لابن طاهر: في صفحات مختلفة.
 وانظر التمثيل والمحاضرة: ٢٩١ والجهشياري: ٢٩٠ .

۲ س ص : زریق ،

٣ مر التمريف به في ترجمة عماد الدين زنكي .

ماهان لملاقاة طاهر بن الحسين ، فلقيه بالري فقتل علي بن عيسى لسبم الخاون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة . قلت : وذكر الطبري في تاريخه مسده الواقعة في سنة خمس وتسعين ، ولم يعين الشهر ، لكنه قال : إنه قتل في الحرب، وسير طاهر بالخبر إلى مرو ، وبينها نحو مائتين وخمسين فرسخا ، فسار الكتاب ليلة الجعة وليلة السبت وليلة الأحد، ولم يذكر في أي شهر، فوصلهم يوم الأحد، ثم قال بعد هذا " : وخرج علي بن عيسى من بغداد لسبع ليال خلون من شعبان من سنة خمس وتسعين . والظاهر أن ابن العظيمي اشتبه عليه يوم قتل علي بن عيسى بيوم خروجه من بغداد . ثم قال بعد هذا الله : إن الخبر وصل إلى بغداد بقتله يوم الخيس النصف من شوال من السنة ، فيحتمل أنه قتل لسبع أو لتسم من شوال ، وتصحيف على الناسخ شوال بشعبان ، فيكون كا قال الطبري خرج من بغداد في شعبان ، وقتل في شوال أو في رمضان ، والله أعلم .

وتقدم طاهر إلى بغداد وأخذ ما في طريقه من البلد ، وحاصر بغداد والأمين بها ، وقتله يوم الأحد لست أو أربع خلون من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، ذكره الطبري في تاريخه ؛ وقال غيره : إن طاهراً سير إلى المأمون يستأذنه في أمر الأمين إذا ظفر به ، فبعث إليه بقميص غير مُقَوَّر ، فعلم أنه يريد قتله ، فعمل على ذلك ، والله أعلم ؛ وحل رأسه إلى خراسان ووضع بين يدي المأمون ، وعقد المأمون على الخلافة ، فكان المأمون يرعاه لمناصحته وخدمته .

وقيل لطاهر ببغداد لما بكنغ ما بلغ: لينهنيك ما أدركته من هذه المنزلة التي لم يدركها أحد من نظرائك مخراسان ، فقال : ليس يهنيني ذلك ، لأني لا أرى عجائز بُوشَنج يتطلعن إليَّ من أعالي سطوحهن إذا مررت بهن ، وإنحا قال ذلك لأنه ولد ونشأ بها ، وكان جده مصعب والياً عليها وعلى هراة .

١ . ص : لتسع .

٢ تاريخ الطبري (حوادث: ١٩٥) ج ١٠: ١٤١ (من الطبعة المصرية: ١٣٢٦) .

٣ ص: ١٤٩ من المصدر السابق.

ي نص ما قاله الطبري (ص: ١٥٣) : ومشى القواد بعضهم إلى بعض وذلك يوم الخيس للنصف من شوال سنة ٩٥ فقالوا ان علياً (يعني علي بن عيسى بن ماهان) قد قتل .

وكان شجاعاً أديباً ، وركب يوماً ببغداد في حَرَّاقته ، فاعترضه مُقَدِّسُ ابن صيفي الخاوقي الشاعر ، وقد أدنيت من الشط ليخرج ، فقال : أيها الأمير، إن رأيت أن تسمع مني أبياتاً ، فقال : قل ، فأنشأ يقول ا :

عجبت ُ لحرَّاقة ابن الحسين لا غرقت ُ كيف لا تَغُرَقُ ُ وبَحْرانِ : من فوقها واحد ُ وآخر ُ من تحتها مُطبق ُ وأعجب ُ من ذاك أعْوادُها وقد مسَّها كيف لا تـُورِق ُ؟

فقال طاهر : أعطوه ثلاثة آلاف دينار ، وقــال له : زدنا حتى نزيدك ، فقال : حسى .

ولبعض الشعراء في بعض الرؤساء ، وقد ركب البحر ، وما أقصر فيه :

ولما امتطى البحرَ ابتهائت تضرُّعا إلى الله يا مُجري الرياح ِ بلطف م جعائت الندى من كفَّه مثل مو جعائت الندى من كفَّه مثل مو جعائت الندى من كفَّه مثل كفَّه ِ

وكان طاهر قد احتاج إلى الأموال عند محاصرة بغداد ، فكتب إلى المأمون يطلبها منه ، فكتب له إلى خالد بن جيلويه الكاتب ليقرضه ما يحتاج إليه ، فامتنع خالد من ذلك ، فلما أخذ طاهر بغداد أحضر خالداً وقال له : لأقتلنك شر قتلة ، فبذل من المال شيئا كثيراً فلم يقبله منه ، فقال خالد : قد قلت شيئا فاسمعه ، ثم شأنك وما أردت ، فقال طاهر : هات ، وكان يعجب الشعر ، فأنشده :

زعَمُوا بأن الصّقشِ " صادف مرة " عصفور بر " ساقَ المقدور ' فتكلّم العصفور' تحت جناحه والصقر ' مُنقض عليه يطير

١ س : فأنشده ، والأبيات منسوبة لعوف بن محلم في طبقات الشعراء : ١٨٩ .

۲ ر: درهم.

٣ م : نبئت أن الباز .

٤ أ: التقدير.

ما كنت أيا هذا لمثلك لقمة " ولأن شُويت " فإنسني لحقير فتهاو ن الصقر المدل بصيده " كراً فأفلت ذلك العصفور

فقال طاهر : أحسنت ، وعفا عنه .

وكان طاهر بفرد عين ، وفيه يقول عمرو بن بانة – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – :

يا ذا اليمينين وعين واحده نقصان عين ويمين زائده

ويحكى أن إسماعيل بن جرير البجلي كان مدّاحاً لطاهر المذكور، فقيل له: إنه يسرق الشعر ويمدحك به ، فأحب طاهر أن يمتحنه ، فقال له : تهجوني ، فامتنع ، فألزمه بذلك ، فكتب إليه :

رأيتُ كَ لَا ترى إِلَا بعين وعينُ كَ لَا ترى إِلَا قليلًا فأما إذ أصبت بفر دعين فخذ من عينك الأخرى كفيلا فقد أيقنت أنك عن قريب بظهر الكف تلتمس السبيلًا

فلما وقف عليها قال له : احذر أن تنشدها أحداً ، ومزق الورقة .

ولما استقل المأمون بالأمر بعد قتل أخيه الأمين كتب إلى طاهر بن الحسين المذكور وهو مقيم ببغداد والمأمون مقيم بخراسان بأن يسلم إلى الحسن بن سهل المقدم ذكره – جميع ما افتتحه من البلاد ، وهي العراق وبلاد الجبل وفارس والأهواز والحجاز واليمن ، وأن يتوجه هو إلى الرقة ، وولاه الموصل وبلاد الجزيرة الفراتية والشام والمغرب ، وذلك في بقية سنة ثمان وتسعين ومائة .

وَأَخْبَارَ طَاهِرَ كَثَيْرَةً ﴿ وَسَيَأَتِي ذَكُرَ وَلَدَهُ عَبِدَ اللهِ وَحَفَيْدُهُ عَبِيدَ اللهِ في حرف العنن إن شاء الله تعالى ﴿ .

١ ه : مثلي لمثلك لا يفيد بأكله .

٠ ه : أكلت .

٣ ج: بنفسه.

وكان مولده سنة تسع وخمسين ومسائة . وتوفي يوم السبت لخس بقين من جمادى الآخرة سنة سبع ومائتين بمدينة مَرْوَ رحمه الله تمالى .

وكان المأمون قد ولاه خراسان ، فوردها في شهر ربيع الآخر سنة ست ومائتين ، واستخلف ابنه طلحة ، هكذا قال السلامي في كتاب « أخبار ولاة خراسان » ، وقال غيره ، إنه خلع طاعة المأمون ، وجاءت كتب البريد من خراسان تتضمن ذلك ، فقلق المأمون لذلك قلقاً شديداً ، ثم جاءته كتب البريد ثاني يوم أنه أصابته عقيب ما خلع حُمتى فوجد في فراشه ميتاً ، وقيل إنه حدث به في جفن عينه حادث ، فسقط ميتاً .

[وحكى هارون بن العباس بن المأمون في تاريخه ، قال : دخل طـــاهر يرماً على المأمون في حاجة فقضاها وبكى حتى اغرورقت عيناه بالدموع ، فقال طاهر : يا أمير المؤمنين لم تبكى ؟ لا أبكى الله عينك ، وقد دانت لك الدنيا وبلغت الأماني، فقال : أبكي لا عن ذل ولا عن حزن ، ولكن لا تخلو نفس من شَجَن ِ ، فاغتم طاهر وقال لحسين الخادم وكان يحجب المأمون في خلواته: أريد أن تسأل أمير المؤمنين عن موجب بكائه عندما رآني ، ثم أنفذ طاهر للخادم مائة ألف درهم ، فلما كان في بعض خلوات المأمون وهو طيب الخاطر قال له حسين الخادم: يا أمير المؤمنين ، لم بكيت لما دخل عليك طاهر ؟ فقال: ما لك ولهذا ويلك؟ قال: غَمَّني بكاؤك، فقال: هو أمر إن خرج من رأسك أُخذته ، فقال : يا سيدي ومتى أَبحت لك سرًّا ؟ قال : إني ذكرت محمداً أخي وما ناله من الذلة ، فخنقتني العَبرَة ، ولن يفوت طاهراً مني ما يكره ، فأخبر حسين طاهراً بذلك ، فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد ققال له : إن الثناء مني ليس برخيص وإن المعروف عندي ليس بضائع ، فغيبني عن المأمون، فقال: سأفعل ، فبكرِّر إليَّ غداً ، وركب أحمد إلى المأمون فقال له : لم أنم البارحة ، فقال له: ولم ؟ قال: لأنك ولئيت خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس ٍ ، وأخاف أن يصطلمه مصطلم ، فقال : فمن ترى ؟ قال : طاهر ، قـــال : هو

١ انظر تفصيل هذا الخبر في كتاب ابن طاهر : ٧٣ وما بعدها .

٢ ورد الخبر في المصدر السابق: ٣٣ وقد جاء في النسخة ج باختلاف يسير .

جائع ، فقال : أنا ضامن له ، فدعا به المأمون وعقد له على خراسان من ساعته ، وأهدى له خادماً كان رباه ، وأمره إن رأى ما يرببه أن يَسمُه ، فلما تمكن طاهر من الولاية قطع الخطبة . حكى كلثوم بن ثابت متولي بريد خراسان قال : صعد طاهر المنبر يوم الجعة وخطب ، فلما بلغ ذكر الخليفة أمسك ، فكتب بذلك إلى المأمون على خيل البريد ، وأصبح طاهر يوم السبت ميتاً فكتب إليه أيضاً بذلك ، فلما وصلت الخريطة الأولى إلى المأمون دعا أحمد بن أبي خالد وقال : اشخص الآن فأت به كا ضمنت ، وأكرهه على المسير في يومه ، ثم بعد شدائد أذن له في المبيت ، ثم وافت الخريطة الثانية من يومه ، بموته ، وقيل : إن الخادم سَمَّة في كامخ] ،

(66) ثم إن المأمون استخلف ولده طلحة على خراسان ، وقبل إن جمله خليفة بها لأخيه عبد الله بن طاهر الآتي ذكره ، وتوفي طلحة سنة ثلاث عشرة ومائتين ببَلْخ .

واختلفوا في تلقيبه بذي اليمينين لأي معنى كان ، فقيل لأنه ضرب شخصاً في وقعته مع علي بن ماهان كما تقدم فقد أن نصفين ، وكانت الضربـــة بيساره ، فقال فمه بعض الشعراء :

## كلتا يديك يمين حين تضربه

فلقمه المأمون ﴿ ذَا السمنين ﴾ ، وقبل غير ذلك .

(67) وكان جده مصعب بن رزيق كاتباً لسليان بن كثير الخزاعي صاحب دعوة بني العباس ، وكان بليغا ، فمن كلامه : ما أحوَجَ الكاتب إلى نفس تسمو به إلى أعلى المراتب ، وطبع يقوده إلى أكرم الأخلاق ، وهمة تكف عن دنس الطمع ودناءة الطبع .

١ ما بين معقفين سقط من ص س والمسودة .

لا ذكر الثمالي (ثمار القاوب: ٢٩١) انه لقب بذلك لأن المأمون كتب اليه: « عينك عين أمير المؤمنين وشمالك عين » .

٣ انظر الجهشياري : ٧٤ .

وبُوشَنْج : بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وسكون النون وبعدها جيم ، وهي بلدة بخراسان على سبعة فراسخ من هراة .

ومُقَدَّس : بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المكسورة وبعدها سين مهملة ، وهو اسم علم على الشاعر المذكور .

والخلوقي : بفتح الخاء المعجمة وضم اللام وسكون الواو وبعدها قاف ، هذه النسبة إلى خَلَـُوق أو خَلـُوقة ، وهي قبيلة من العرب مشهورة .

(68) ومات والده الحسين بن مصعب بخراسان في سنة تسع وتسعين ومائة، وحضر المأمون جنازته وبعث إلى ابنه طاهر وهو بالعراق يعزيه .

# 41.

# سيف الإسلام طغتكين

سيف الإسلام أبو الفوارس طأفتيكين بن أيوب بن شاذي بن مروان المنعوت بالملك العزيز ظهير الدين ، صاحب اليمن ؛ كان أخوه السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، لما ملك الديار المصرية قد سير أخاه شمس الدولة تسوران شاه – المقدم ذكره في حرف التاء – إلى بلاد اليمن ، فملكها واستولى على كثير من بلادها ، ورجع عنها – حسبا هو مذكور في ترجمته – ثم سير السلطان إليها بعد ذلك أخاه سيف الإسلام المذكور ، وذلك في سنة سبع وسبعين وخسائة . وكان رجه لا شجاعاً كرياً مشكور السيرة حسن السياسة مقصوداً من البلاد الشاسعة لإحسانه وبره ، ودخل إليه شرف الدين أبو المحاسن ابن عنين الدمشقي – الآتي ذكره في حرف الميم إن شاء الله تعالى – ومدحه بفر القصائد ، الدمشقي – الآتي ذكره في حرف الميم إن شاء الله تعالى – ومدحه بفر القصائد ، المن المنه وأحسن إليه وأحزل صلته ، واكتسب من جهته مالاً وافراً وخرج به من اليمن ،

<sup>•</sup> ٣١٠ ـ ترجمة طغتكين في ابن الأثير ١٠ : ٤٨٠ ومفرج الكروب ٢ : ١٠٥ وصفحات كثيرة في مرآة الزمان ، والعقود اللؤلؤية ١ : ٢٩ .

فلما وصل إلى الديار المصرية وسلطانها يومئذ الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفع الزكاة من المتاجر التي وصلت صحبته ، فعمل :

ما كلُّ من يَتَسَمَّى بالعزيز لهـا أهْلُ ولاكنُلُ برْق سُحْبُهُ غَدَقَهُ بين العزيزين بَوْنُ في فَعَالهـما هذاك يُعْطي ، وهذا يأخذ الصَّدَقَهُ

وكانت وفاة سيف الإسلام في شوال تاسع عشر سنة ثلاث وتسعين وخمسائة بالمنصورة ، وهي مدينة اختطها باليمن ، رحمه الله تعالى .

(69) وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين إسماعيل ، وللمعز المذكور صناف أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري كتابه الذي سماه وعجائب الأسفار وغرائب الأخبار» وأودع فيه من أشعاره وأخبار الناس كثيراً، وذكر العز بن عساكر أنه مات بالحراء من بلاد اليمن ، وذكر أبو الغنائم المذكور في كتابه الذي سماه وجهرة الإسلام ذات النثر والنظام ، أنه مات بتعز ، ودفن بها بالمدرسة . ثم قال : وقتل ولده فتح الدين أبو الفداء إسماعيل في رجب سنة ثمان وتسعين ، بمكان يقال له عجي شامي وبيد، وتولى مكانه أخوه الملك الناصر أيوب .

[وكان الملك المعز اسماعيل أهوج كثير التخليط مجيث انه ادعى أنه قرشي من بني أمية وخطب لنفسه بالخلافة وتلقب بالهادي ، فلما سمع عمه الملك العادل

۱ دیوان ابن عنین : ۲۲۳ .

٧ راجع نبذة عنه في بلوغ المرام: ١١.

من هذا الكتاب نسخة خطية بليدن رقم ٥٨٠ وقد جاء في مقدمتها: « أما بعد فهذا كتاب ألفته وبعضه أنشأته لحزانة مولانا الملك المسعود السيد الأجل الكبير العالم العامل المجاهد المظفر المنصور صلاح الدين ملك المسلمين ، ذخر الإسلام ، عدة الأنام ، أسد الدولة ، بهاء الملة ، شمس الملوك والسلاطين ، قاتل الكفرة والملحدين ، قاهر الخوارج والمتمردين ، صلاح الدين سلطان اليمن ... الغ » وقد قسمه في ستة عشر كتاباً وختم كل كتاب بإيراد شيء من قوله وقول ولده أحمد في مدح الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن محمد بن سيف الدين أبي بكر .

<sup>؛</sup> ترتيب أخبار الملك المعز مختلف في نسخة ص عما هو عليه في سائر النسخ .

ذلك ساءه وأهمه وكتب إليه يلومه ويوبخه ويأمره بالعودة إلى نسبه الصحيح ، وبترك ما ارتكبه مما يضحك الناس منه ، فلم يلتفت ولم يرجم ؛ وانضاف إلى ذلك أنه أساء السيرة مع اجناده وامرائه ، فوثبوا عليه فقتلوه وملتكوا عليهم أخاه الملك الناصر محمداً ] .

(70) وكان أبو الغناَّمُ المذكور أديباً شاعراً ، وكان موجوداً في سنة سبع عشرة وستائة . فقد توفى في هذه السنة أو بعدها .

(71) وكان أبوه أبو الثناء محمود مخوياً متصدراً يجامع دمشق لإقراء النحو ، وذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير ، وذكره العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » وقال : توفي بعد سنة خمس وستين وخسمائة . وقال شرف الدين ابن عنين : أنشدني محمود المذكور لنفسه :

يقولون كافات الشناء كثيرة وما هي إلا واحد غير مُفْتَرَى إذا صح كافالكيس فالكلُّحاصل لديك ، وكل الصيد يوجد في الفرا

وكان جده أرسلان مملوك ابن منقذ صاحب شيزر ، والله أعلم .

وطُغُتُرِكِينُ : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وكسر التاء المثناة من فوقها والكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، وهو اسم تركي [لا أعرف معناه] .

۱ زیادة من ص .

قال القفطي (انباه ٣ : ٣٧٣) : كان محمود بن نعمة شاعر ابن منقذ ، وله شعر حسن وكان
 يحفظ أشعاراً كثيرة ، وتوفي بدمشق ؛ وانظر أيضاً بغية الوعاة : ٣٩٠ والنجوم الزاهرة ه :
 ٣٥٨ .

٣ الخريدة (قسم الشام) ١ : ٥٧٥ .

٤ الخريدة : ٧٦ .

### 311

# الصالح بن رزيك

أبو الغارات طلائم بن ررزيك الملقب الملك الصالح وزير مصر ؟ كان والياً بمنية بني خصيب من أعمال صعيد مصر ؛ فلما قُتل الظافر إسماعيل صاحب مصر – كا تقدم في حرف الهمزة – سير أهل القصر إلى الصالح ، واستنجدوا به على عباس وولده نصر المتفقين على قتله ، فتوجه الصالح إلى القاهرة ومعه جمع عظيم من العربان ، فلما قربوا من البلد هرب عباس وولده وأتباعها ومعها أسامة بن منقذ – المذكور في حرف الهمزة أيضاً – لأنه كان مشاركاً لهما في ذلك على ما يقال ، ودخل الصالح إلى القاهرة وتولى الوزارة في أيام الفائز ، واستقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة ، وكانت ولايته في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة تسم وأربعين وخمائة . وكان فاضلا سمحاً في العطاء سهلا في اللقاء عباً لأهل الفضائل جيد الشعر، وقفت على ديوان شعره وهو في جزأين ، ومن شعره قوله ا:

كم ذا يُرينا الدهرُ من أحداثِهِ عِبْراً وفينا الصدُّ والإعراضُ لَـُنسى الماتَ وليْسَ يجري ذكرُهُ فينا فَـَتُـذُ كُرنا بـــــــــ الأمراضُ

ومن شعره أيضًا؟ :

ومُهمَّفْهَفَ عُل القَوام سرَت إلى أعطاف النشوات من عَيْنيه ماضي اللحاظ كأنتما سَلَّت يدي سيفي غَدَاة الروع من جفنيه

٣١٩ - ترجمة طلائع بن رزيك في الخريدة (قسم مصر) ١٧٣:١ وفي الحاشية ثبت بمصادر ترجمته ؛
 وانظر النكت المصرية ١: ٣٣ وما بعدها ، وقد جمع محمد هادي الأميني ديوانه (ط. النجف: ١٩٦٤ وألحق بقدمته ثبتاً مفصلاً في مصادر ترجمته) قلت: وهذه الترجمة مستوفاة في المسودة .

٧ الخريدة ١ : ٧٧ والديوان : ١٧٤ .

قد قلت ُ إِذْ خَطَّ العذار ُ عسكة ما الشَّعر دَبَّ بعارضيهِ وإغا أصداغهُ نفضَت على خدّيه الناسُ طَوْعُ يدي وأمري نافِذ " فيهم وقلي الآن طوع يديه فاعْجِب لِسلطان يعم بعد له ويجُور سلطان الغرام عليه

في خده ألفنه لا لامه واللهِ لولا أسم الفِرارِ وأنه مُستَقبَح لفَرَرْت منه إليه

وروى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الملقب زين الدين الحنبلي المعروف بابن نُجِية الواعظ المشهور الدمشقي قال: أنشدني طلائع بن رُزِّيك لنفسه بمصر ا :

مَشْيِبُكَ قَدْ نَصْا صَبْغَ الشَّبَابِ وَحَلَّ البَّازُ فِي وَكُثْرُ الغُرَّابِ تَنَامُ ومُقلَــةُ الحِدثان يَقظى وما ناب النتوائب عنك نابي وكيفَ بَقَاء عُمْرِكَ وهُو كَنزْ وقد أنفَقَتْ مِنهُ بلاحِسابِ

وكان المهذب عبد الله بن أسعد الموصلي نزيل حِمْصَ قد قصده من الموصل ، ومدحه بقصيدته الكافيّة التي أولها ":

أما كنفاك تكاني في تكافيكا ولَستَ تَنْقِمُ إِلَّا فَرْطَ حُبِّيكًا وهي من نخب القصائد ، ومخلَّصُها ؛ :

وفِيمَ تَغْضُبُ أَنْ قَالَ الوُّشَاةِ سَلا وأنتَ تَعْلَمُ أَنِي لَسَتُ أَسْلُوكَا لا نِلت ُ وصْلَـكَ إِنْ كَانَ الذِّي زَعَمُوا ولا شَفَى ظُمَنَّي جُودُ ابن ِ رُزِّيكا وهي طويلة طائلة ولولا خوف الإطالة لكتستها .

١ الديوان: ٧٥.

٢ س : الحوادث .

٣ انظر ابن الصابوني : ٣٦٠.

٤ سقطت هذه العبارة من ر .

ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وزادت حرمته وتزوُّج العاضد ابنتــه ، فاغترَّ بطول السلامة ، وكان العاضــد تحت قبضته وفي أسره ، فلما طال عليه ذلـك أعمل الحيلة في قتله ، فاتفق مع قوم من أجنـاد الدولة يقال لهم أولاد الرّاعي وتقرر ذلك بينهم ، وعَيَّن لهم موضعاً في القصر يجلسون فيه مُستَخفْيِن ، فإذا مرَّ بهم الصالح ليلا أو نهاراً قتلوه ، فقعدوا له ليلة وخرج من القصر ، فقاموا ليخرجوا إليه ، فأراد أحدهم أن يفتح غُلَـق الباب فأغلقه وما علم ، فلم يحصل مقصودهم تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في تـأخير الأجل ، ثم جلسوا له يوما آخر ، فدخــل القصر نهاراً فوثبوا عليــه وجرخوه جراحات عديدة بعضها في رأسه ، ووقع الصوت ، فعاد أصحابه إليه فَـُقَـٰتَكُوا الذين جَرَحُوهُ وحُملَ إلى داره مجروحاً ودمــه يسيل ، وأقام بعض يوم . ومات يوم الاثنــين تاسع عشر رمضان سنة ست وخمسين وخمسائة ، رحمه الله تعالى ، وكانت ولادت في سنة خمس وتسعين وأربعهائــة . وخرجت الخلع لولده العادل محيي الدين رُزِّيكُ ــ المقدَّم ذكره في ترجمــة شاور ــ يوم الثلاثاء ثاني يوم وفاة أبيه ، وكنيته أبو شجاع ، ولما تولى الوزارة لقبوه العادل الناصر . ولما مات رثاه الفقيه عمارة اليمني بقصيدة ، أولها :

أَفِي أَهْلِ ذَا النَّادِي عَلِم "أُسائِلُه " فَإِنِي لِمَا بِي ذَاهِب اللَّبِ " ذَاهِلُه " فإني أرى فَوقَ الوُجُوهِ كَآبة تَدُل على أن الوُجُوهَ ثَـواكِله

سَمِعت ُ حَدِيثاً أَحْسُدُ الصُّمُّ عِندَهُ ويَذَهَلُ واعِيهِ ويَخْرَسُ قائِله فَهَلُ مِنْ جَوابٍ يَسْتَغيثُ بِهِ المُني ويَعْلُو على حَقَّ المُصيبَةِ باطِله وقد وابَّني مين شاهيد الحال أنتني أرى الدُّسْتَ منصُوبًا وما فيه كافيله فَهَلُ غَابَ عَنْهُ وَاسْتَنَابَ سَلَيْلَهُ أَمْ اخْتَارَ هَجْراً لا يُرَجَّى تُواصُلُه

دَعُونِي فَمَ هَذَا أُوانُ بُكَائِهِ سِيَأْتِيكُمُ طَسَلُ البُكاءِ ووابِله

١ النكت العصرية : ٥٠ ، وهي في ديوانه في ٧٦ بيتًا .

ولا تُنكرُوا حُزْني عليهِ فإنتي تَقَسَّعَ عَنتي وابلُ كنت آمله ولِمْ لا نبُكتِهِ ونندُبُ فَقدَهُ وأولادُنا أيْسَامُهُ وأرامِهِ فيا ليت شِعري بَعد حُسن فِعالِهِ وقد غابَ عَنتا ما بنا الله فاعِله أيْكرَمُ مَثُوى ضَيفكم وغَريبكم فيمكث أمْ تنطوى ببَيْ مراحِله

وهي طويلة ؟ وكان قد دفن بالقاهرة ، ثم نقله ولده العادل من دار الوزارة التي دفن بها ، وهي المعروفة بانشاء الأفضل شاهان شاه – المقدّم ذكره – ؛ وكان نقله في تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين في تابوت وركب خلفه العاضد إلى تربته التي بالقرافة الكبرى ، فعمل في ذلك الفقيه عمارة أيضاً قصيدة طويلة أجاد فيها ، ومن جملتها في صفة التابوت :

وكأنه تابُوت مُوسى أُودِعَت في جانِبَيه ِ سَكينَــة ووَقارُ

وله فيه مَرَاثٍ كثيرة .

وهذا الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة .

(72) وأما ولده العادل رُزِيك فقد ذكرت في ترجمة شاور تاريخ هربه من القاهرة ، وكان قد حمل معه من الذخائر ما لا يحصى ، ومعه أهله وحاشيته ، واستجار بسليان ، وقيال بيعقوب بن النيص اللخمي ، وكان من خواص أصحابهم ، وحصل من جهتهم نعمة وافرة ، فأنزلهم عنده وهو بإطفيح ، وسار من ساعته إلى شاور وأعلمه بهم ، فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى باب شاور ، فوقف زماناً طويلا ثم حبسه .

ثم قال شاور لابن النيص: لقد خَباك الصالح ذخيرة صالحة لولده وأنسا أخبؤك أيضاً لولدي ، ثم شنقه ، وبقي العادل في الاعتقال مدة مديدة ، ثم قتله

القب بالملك الناصر ، قال عمارة (النكت: ٥٠) « إن الله لم يمهه إلا مديدة يسيرة ، وكانت أفعال الخير فيها كثيرة وذلك أنه سامح الناس بالبواقي والحسابات القديمة وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة ... الخ».

٧ ص: الفيض، وأثبتنا ما في روالمسودة .

وأخرج رأسه لأمراء الدولة .

ومن العجائب أن الصالح ولي الوزارة في التاسع عشر ، وقتـــل في التاسع عشر ، ونقل تابوته في التاسع عشر ، وزالت دولتهم في التاسع عشر .

ور'ز"يك : بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتيا وبعدها كاف .

(73) وكانت ولادة زين الدين الواعظ المذكور سنة ثمان وخسمائة بدمش ، ونشأ بها وقدم بغداد مراراً ، وصاهر أبا الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد البلنسي الأنصاري الأندلسي على ابنته أم عبد الكريم فاطمة ، وانتقل قبل وفات إلى مصر ، وحدث بها ، وتوفي يوم الأربعاء ثامن رمضان سنة تسع وتسعين وخسمائة بمصر ، وهو المعروف بابن نُجيّة ، رحمه الله تعالى .

١ وأما ولده العادل ... البولة : لم ترد هذه الفقرة في م .

٢ من هنا الى آخر الترجمة لم يرد في م .

٣ ترجمة زين الدين علي بن ابراهيم الواعظ في ذيل الروضتين: ٣٤ وذيل ابن رجب ١: ٣٦٤، وفي إحدى رحلاته الى بغداد (سنة ٢٤٥) كان رسولاً عن فرر الدين زنكي، وهناك تعرف الى سعد الخير البلنسي وصاهره على ابنته فاطمة ونقلها معه الى مصر، وانتقلت كتب سعد الخير اليه، وكان انتقاله إلى مصر من قبل دولة صلاح الدين، وهناك كان يعظ بجامع القرافة، وكان صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص لصواب رأيه، وهو الذي أنهى الى صلاح الدين خبر مؤامرة عمارة اليمني ورفاقه لاعادة الدولة الفاطمية، ولما فتح صلاح الدين القدس كان معه.

أندلسي رحالة وصل الصين وقاسى المشقات ، وتتلمذ ببغداد اللغزالي ، وسكنها بعد أن استقر فترة بأصبهان وتوفي سنة ٤١٥ (ترجمته في التكملة : وقم ٢٠١١ والذيل والتكملة ؛ ١٦ ونفح الطيب ٢ : ١٣٣٠ ، وقم : ٢٥٥٥) .

### 417

# أبو يزيد البسطامى

أبو يزيد طينفُور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البَسْطامي الزاهد المشهور ؟ كان جده مجوسيا ثم أسلم ، وكان له أخوان زاهدان عابدان أيضا : آدم وعلي ، وكان أبو يزيد أجلتهم . وسئل أبو يزيد : بأي شيء وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : ببطن جائع وبدن عار ؟ وقيل لأبي يزيد: ما أشد ما لقيته في سبيل الله تعالى ؟ فقال : لا يمكن وصفه ، فقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك منك ؟ فقال : أما هذا فنعم ، دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعا ، فمنعتها الماء سنة . وكان يقول : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة . وله مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة .

وكانت وفاته سنة إحدى وستين ، وقيل أربع وستين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

وطيفور : بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الفاء وبعد الواو الساكنة راء .

والبسطامي : بفتح الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطالم المهملة وبعد الألف مم ، هذه النسبة إلى بَسْطام ، وهي بلدة مشهورة من أعمال قُومِس ويقال : إنها أول بلاد خراسان من جهة العراق ، والله أعلم .

٣١٧ - ترجمة أبي يزيد البسطامي في طبقات السلمي : ٦٧ وحلية الأولياء ٢٠ : ٣٣ وطبقات المناوي ٢ : ٤٤٤ وميزان الاعتدال ٢ : ٣٤٦ وقد وردت في المسودة دون نقص .



حَ فَالظَّاء



### 414

# أبو الأسود الدؤلي

أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جَنْدَل بن يَعْمُر بن حِلْس بن نفاثة ابن عدي بن الديّ بل بن بكر الديلي ، ويقال : الدؤلي ، وفي اسمه ونسبه ونسبته اختلاف كثير ؛ كان من سادات التابعين وأعيانهم ، صحب علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وشهد معه و قَعْعة صِفّين ، وهو بصري ، وكان من أكمال الرجال رأياً وأسدّهم عقلاً .

وهو أول من وضع النحو ، قيل إن علينًا ، رضي الله عنه ، وضع له : الكلام' كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف ، ثم رفعه إليه وقال له : تم على هذا .

[وكان ينزل البصرة في بني قشير ، وكانوا يرجمونه بالليل لهبته علياً كرّم الله وجهه ، فإذا ذكر رجمهم قالوا : إن الله يرجمك ، فيقول لهم : تكذبون ، لو رجمني الله لأصابني ولكنكم ترجمون ولا تصيبون ... وهذا بالعكس بما جرى لأبي الجهم العدوي فإنه باع داره بمائة ألف درهم ثم قال : فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص ؟ قالوا : وهل يُشترى جوار قط ؟ قال : ردّوا علي داري ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل ان قعدت سأل عني وإن رآني رحب بي وإن غبت حفظني وإن شهدت قربني وإن سألته قضى حاجتي وإن لم أسأله بدأني وإن نابتني جائحة فر ج عنتي ، فبلغ ذلك سعيداً فبعث إليه بمائة ألف درهم .

٣١٣ - ترجمة أبي الأسود الدؤلي في تهذيب ابن عساكر ٧ : ١٠٤ والحزانة ١ : ١٣٦ والفهرست: ٣٩ وانباه الرواة ١ : ١٣ ومعجم الأدباء ١٧ : ٣٤ وسرح العيون : ١٥٣ وغاية النهاية ١ : ٥ : ٣ (وفي حاشية الانباه ثبت واف ِ بمصادر ترجمته) .

وحكى أبو غفر الدؤلي – وكان شاعراً – قال : كنت عند عبد الملك بن مروان إذ دخل عليه أبو الأسود الديلي – وكان أحول دميماً قبيح المنظر – فقال له عبد الملك : يا أبا الأسود ، لو علقت عليك عوذة من العين ، فقال : ان لك حواباً با أمار المؤمنين ، وأنشد :

افنى الشبابَ الذي افنيت جدّت كر الجديدين من آت ومنطلق لم يتركا لي في طول اختلافها شيئًا أخاف عليه لذعة الحسدق

أما والله لئن كانت أبلتني السنون وأسرعت إلي المنون لما اثبت ذاك إلا في موضعه ، ولرب يوم كنت فيه إلى الآنسات البيض اشهى منك إليهن ، وإني اليوم لكما قال امرؤ القيس :

أراهن لا يحببن من قــل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقو سا ولقد كنت كا قال أيضاً:

ورعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كا يرعوي عيط إلى صوت اعيسا فقال عبد الملك: قاتلك الله من شيخ ما اعظم همتك! وكان لأبي الأسود من معاوية ناحية حسنة فوعده وعداً أبطأ عليه فقال: لا يكن برقك برقا خُلنَّب إن خير البرق ما الفيث معه لا يهني بعد إذ أكرمتني فقبيح عادة منتزعه] المناه

وقيل إنه كان يعلم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراقين يومئذ ، فجاءه يومًا وقال له : أصلح الله الأمير ، إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم ، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم؟ قال : لا ، قال : فجاء رجل إلى زياد وقال : أصلح الله الأمير ، توفي أبانا وترك

۱ ما بین معقفین زیادة من د .

بنونَ ، فقال زياد : توفي أبانا وترك بنون !! ادعوا لي أبا الأسود ، فلما حضر قال : ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم ·

وقيل: إنه دخل بيته يوماً فقال له بعض بناته: يا أبت ، مـــا أحسن ' الساء ، فقال: يا بنية نجومها ، فقالت له: إني لم أرد أي شيء منها أحسن إنما تعجبت من حسنها ، فقال: إذن فقولي ما أحسن الساء ، وحينئذ وضع النحو. وحكى ولده أبو حرب قال: أول ' باب رسم أبي باب ' التعجب .

وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟ يُعنون النحو ، فقـــال : لقنت حدوده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقيل إن أبا الأسود المذكور كان لا يخرج شيئاً أخده عن علي بن أبي طالب إلى أحد ، حتى بعث إليه زياد المذكور : أن اعمل شيئاً يكون للناس إماماً ويُعْرف به كتاب الله عز وجل ، فاستعفاه من ذلك ، حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ ﴿ ان الله بري من المشركين ورسوله ﴾ (التوبة : ٣) بالكسر ، فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا ، فرجع إلى زياد فقال : أفعل ما أمر به الأمير ، فليبغني كاتباً لقناً يفعل ما أقول له ، فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه ، فأتي بآخر فقال له أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه ، وإن ضمت فمي فانقط بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت ، ففعل ذلك .

وإنما سمي النحو نحواً لأن أبا الأسود المذكور قــال : استأذنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أضع نحو ما وضع ، فسمي لذلك نحواً ، والله أعلم . وكان لأبي الأسود بالبصرة دار ، وله جار يتأذى منه في كل وقت ، فباع الدار فقيل له : بعت دارك ، فقال : بل بعت جاري ، فأرسلها مثلاً .

ودخل أبو الأسود يوماً على عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحسارث بن كلدة الثقفي رضي الله عنه ، فرأى عليه جبة رشة كان يكثر لبسها ، فقال : يا أبا الأسود أما تمل هذه الجبة ؟ فقال : رب ملوك لا يُستَطاع فراقه ، فلما خرج من عنده بعث إليه مائة ثوب ، فكان ينشد بعد ذلك – وقيل إن هذه

۱ ه: سيتر.

القضية جرت له مع المنذر بن الجارود' ــ:

كساني ولم أستكسِه فحمدته أخ لك يعطيك الجزيل وناصر والمرابع أحق الناس إن كنت شاكراً بشكرك من أعطاك والعرض وافر أ

يروى « مملوك » بالكاف و « مملول » باللام ، ويروى « ناصر » بالنون و « ياصر » بالياء ، ولكل واحد منها معنى ، فمعناه بالنون ظاهر لانه من النصرة وبالياء من التعطف والحنو ، يقال : فلان يأصر على فلان ، إذا كان يعطف عليه ويحنو. وله أشعار كثيرة ، فمن ذلك قوله ؟ :

وما طلب ُ المعيشة بالتمني ولكن ألق ِدَلُوكَ في الدلاء تجيء عُمَّاةً وقليل ماء تجيء بحَمَّاةً وقليل ماء

ومن شعره أيضاً – وله ديوان شعر – :

صبغت أميَّة الدماء أكفتنا وطوت أميَّة وننا دنياها

ويحكى أنه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السوق يجر ُ رجله ، وكان موسراً ذا عبيد وإماء ، فقيل له : قد أغناك الله عز وجل عن السعي في حاجاتك ، فلو جلست في بيتك ، فقال : لا ، ولكني أخرج وأدخل فيقول الخادم : قد جاء ، ويقول الصبي : قد جاء ، ولو جلست في البيت وبالت على الشاة ما منعها أحد عنى .

وحكى خليفة بن خياط أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عاملًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة ، فلما شَخَصَ إلى الحجاز استخلف أبا الأسود عليها ، فلم يزل حتى قُـتُل على رضي الله عنه .

وكان أبو الأسود معروفًا بالبخل، وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا

١ ديوان أبي الأسود : ٣٨ .

۲ ديوانه : ۳٦ .

٣ أ: بيتي .

لكنتا أسوأ حالاً منهم . وقال لبنيه : لا تشجاو دوا الله عز وجل فإنه أجود وأعد ، ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم لفعل ، فلا تجهدوا أنفسكم في التوسع فتهلكوا هنزالاً . وسمع رجلاً يقول : مَن يُعَسَّي الجائع ؟ فقال : علي "به ، فعشاه ، ثم ذهب ليخرج ، فقال : أين تريد ؟ قال : أهلي ، قال : هيهات ، ما عشيتك إلا على أن لا تؤذي المسلمين الليلة ، ثم وضع في رجله القيد حتى أصبح وتوفي أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف ، وعمره خمس وثمان سنة رضي الله عنه ، وقيل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالج ، وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، وتولى عمر الخلافة في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة وتوفي في رجب سنة إحدى ومائة بدير سممان ، رضي الله عنه . وقيل لأبي الأسود عند الموت : أبشر بالمغفرة ، فقال : وأين الحياء مما كانت له المغفرة ؟

والدّيليّ : بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام ، والدوّلي : بضم الدال المهملة وفتح الهمزة وبعدها لام ، هذه النسبة إلى الدئـــل بكسر الهمزة ، وهي قبيلة من كنانة ، وإنما فتحت الهمزة في النسبة لئلا تتوالى الكسرات ، كما قالوا في النسبة إلى نَمِرَة نَمَري – بالفتح – وهي قاعدة مطسّردة ، والدئل : اسم دابة بين ابن عير س والثعلب .

وحِلْس : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها سين مهملة ، هكذا ذكره الوزير أبو القاسم المغربي في كتاب « الإيناس » وهو بما يحرف كثيراً فقد وجدت فيه اختلافاً ، وهذا الأصح .

### 317

### ظافر الحداد

أبو المنصور ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله بن خلف بن عبد الغني الجذامي الإسكندراني المعروف بالحداد الشاعر المشهور ؟ كان من الشعراء الجيدين وله ديوان شعر أكثره جيد ، ومدح جماعة من المصريين ، وروى عنـــه الحافظ أبو طاهر السئلكفي وغيره من الأعيان . ومن مشهور شعره قوله ' :

ما سَح وابلُ دَمعهِ ورَذَاذُهُ ما زالَ جيشُ الحب" يَغزو قلبه حتى وهَى وتقَطَّعت أَفُلاذه لم يَبِي فيه مع الغرام بقيت إلا رسيس محتوي بخذاذه أبداً من الحدق المراض عياده نظر" يضر عقلك استلذاذه سهم الى حَبِّ القلوب نفساذه خر" بجول عليه من نسّاده وسِنانُ ذاكَ اللحظ ما فُولاذُهُ أخشى بأن يجفو علَمه لاذه، وهُو الإمام فمن ترى أستاذه

لو كان بالصبر الجمل ملاذ'ه مَن كان ر غب في السلامة فليكن لا تخدَعنــّكَ بالفتور فإنـــه ُ ما أبها الرُّشأُ الذي من طَرفه دُرُ يلوحُ ُ بِفيكَ مَنْ نَظَامُهُ ﴿ وقناة ' ذاك القد كنف تقوامت رفشقاً بجسمك لا يذوب فإنني هاروتُ يعجزُ عَن مواقيع سِحره

والنجوم الزاهرة ه : ٣٧٦ ورسالة أبي الصلت (نوادر المخطوطات ١ : ٥٣) .

۱ یاقوت : ۳۱ ودیوان ظافر: ۲۷.

٢ أج: الهم.

٣ م: من .

عنا البيت من م وياقوت .

تالله ما علقت° مُحاسنكَ امرءًا أُغْرَيْتَ حُنَّكَ بِالقَاوِبِ فَأَذْعَنَتُ إيَّاكَ مِن طَمَع المُنني فَعزيزُه

إلا وعز على الوري استنقاذه طَوْعاً وقد أودي بها استحواذه ما لي أتيت الحظ مِن أبوابه جُهْدي فدام نفُور ُه ولواذ ، كذليك وغنيُّه شحَّاذه

منيا:

ذاليّة ابن دُرَيد استهوري بها قَوماً غداة نبّت به بغداذه دانُوا لزُ خرُفِ قُولُهِ فَتَفَرَّقَتَ مَا طِمِعًا بِهِمْ صَرَّعَاهُ أَو جُنْ اذْهُ من قدر الررزق السنى لك أغا قد كان ليس يضره إنفاذه ١

وهذه القصيدة من غرر القصائد . والعجب أني رأيت صاحبَنا عمـاد الدين أبا المجد إسماعيل المعروف بابن باطيش الموصلي قد ذكر هذه الأبيات في كتابه « المغني » الذي وضعه على كتاب « المهذب » في الفقه ، وفسر فيه غريبه ، وتكلم على أسماء رجاله ، فلما انتهى إلى ذكر أبي بكر محمد بن الحداد المصرى الفقية الشافعي وشرح طرفاً من حاله قال بعد ذله لل : وكان مليح الشعر ، أنشدني بعض الفقهاء أبياتاً من قصيدة عَزَاها إليه ، وذكر بعض هذه الأبيات المكتتبة ٢ هاهنا ، وما أوقعه في هذا إلا كون ظافر يُعرف بالحداد ، والفقيه ابن الحداد ، فجمعتها لفظة الحداد ، فمن هاهنا حصل الالتباس" .

ومن شعره أيضاً :

رَحَــاوا فلولا أنسني أرجو الإياب قضيت نكويي واللهِ ما فارَقتهم لكنني فارَقت قلبي

١ ومنها ... يضره إنفاذه : سقط من ص .

٢ ج: المكتوبة.

٣ من قوله : وهذه القصيدة ... الالتباس : لم ترد هذه الفقرة كلها في م .

<sup>؛</sup> رسالة أبي الصلت : ٤٥ والديوان : ٣٠ .

(74) وذكر العاد الكاتب في « الخريدة » هذين البيتين للعيني ' ، ثم قال : كان العيني من الأجناد الأكياس ، مذكوراً بالباس . وتوفي سنة ست وأربعين وخمسائة . والصحيح أنها لظافر الحداد ، وذكرهما في « الخريدة » في ترجمة ظافر الحداد أيضاً .

وله من جملة قصيد :

يذم المحبُّونَ الرَّقيبَ وليتَ لي مِن الوَّصلِ ما يُخشى عليه رَقيب ُ

[وله أيضاً من الشعر في كرسي النسخ ؛ :

انظر بعينك في بديع صنائعي وعجيب تركيبي وحكمة صانِعي فكأنني كنفسًا محب شبكت يوم الفراق أصابعًا بأصابع

وذكره علي بن ظافر بن منصور في كتاب «بدائع البدائه » وأثنى عليه ، وأورد فيه عن القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسين الآمدي النائب كان في الحكم بنغر الاسكندرية المحروس ، قال : دخلت على الأمير السعيد بن ظفر أيام ولايته للثغر ، فوجدته يقطر دهنا على خنصره ، فسألته عن سببه ، فذكر ضيق خاتمه عليه وأنه ورم بسببه ، فقلت له : الرأي قطع حلقته قبل أن يتفاقم الأمر فيه ، فقال : اختر من يصلح لذلك ، فاستدعيت أبا المنصور ظافر بن القاسم الحداد المذكور ، فقطع الحلقة ، وأنشد بديها أن :

١ الخريدة ٢ : ١٢٠ .

۲ الخريدة ۲ : ٤ .

هنا تنتهي ترجمة ظافر في المسودة وص م مع اختلاف بينها في الترتيب ، وراعينا ما جاء في المسودة .

٤ وردا في هامش س ؛ وانظر الخريدة ٢ : ١٤ وياقوت ١٢ : ٣٣ والديوان : ١٩٥ .

ه انظر بدائع البدائه ۲ : ۱۹۰ ـ ۱۹۱ .

٦ البيتان في الخريدة : ١٥ وكذلك الأبيات التالية ؛ والديوان : ١٢٦ ، ١٢٦ ، ٣٤٤ .

قَصَّرَ عَنْ أُوصَافِيكَ العالمُ وكَنْدُرَ النَّاثِيرُ والنَّاطُمُ مِن يَكُنُ البَّعِرُ لَهُ راحيةً يضيقُ عن خنصرهِ الخَاتمُ

فاستحسنه الأمير ووهب له الحلقة ، وكانت من ذهب . وكان بين يــــدي الأمير غزال مستأنس ، وقد رَ بَضَ وجعل رأسه في حجره ، فقال ظافر بديها:

عَجبت ُ لجر ُأَةِ هـذا الغزال وأمر تخطئ له ُ واعتمــد وأعجب به إذ بَدا جائِماً وكيفَ اطمأن وأنت الأسد

فزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان . وتأمل ظافر شيئًا كان على باب المجلس يمنع الطير من دخولها فقال :

رأيت ببابك هـذا المنيف شباكا فأدركني بعض شك وفكر في رأى خاطري فقلت البحار مكان الشبك

ثم انصرف وتركنا متعجبين من حسن بديهته ، رحمه الله تعالى وغفر له] .

انفردت ر بأكثر ما ورد بين معتفين ، وبعد هذا الموضع زاد في النسخة ج ما يلي :
 وقال علي بن ظافر في كتاب « البدائه » : وذكر لي أن جماعة من الشمراء في أيام الأفضل خرجوا متنزهين الى الأهرام ليروا عجاب بنائها ويتأملوا ما سطر الدهر من العبر ، فاقترح بعض من كان معهم العمل فيها ، فصنع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز :

بعيشك هل أبصرت أعجب منظرا على ما رأت عيناك من هرمي مصر أفاقا بأعنان الساء وأشرف على الجو إشراف الساك أو النسر وأقشد أبو المنصور ظافر الحداد (الديوان : ٤) :

تأمل هيئة الهرمين وانظر وبينها أبو الهول العجيب كماريتين على رحيال لهبوبين بينهما رقيب وفيض البحر عندهما دموع وصوت الريح بينهما نحيب وظاهر سجن يوسف مثل صب تخلف فهو محزون كثيب

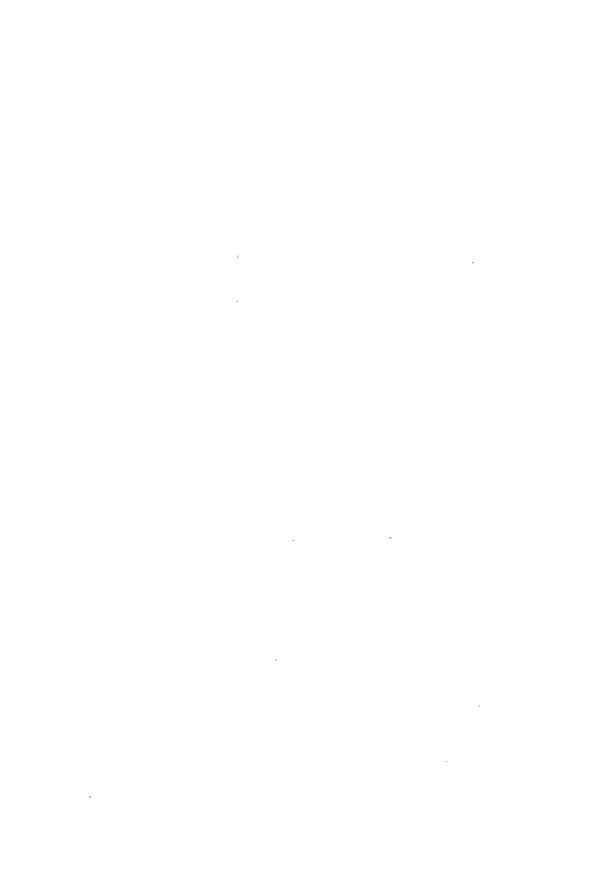

## محتوما يتالكِتاب

## حرف الحاء

| 11  | حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس ، أبو تميّام الطائي           | ١٤٧   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
| 77  | حاتم بن عنوان الأصمُّ "                                    | ١٤٨   |
| 44  | الحجاج بن يوسف بنٰ الحكم بن أبي عبدل الثقفي                | 1 £ 9 |
| 0 2 | حجاجً بن أرطاة ، أبو أرطاة النخعي الكوفي                   | 10.   |
| ۲٥  | الحارث بن مسكين ، أبو عمر المصري                           | 101   |
| ٥٧  | الحارث بن أسد المحاسبي البصري ، أبو عبد الله               | 101   |
| ٥٨  | الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان ، أبو فراس الحمداني     | 104   |
|     | حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي ، أبو حفص       | ١٥٤   |
| 78  | وأبو عبد الله صاحب الشافعي                                 |       |
| 70  | الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد                        | 100   |
| 79  | الحسن بن أبيّ الحسن يسار البصري ، أبو سعيد                 | 107   |
|     | الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أبو علي صاحب           | 100   |
| ٧٣  | الإمام الشافعي                                             |       |
|     | الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ، أبو سعيد الإصطخري          | 101   |
| ٧٤  | الفقيه الشافعي                                             |       |
| ٥٧  | الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، أبو علي الفقيه الشافعي      | 109   |
| ٧٦  | الحسن بن القاسم ، أبو علي الطبري الفقيه الشافعي            | 17.   |
|     | الحسن بن إبراهْيم بن علي بن برهون ، أبو علي الفارقي الفقيه | 171   |
| ٧٧  | الشافعي                                                    |       |
|     |                                                            |       |

|     | الحسن بن عبد الله بن المرزبان ، أبو سعيد السيرافي القاضي           | 177 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ٧٨  | النحوي                                                             |     |
|     | الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد ، ابو علي الفارسي              | 175 |
| ۸٠  | النحوي                                                             |     |
| ۸۳  | الحسن بن عبد الله بن سعيد ، أبو أحمد العسكري                       | 178 |
| ۸٥  | الحسن بن رشيق القيرواني ، أبو علي                                  | 170 |
| ۸٩  | الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني ، أبو على              | 177 |
|     | الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن ، أبو محمد ابن زولاق           | 177 |
| 41  | المصري                                                             |     |
|     | الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله ، أبو نزار النحوي              | ۸۲۸ |
| 44  | المعروف بملك النحاة                                                |     |
|     | الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا ، أبو محمد               | 179 |
| 98  | العسكري                                                            |     |
|     | الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح ، أبو علي المعروف            | 14. |
| 90  | بأبي نواس السلمي                                                   |     |
| ۱٠٤ | الحسن بن علي بن أحمد بن محمد ، أبو محمد ابن وكيع التنسيسي          | ۱۷۱ |
| ۱۰۷ | الحسن بن علي بن أحمد بن بشار ، أبو بكر ابن العلاق الضرير           | 177 |
| 111 | الحسن بن علَّي بن محمد بن باري ، أبو الجوائز الواسطى               | ۱۷۳ |
| ۱۱۳ | الحسن بن سعيَّد بن عبد الله بن بندار ، أبو على علم الدينُ الشاتاني | ۱۷٤ |
|     | الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان ، أبو محمد ناصر             | 140 |
| ۱۱٤ | الدولة ابن حمدان                                                   |     |
|     | الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي ، أبو علي ركن الدولة              | 177 |
| ۱۱۸ | ابن بویه                                                           |     |
| ١٢٠ | الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي ، أبو محمد                        | ١٧٧ |
| 178 | الحسن بن محمدً بن هارون بن إبراهيّم، أبو محمد الوزير المهلبي       | ۱۷۸ |
|     | الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس ، أبو علي نظام الملك قوام          | 144 |
| ۱۲۸ | الدين الطوسي                                                       |     |
|     |                                                                    |     |

| 171 | الحسن بن علي بن إبراهيم ، أبو علي فخر الكتّاب الجويني      | ١٨٠ |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 141 | الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ، أبو علي صاحب الشافعي     | 141 |
| 144 | الحسين بن صالح بن خيران ، أبو علي الفقيه الشافعي           | 184 |
| 371 | الحسين بن محمدً بن أحمد المروروذيُّ ، أبو علي القَّاضي     | ۱۸۳ |
| 140 | الحسين بن شعيب بن محمد السنجي ، أبو علي الفَّقيه الشَّافعي | 141 |
|     | الحسين بن مسعود بن محمد ، أبو محمد المعروف بالفرّاء البغوي | ۱۸۰ |
| 141 | الفقيه الشافعي                                             |     |
|     | الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ، أبو عبد الله الحليمي     | 147 |
| 140 | الفقيه الشافعي                                             |     |
| ۱۳۸ | الحسين بن محمد الونتي الفرضي الحاسب ، أبو عبد الله         | 144 |
|     | الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين ، أبو عبد الله ابن خميس    | ۱۸۸ |
| 144 | الكعبي الموصلي الجهني تاج الإسلام مجد الدين                |     |
| 18. | الحسين بن منصور الحلاّج ، أبو مغيث الزاهد المشهور          | 144 |
| 107 | الحسين بن عبد الله بن سينا ، أبو علي الحكيم المشهور        | 19. |
| 771 | الحسين بن الضحاك بن ياسر ، أبو علي الشاعر المعروف بالخليع  | 191 |
|     | الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر ، أبو عبد الله ابن الحجاج   | 197 |
| 177 | الشاعر                                                     |     |
| 177 | الحسين بن علي بن الحسين بن علي ، أبو القاسم الوزير المغربي | 194 |
| ۱۷۸ | الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ، أبو عبد الله      | 198 |
| ۱۸۰ | الحسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي الجياني الأندلسي المحدّث  | 190 |
|     | الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد ، أبو عبد الله البارع | 147 |
| ۱۸۱ | الدبّاس                                                    |     |
|     | الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد ، أبو إسماعيل العميد    | 147 |
| ۱۸۰ | فخر الكتاب مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي          |     |
| 141 | الحسين بن علي بن الحسين ، أبو الفوارس ابن الحازن الكاتب    | 194 |
| 197 | الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ، أبو عبد الله الشيعي      | 199 |
| 198 | حسَّان بن سنان بن أو في بن عوف التنوخي ، أبو ليلي          | Y   |

| 190                      | حفص بن سليمان ، أبو سلمة الحلال الهمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.1                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 194                      | حفص بن غياث بن طلق بن معاوية . أبو عمرو النخعي الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y • Y                                  |
| Y • 1                    | الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.4                                    |
| 7.0                      | حمَّاد ابن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، أبو إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 • 8                                  |
|                          | حمَّاد بن أبي ليلي سابور ــ وقيل ميسرة ــ الديلمي الكوفي ،                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y . o                                  |
| 7 • 7                    | أبو القاسم المعروف بالراوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                          | حمَّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي ، أبو عمرو وقيل                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7                                    |
| ۲1.                      | أبو يحيىي المعروف بعجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 317                      | حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان الخطابي البستي                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y•V                                    |
|                          | حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي ، أبو عمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y • A                                  |
| 717                      | المعروف بالزيّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| *17                      | حنين بن إسحاق ، أبو زيد العبادي الطبيب المشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.4                                    |
|                          | حیّان بن خلف بن حسین بن حیّان ، أبو مروان ابن حیان                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲1.                                    |
|                          | المائنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 414                      | المؤرخ الأندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 117                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| *11                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حو ف                                   |
|                          | الحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| ***                      | الحاء<br>خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه                                                                                                                                                                                                                                                                            | 711                                    |
|                          | الخاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم                                                                                                                                                                                                                                | Y11<br>Y17                             |
| 77 <b>7</b><br>772       | الحاء<br>خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه<br>خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم<br>خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد                                                                                                                                                                     | 711                                    |
| 777<br>777               | الحاء<br>خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه<br>خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم<br>خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد<br>وأبو الهيئم                                                                                                                                                      | 711<br>717<br>718                      |
| 777<br>777<br>777        | الحاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ، أبو الهيثم                                                                                                                       | 711<br>717<br>718                      |
| 777<br>777               | الحاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ، أبو الهيثم خالد بن يزيد بن الهيثم التميمي الحراساني ، أبو الهيثم                                                                 | 711<br>717<br>717<br>718<br>710        |
| 777<br>772<br>777<br>777 | الحاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ، أبو الهيثم خالد بن يزيد بن الهيثم التميمي الحراساني ، أبو الهيثم الحضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي ، أبو العباس الفقيه         | 711<br>717<br>718                      |
| 777<br>777<br>777        | الحاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ، أبو الهيثم خالد بن يزيد بن الهيثم التميمي الحراساني ، أبو الهيثم الحضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي ، أبو العباس الفقيه الشافعي | 711<br>717<br>717<br>718<br>710<br>717 |
| 777<br>772<br>777<br>777 | الحاء خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد الفقيه خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، أبو هاشم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو يزيد وأبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي ، أبو الهيثم خالد بن يزيد بن الهيثم التميمي الحراساني ، أبو الهيثم الحضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي ، أبو العباس الفقيه         | 711<br>717<br>717<br>718<br>710        |

| 137          | خلف بن هشام بن ثعلب ، أبو محمد البزار المقرىء              | -414        |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|              | خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الشيباني العصفري البصري ،       | 719         |
| 724          | أبو عمرو                                                   |             |
| 722          | الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن  | 77.         |
| 729          | خمارویه بن أحمد بن طولون ، أبو الجيش                       | 771         |
| 401          | خير بن عبد الله النسَّاج الصوفي ، أبو الحسن                | **          |
|              |                                                            |             |
|              | الدال                                                      | حوف         |
|              | داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المعروف بالظاهري ،     | 774         |
| 700          | أبو سليمان                                                 |             |
|              | داود ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، أبو سليمان      | 445         |
| Y07          | الملقب الملك الزاهد مجير الدين                             |             |
| 404          | داو د بن نصیر الطائی الکونی ، أبو سلیمان                   | 770         |
|              | دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي الناشري ،             | 777         |
| 774          | أبو الأغر نور الدولة ملك العرب                             |             |
| 777          | دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي الشاعر ، أبو علي     | <b>YY V</b> |
| <b>Y Y Y</b> | دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدّل       | 771         |
| 777          | دلف بن جحدر ، أبو بكر الشبلي                               | 779         |
|              | الذال                                                      | حرف         |
|              | all for district of the                                    |             |
| 779          | ذو القرنين بن أبي المظفر حمدان بن ناصر الدولة ، أبو المطاع | 44.         |
| 177          | وجيه الدولة ابن حمدان                                      |             |
|              | الواء                                                      | حرف         |
| 440          | رابعة بنت إسماعِيل العدوية البصرية ، أم الخير              | 441         |

|                           | ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ، أبو عثمان المعروف بربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| **                        | الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 197                       | الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، أبو محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777                             |
|                           | الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الجيزي الأزدي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377                             |
| 797                       | أبو محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 397                       | الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله ، أبو الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740                             |
| ۳.,                       | ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسى الكوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747                             |
| ۲٠١                       | رجاًء بن حيوة بن جرول الكندي ، أبو المقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 747                             |
| ۳.۳                       | رؤبة بن العجاج بن رؤبة البصري التميمي السعدي ، أبو محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747                             |
|                           | روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 749                             |
| 4.0                       | أبو حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                           | الزاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حوف                             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                           | الزيير بن بكر بن بكار بن عبد الله الأسدى الذيه أي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72.                             |
| <b>*</b> 11               | الزبير بن بكر بن بكار بن عبد الله الأسدي الزبيري ، أبو عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72.                             |
| ٣١١                       | أبو عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                           | أبو عبد الله<br>الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71.                             |
| ۳۱۳                       | أبو عبد الله<br>الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري<br>البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7£1                             |
| <b>717</b>                | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                        | 781                             |
| 717<br>718<br>717         | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل                                                                                                                                                                                                                              | 781<br>787<br>787               |
| <b>717</b>                | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة                                                                                                                                                                                                     | 751<br>757<br>757<br>755        |
| *\*<br>*\\$<br>*\\        | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة زند بن الجون ، أبو دلامة                                                                                                                                                                            | 781<br>787<br>787               |
| 717<br>718<br>717         | أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة زنكي بن آق سنقر بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين الملقب بالملك المنصور                                                                                                                     | 787<br>787<br>787<br>788<br>788 |
| #\#<br>#\\$<br>#\V<br>#Y• | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة زنكي بن آق سنقر بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين الملقب بالملك المنصور بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين المقت زنكي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ، أبو الفتح                     | 751<br>757<br>757<br>755        |
| *\*<br>*\\$<br>*\\        | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة زنكي بن آق سنقر بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين الملقب بالملك المنصور بالملك المنصور وأبو الجود عماد الدين مودود بن عماد الدين زنكي ، أبو الفتح وأبو الجود عماد الدين المعروف بصاحب سنجار | 7 £ Y £ £ Y £ £ Y £ 6 Y £ 7     |
| #\#<br>#\\$<br>#\V<br>#Y• | أبو عبد الله الزبير/بن أحمد بن سليمان بن عبد الله ، أبو عبد الله الزبيري البصري البصري زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ، أم جعفر زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي ، أبو الهذيل زند بن الجون ، أبو دلامة زنكي بن آق سنقر بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين الملقب بالملك المنصور بن عبد الله ، أبو الجود عماد الدين المقت زنكي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي ، أبو الفتح                     | 787<br>787<br>787<br>788<br>788 |

|     | زياد بن عبد الله بن طفيل بن عامر القيسي العامري ، أبو محمد | 711   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٣٨ | البكائي                                                    |       |
| 444 | زيد بن ألحسن بن زيد بن الحسن ، أبو اليمن تاج الدين الكندي  | 729   |
| 454 | زيري بن مناد الحميري الصنهاجي                              | Y0.   |
|     | زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن عبدوس           | 701   |
| 488 | الشعري ، أم المؤيد                                         |       |
|     | , , ,                                                      |       |
|     | السين                                                      | حرف   |
|     | سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمرو ويقال أبو     | 707   |
| 454 | عبد الله                                                   |       |
| 40. | سالم الشاعر المعروف بالخاسر ، أبو عمر                      | 404   |
| 404 | سالمُ بن عيَّاش بن سالم الحنَّاط الأسدي الكوفي ، أبو بكر   | 405   |
| 405 | سابور بن أردشير ، أبو نصر الملقب بهاء الدولة               | 400   |
| 401 | سري بن المغلّس السقطي ، أبو الحسن                          | 707   |
| 404 | السري بن أحمد بن السري الكندي الرفيّاء ، أبو الحسن         | Y 0 Y |
|     | سعد بن محمد بن سعد الصيفي التميمي ، أبو الفوارس شهاب       | YOX   |
| 777 | الدين المعروف بحيص بيص                                     |       |
|     | سعد بن علي بن القاسم بن علي الأنباري ، أبو المعالي الحظيري | 104   |
| ٢٢٣ | الوراق المعروف بدلال الكتب                                 |       |
|     | سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري ،           | 77.   |
| 414 | أبو عثمان                                                  |       |
| ۲۷۱ | سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، أبو عبد الله وقيل أبو محمد   | 177   |
| 200 | سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي و هب القرشي المدني ، أبو محمد | 777   |
| ۳۷۸ | سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد ، أبو زيد الأنصاري              | 774   |
|     | سعيد بن مسعدة المجاشعي ، أبو الحسن المعروف بالأخفش         | 377   |
| ۳۸٠ | الأوسط                                                     |       |

| ۳۸۲ | سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله، أبو محمد ابن الدهان النحوي | 470          |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
|     | سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي ، أبو             | 777          |
| ۲۸۲ | عبد الله                                                       |              |
| 491 | سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو محمد           | 777          |
| 498 | سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب                            | AFY          |
| 447 | سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي ، أبو الفتح         | 779          |
|     | سليمان بن يسار ، أبو أيوب ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو       | ۲۷.          |
| 499 | عبد الله                                                       |              |
| ٤٠٠ | سليمان بن مهران ، أبو محمد المعروف بالأعمش                     | 771          |
| ٤٠٤ | سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر ، أبو داود السجستاني          | 777          |
|     | سليمان بن محمد بن أحمد ، أبو موسى النحوي المعروف               | 777          |
| ٤٠٦ | بالحامض                                                        |              |
| ٤٠٧ | سليمان بن أحمد بن أبوب بن مطير ، أبو القاسم الطبراني           | <b>4 V £</b> |
| ٤٠٨ | سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ، أبو الوليد الباجي               | 440          |
| ٤١٠ | سليمان بن أبي سليمان مخلد وقيل داود ، أبو أيوب المورياني       | 777          |
| 110 | سلیمان بن وهب بن سعید بن عمرو ، أبو أیوب                       | ***          |
| ٤١٨ | سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي ، أبو أيوب                        | ***          |
| ٤٢٠ | سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، أبو أيوب               | <b>TVA</b> , |
|     | سنجر بن ملکداه بن ألب أرسلان بن داود ، أبو الحارث              | 44.          |
| 277 | السلطان السلجوقي                                               |              |
| 279 | سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى ، أبو محمد التستري             | 141          |
| ٤٣٠ | سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد ، أبو حاتم السجستاني              | 7.7          |
| 244 | سهل بن أحمد بن علي ، أبو الفتح الأرغياني الفقيه الشافعي        | 444          |
| 240 | سهل بن محمد بن سلمان بن محمد ، أبو الطب الصعلوكي               | 347          |

## حرف الشين

| 244  | شاور بن مجیر بن نزار بن عشائر ، أبو شجاع وزیر مصر         | 440         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 224  | ، شاور بن مجیر بن نزار بن عشائر ، أبو شجاع وزیر مصر       | ۲۸۵ب        |
|      | شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الملقب الملك الأفضل ، | 7.4.7       |
| ٤٤٨  | أبو القاسم                                                |             |
|      | شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان ، الأمير       | YAY         |
| 804  | نور الدين                                                 |             |
| १०१  | شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الحارجي ، أبو الضحاك | YAA         |
| ٨٥٤  | شبيب بن شيبة الخطيب المنقري ، أبو معمر                    | 444         |
| ٤٦٠  | شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم القاضي ، أبو أمية          | 79.         |
| 373  | شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي ، أبو عبد الله | 191         |
| 279  | شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطاًم                      | 797         |
| ٤٧٠  | شعيب بن حرب المداثني ، أبو صالح                           | 744         |
| ٤٧١  | شعيب بن جبير المعروف بأشعب الطامع                         | 445         |
| ٤٧٥  | شقيق بن إبراهيم البلخي ، أبو علي                          | 440         |
| 273  | شقيق بن سلمة الأسدي ، أبو وائل                            | 797         |
| ٤٧٧  | شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ، فخر        | <b>74</b> V |
|      | النساء الكاتبة                                            |             |
|      | شيركوه بن شاذي بن مروان ، أبو الحارث الملقب الملك المنصور | 191         |
| £ 74 | أسد المدين                                                |             |
|      |                                                           | ••          |
|      | الصاد                                                     | حوف         |
| ٤٨٥  | صالح بن إسحاق الجرمي النحوي ، أبو عمر                     | 799         |
|      | صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر ، أبو علي أسد الدولة        | ۳.,         |
| ٤٨٧  | الكلابي                                                   |             |
|      |                                                           |             |

| ٤٨٨ | صاعد بن الحسن بن عيسي الربعي البغدادي ، أبو العلاء       | 4.1 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
|     | صدقة بن بهاء الدولة أبي كامل منصور بن دبيس الأسدي        | 4.4 |
|     | الناشري ، أبو الحسن سيف الدولة فخر الدين صاحب            |     |
| ٤٩٠ | الحلة السيفية                                            |     |
| 297 | صالح بن عبد القدوس البصري ، أبو الفضل                    | ۳.۳ |
| 191 | صالح بن بشير القارىء المعروف بالمرّي ، أبو بشير          | 4.5 |
|     | عدم بن بسير الدريء المروف بدري المري المري المري         | ,   |
|     | الضاد                                                    | ح ف |
|     |                                                          |     |
|     | الضحاكِ بن قيس بن معاوية بن حصين ، أبو بحر التميمي       | 4.0 |
| 193 | المعروف بالأحنف                                          |     |
|     |                                                          |     |
|     | الطاء                                                    | حرف |
| 0.9 | طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني ، أبو عبد الرحمن | ٣٠٦ |
| 017 | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ، أبو الطيب الطبري       | ۳.۷ |
| 010 | طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي ، أبو الحسن                | ۳.۸ |
|     | طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان ، أبو الطيب      | 4.4 |
| ٥١٧ |                                                          | 157 |
| 911 | المعروف بذي اليمينين                                     |     |
|     | طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان ، أبو الفوارس سيف        | 41. |
| ٥٢٣ | الإسلام الملك العزيز ظهير الدين                          |     |
| ۲۲٥ | طلائع بن رزيك ، أبو الغارات الملقب الملك الصالح وزير مصر | 411 |
| ۱۳۰ | طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی ، آبو یزید البسطامی         | 411 |
|     |                                                          |     |
|     | الظاء                                                    | حرف |
| ٥٣٥ | ظالم بن عمرو بن سفيان ، أبو الأسود الدؤلي                | 414 |
| ٠٤٠ | ظافر بن القاسم بن منصور الاسكندراني المعروف بالحداد      | 418 |
|     |                                                          |     |

## فهرست التراجم العارضة

| 01  | سعيد بن نجاح الأحول                                       | 14 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 0 2 | محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج                            | 15 |
| 71  | سعيد بن حمدان بن حمدون ، والد أبي فراس الحمداني           | 16 |
| 70  | حرملة بن عمران ، جد حرملة صاحب الشافعي                    | 17 |
| 41  | جمال الدين محمود بن عبد الله الإربلي الأديب               | 18 |
| 1.5 | توزون                                                     | 19 |
| 1.7 | وكيع (محمد بن خلف) جد ابن وكيع التنتيسي                   | 20 |
| ۱.۷ | مرتضى الدين أبو الفتح نصر بن محمد بن مقلد الشيزري         | 21 |
| 114 | الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان                           | 22 |
| 124 | أبو سعيد الجنابي القرمطي                                  | 23 |
| ١٤٨ | أبو طاهر الجنابي القرمطي                                  | 24 |
| 101 | عبد الله بن المقفّع                                       | 25 |
| 107 | أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاةر   | 26 |
| 101 | ابن أبي عون                                               | 27 |
| 141 | الكمال السميري نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب     | 28 |
| 194 | زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ابن الأغلب              | 29 |
| 4.0 | إسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة                      | 30 |
| 747 | عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر الإربلي            | 31 |
| 747 | شرف الدين محمد بن عز الدين أبي القاسم نصر بن عقيل الإربلي | 32 |
| 744 | سرفتكين مملوك زين الدين علي صاحب إربل                     | 33 |
| 137 | أبو مروان عبد الملك بن مسعود ، والد ابن بشكوال            | 34 |
| 722 | أبو هبيرة خليفة بن خياط ، جد صاحب الطبقات                 | 35 |
| 40. | قطر الندى ابنة خمارويه                                    | 36 |

| 40. | الافشين محمد بن أبي الساج                                 | 37 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 40. | أبو الساج ، والد الافشين                                  | 38 |
| 377 | تاج الملوك بدران بن صدقة                                  | 39 |
| 4.2 | يزيد بن حاتم المهلبي والي إفريقية                         | 40 |
| 444 | القاضي بهاء الدين أبُّو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري     | 41 |
| ۱۳۳ | قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار              | 42 |
|     | مهذب الدين أبو طالب محمد بن أبي الحسن علي بن المفضل       | 43 |
| 454 | ابن التامغاز                                              |    |
| ۴۸٥ | أبو زكريا يحيىي بن سعيد ، ولد ابن الدهان النحوي           | 44 |
| 440 | عروة بن أذينة                                             | 45 |
| 444 | محمد بن إدريس المعروف بمرج الكحل الأندلسي                 | 46 |
| 499 | أبو سعيد إبراهيم بن سليم الرازي                           | 47 |
| ٤٠٥ | أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني                    | 48 |
| 227 | الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سوّار اللخمي           | 49 |
| ٤٤٨ | بدر الجمالي                                               | 50 |
| 204 | حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوي المغربي                 | 51 |
| 207 | عز الدين أبو سعيد فروخشاه المنعوت بالملك المنصور          | 52 |
| 204 | عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب                                 | 53 |
| 204 | الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه بن فروخشاه    | 54 |
| 207 | أبو المنهال عتبان بن وصيلة الحروري                        | 55 |
| ٤٧٨ | أبو نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ، والد شهدة الكاتبة   | 56 |
|     | علي بن محمد بن يحيى أبو الحسن الدريني المعروف بثقة الدولة | 57 |
| ٤٧٨ | ابن الأنباري                                              |    |
| ٤٨٠ | ناصر الدين محمد بن شيركوه                                 | 58 |
| ٤٨٠ | أسد الدين شيركوه ابن ناصر الدين محمد بن شيركوه            | 59 |
| ٤٨١ | الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم                          | 60 |
|     |                                                           |    |

| ٤٨١   | الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسى                         | 61   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 193   | أبو كامل بهاء الدولة منصور بن دبيس                              | 62   |
| 193   | دبيس بن علي بن مزيد الأسدي الناشري                              | 63   |
| 193   | علي بن مزيد الأسدي الناشري                                      | 64   |
| ٦٠٥   | بحر ابن الأحنف بن قيس                                           | · 65 |
| 077   | طلحة بن طاهر بن الحسين                                          | 66   |
| 277   | مصعب بن رزیق بن ماهان ، جد طاهر بن الحسین                       | 67   |
| ٥٢٣   | الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان ، والد طاهرِ بن الحسين          | 68   |
| 370   | الملك المعز فتح الدين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين             | 69   |
| 070   | أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري             | 70   |
| 070   | · أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري ، والد أبي الغنائم | 71   |
| 979   | العادل رزّیك ، ولد الملك الصالح وزیر مصر                        | 72   |
| 04.   | زين الدين الواعظ ، أبو علي ابن إبراهيم                          | 73   |
| 0 2 7 | العيني                                                          | 74   |
|       |                                                                 |      |